# الرام المالة والسلام مرح سن (بر ماجم الإمام الثان)

(الجزء الثاني)

للإمام

الحافظ علاء الدين مُغَلْطَاي بن قليج

رحمه الله تعالى ٦٨٩ – ٧٦٧ هـ

ضبط نصه، وخرج أحاديثه، وعلى عليه

أبو عبد الله

أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين

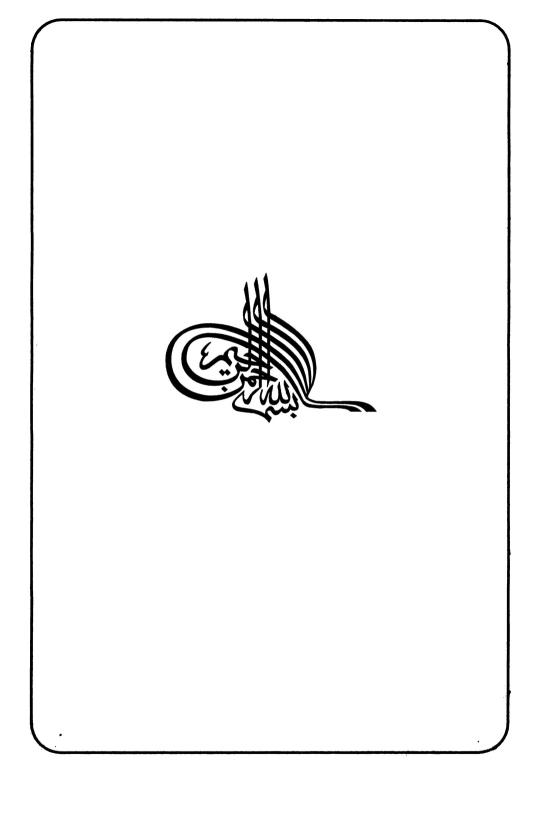

الإِعْلَامُ بسنته عليه الصلاةُ والسلامُ شرح سنن ابن ماجه الإمام (الجزء الثاني)

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى 147٧هـ - ٢٠٠٧م رقم الإيداع

2007/13834

# بسولة الخزات

# وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم

وحديث أروى ابنة أنيس، ذكره الحافظ أبو زكريا، وقد تقدم تضعيف البخاري له من كتاب العلل الكبير للترمذي(١)، وكلام البيهقي في المعرفة أيضًا.

وحديث يحيى بن أبي كثير عن رجال من الأنصار أن النبي على قال: «إذا مس أحدكم ذكره، فليتوضأ».

رواه الشافعي عن مسلم، وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن يحيى به (۲)، وإسناده صحيح عند جماعة لتوثيقهم يحيى.

وفي «المعرفة» للحافظ أبي بكر أنبأنا أبو عبد الرحمن السلمي أن أبا الحسن محمد بن عبد الله بن محمد بن صبيح أخبرهم أنبأنا عبد الله بن محمد بن شيرويه أنا إسحاق الحنظلي أنا محمد بن بكر البرساني ثنا ابن جريج قال: وقال يحيى بن أبي كثير عن رجل من الأنصار: أن رسول الله على معاد في مجلسه، فتوضأ، ثم أعاد الصلاة، فقال: إني كنت مسست ذكري، فنسيت (٣).

وهو حديث ضعيف لضعف السلمي.

وحديث سعد بن أبي وقاص، وأم سلمة زوج المصطفى ﷺ عن النبي عليه السلام، ذكرهما أبو عبد الله الحاكم في كتاب المستدرك(٤).

وحديث قيس بن طلق عن أبيه، ذكره الطبراني (٥)، وسيأتي.

<sup>(</sup>١) ﴿العلل الكبيرِ اللَّترمذي ص (٤٨-٤٩) رقم (٥٣) أَا

<sup>(</sup>۲) «المعرفة» (۱/ ۳۹۲) رقم (۱۰۳۷).

<sup>(</sup>٣) «المعرفة» (١/٣٩٣) رقم (١٠٣٩).

<sup>(</sup>٤) «المستدرك» (١٣٨/١).

<sup>(</sup>٥) دالمعجم الكبيرة (٨٢٥٢).

وفي حديث عبد الله بن عمر، وسعد، وأم سلمة، والرجال، والرجل من الأنصار، وطلق، وابن عباس وإن كان ظاهرها الإرسال، رد لما أغفله الترمذي حين تعداده الرواة.

## باب الرخصة في ذلك

الله على بن محمد ثنا وكيع ثنا محمد بن جابر قال سمعت قيس بن طلق الحنفي عن أبيه سمعت رسول الله ﷺ سئل عن مس الذكر؟ فقال: ليس فيه وضوء، إنما هو منك.

هذا حديث ضعيف بهذا<sup>(۱)</sup> الإسناد، لأن محمد بن جابر بن سيار بن طلق أبا عبد الله اليمامي الحنفي السحيمي، أخا أيوب بن جابر، قال فيه يحيى بن معين: ضعيف، وقال مرة: ليس بشيء.

وفي رواية عباس: أنه كان أعمى، واختلط عليه حديثه، وكان كوفيًّا ثم انتقل إلى اليمامة، وقال أحمد: لا يحدث عنه إلا من هو شر منه.

وفي تاريخ ابن المبارك: قاله عبد الله: مررت بمحمد بن جابر هذا، وهو يحدث الناس، فرأيته لا يحفظ حديثه، فقلت له: أيها الشيخ إنك حدثتني بكذا وكذا؟ قال: فوثب أولئك علي (٢) قال: فكفَّهم محمد عني، قال: ثم جاءني محمد إلى رحلي، ومعه كتابه، فقال: انظر، فنظرت، فإذا هو صحيح على ما حدثني، فقلت:

رحمك الله لا تحدث إلا من كتابك.

ولفظ أبي داود في كتاب «التفرد» عن محمد بن جابر قال: في الصلاة، كذا رواه الثوري، وشعبة (٣)، وهشام بن حسان، وابن عيينة، وجرير عن ابن جابر، وقال

<sup>(</sup>١) كذا في «ف»، وهو الأنسب، وفي الأصل و «ح»: بضعف.

<sup>(</sup>٢) هنا كلمة غير واضحة بالأصول.

<sup>(</sup>٣) كذا في «ف»، وفي الأصل، و«ح»: وربيعة.

البخاري: ليس بالقوي، يتكلمون فيه، وقال الرازي: ذهبت كتبه في آخر عمره (۱)، وساء حفظه، وكان يلقن، وقال ابن حبان: كان أعمى، يلحق في كتبه ما ليس من حديثه، ويسرق ما ذوكر به، فيحدث به.

وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: كان محمد ربما ألحق في كتابه أو يلحق في كتابه أو يلحق في كتابه يعني الحديث، [قلت: لأبي: لُوين حدثنا عن محمد بن جابر عن حديث الغامدية، قال: كان محمد بن جابر] وربما ألحق في كتابه الحديث، وهذا حديث ليس بصحيح، وهو كذب، [وسألت أبي عن ابن جابر، فغلَّظ فيه، وفي تاريخ نيسابور: حديث محمد بن يحيى عن عبد الله بن الزبير عن ابن جابر، فسئل عن محمد بن جابر، فقال: لا بأس به](٢).

وفي كتاب العقيلي عن عبد الله، وقال الفلاس: صدوق، كثير الوهم، متروك الحديث، وكان ابن مهدي يحدث عنه، ثم تركه بعد، وكان يروي أحاديث مناكير، وهو معروف بالسماع، جيد اللقاء، وفي كتابه لحق، وحديثه عن حماد فيه اضطراب.

وقال النسائي: ضعيف، وقال ابن عدي: ولمحمد بن جابر من الحديث غير ما ذكرت، وعند إسحاق بن أبي إسرائيل<sup>(٣)</sup> عنه أحاديث صالحة، وكان يعني ابن أبي إسرائيل يفضله على جماعة شيوخ هم أفضل منه، وأوثق.

وقد روى عنه من الكبار: أيوب، وابن عون، وهشام بن حسان<sup>(٤)</sup>، والثوري، وشعبة، وغيرهم، ولولا أن محمد بن جابر في ذلك المحل لم يرو عنه هؤلاء الذين هو دونهم، وقد خالف في أحاديث، ومع ما تكلم فيه من تكلم يكتب حديثه<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) كذا في «ف»، وفي الأصل و«ح»: واختلط.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين ليس بالأصل، وهو في «ف»، وبعضه غير واضح، فأثبت ما يناسب السياق.

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل كلمة (أبي)، وهي ثابتة في الكامل وغيره، وهي في «ف» أيضا.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: هشام، وحسان، والصواب ما أثبت كما في الكامل وغيره، وهو كذلك في «ف».

<sup>(</sup>٥) «الكامل» لابن عدي (٦/ ١٥٣ –١٥٤).

وفي "سؤالات الآجري": سألت أبا داود عن محمد بن جابر اليمامي؟ فقال: ليس بشيء، وفي موضع آخر: سمعت أبا داود يقول: روى شعبة، وسفيان عن محمد بن جابر ذاك الحديث، سفيان أظنه كتب به إليه، وقال الدولابي في كتاب الكنى: ضعيف، وقال الدجلي: ضعيف. وذكر أبو العرب عن ابن مهدي، وذكر محمد بن جابر، فجعل يضعفه. وقال محمد بن عيسى (۱): قال لي أخي يعني إسحاق الطباع: حدث محمد بن جابر بن نمير بحديث لشريك عن أبي إسحاق، قال: فرأيته في كتابه قد ألحقه بين سطرين من كتابه طري، قرأت على أبي الفنون وأبي الحسن بن أبي بكر الضرير رحمهما الله تعالى، قلت للأول: أنبأك المقدسي عن الميهني، وابن ناصر قال: الميهني (۱).

وقال: ابن ناصر أنبأنا ابن خلف (٣) والثاني أنبأك الحافظ البكري أنا القاسم بن عبد الله الصفار أنبأتنا عمة والدي عائشة بنت أحمد عن أبي بكر بن خلف قال أنا الحاكم أبو عبد الله النيسابوري أنا أبو بكر بن إسحاق الإمام أنا أبو مسلم عبد الله بن رجاء ثنا همام عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه أنه سأل النبي ﷺ، أو سأله رجل، فقال: بينا أنا في الصلاة ذهبت أحك فخذي، فأصابت يدي ذكري، فقال: «هل هو إلا بضعة منك؟».

قال الحاكم: هذا حديث رواه جماعة من التابعين عن محمد بن جابر، فلم يذكر الزيادة في حك الفخذ غير عبد الله بن رجاء عن همام بن يحيى وهما ثقتان (٤) وفي «تاريخ أصبهان» لأبي نعيم من حديث ابن جابر: إنما هو بضعة منك، فأنى تعزله (٥).

<sup>(</sup>۱) محمد بن عيسى بن الطباع أبو جعفر.

<sup>(</sup>٢) الذي يظهر أنه: أبو الفتح أسعد بن أبي نصر -ترجمته في السير (٦٣٣/١٩).

<sup>(</sup>٣) ابن خلف هو أحمد بن على بن على بن عمر بن خلف.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على هذا في المستدرك، فلعله في تاريخ نيسابور.

<sup>(</sup>ه) في «تاريخ أصبهان» (٢/ ٣٣١) رقم (١٨٧٣): فأين تعزله. والذي في الأصواصعندنا هو الأقرب للسياق.

وقال ابن شاهين: هذا حديث اشتهر به محمد بن جابر، ورواه عنه الأكابر ممن هم أسن منه، وأقدم موتًا، منهم: أيوب السختياني، وعبد الله بن عون، وسفيان الثوري، وهشام بن حسان، وقيس بن الربيع، وهمام بن يحيى، وصالح المري، وحماد بن زيد، وسفيان بن عيينة (۱)، ووكيع، وابن فضيل، والمفضل بن صدقة، وأخوه أيوب بن جابر، وجماعة ذكرتهم في الأكابر عن الأصاغر (٢).

وذكر الحافظ أبو القاسم الطبراني لمحمد بن جابر متابعًا، وهو أيوب بن عتبة عن قيس بلفظ: سأل رجل النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله أرأيت إذا مس أحدنا ذكره يتوضأ؟ قال: «لا، إنما هو بضعة منك» ("رواه عن علي بن عبد العزيز عن أحمد ابن يونس عنه] (٤).

وفي لفظ: سأله عن مس فرجه؟ وأيوب شرٌ من محمد، فإنه قال فيه يحيى: ليس بشيء، وفي رواية: ليس بالقوي، وقال مرة: ضعيف الحديث، وكذلك قاله مسلم، وأبو زرعة، وقال النسائي: مضطرب الحديث.

وقال علي بن الجنيد: شبه المتروك، وقال البخاري: لا أحدث عنه، كان لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه، قال الترمذي! وضعفه محمد جدًّا.

وقال أبو داود: منكر الحديث، وقال السعدي: ضعيف.

ولما ذكره الساجي في كتاب «الضعفاء» قال: قال العلاء: وضعفه يحيى، وليس هو ساقط الحديث، وقال أحمد: ضعيف الحديث.

وفي كتاب أبي العرب: قال ابن البرقي: أيوب بن النجار اليمامي، وأيوب بن عتبة ممن نسب إلى الضعف، واحتملت روايتهما.

<sup>(</sup>١) في الأصل: سفيان بن عبد الله، والصواب ما أثبته كما عند ابن شاهين.

<sup>(</sup>٢) ﴿الناسخ والمنسوخ؛ لابن شاهين ص (٩٧–٩٨) رقم (١٠١)، ثم وجدته كذلك في ﴿فُ.

<sup>(</sup>٣) «المعجم الكبير» للطبراني (٨٢٤٩).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل واح، وهو في اف.

وذكر البيهقي أن أيوب ومحمدًا ضعيفان، وكذا قاله الحازمي، وابن طاهر، وابن الجوزي في «العلل المتناهية»، ورواه أيضًا رجل آخر يسمى أيوب بن محمد عن قيس بن طلق.

قال الحربي في كتاب «العلل»: قول عبد الحميد بن جعفر عن أيوب بن محمد عن قيس بن طلق في مس الذكر لا أعرفه ، بل أعرف لأبي داود شيخًا يقال له: أيوب ابن محمد عجلي روى عن بشير بن علي ، وطَيْسَلة (١) بن علي ، وأيوب بن محمد شيخ مصري ، يلقب أبا الجمل ، ثنا عنه عبد الله بن صالح بحديث عن أيوب بن موسى عن يحيى بن أبي كثير ، فلعل عبد الحميد أراد هذا ، أو أراد أيرب أخا محمد بن جابر ، فقال : ابن محمد ، أو أراد يقول : أيوب بن عتبة ، وكان هذا أشبه من روى الحديث ممن يقال له : أيوب ، تسعون رجلًا ، وضعف هذا الحديث أيضًا يقتضى من (٢) طلق الراوي له عن أبيه .

[وفي «تاريخ أبي زرعة»: كأن أحمد يضعف رواية أيوب عن يحيى بن أبي كثير، قال] (٣) ذكر ابن أبي حاتم في كتاب «العلل»: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه في مس الذكر، فلم يثبتاه، وقالا: قيس بن طلق ليس ممن تقوم به حجة، ووهناه (٤). وفي كتاب «العلل» للخلال: قيل له (يعني للإمام أحمد): حديث قيس بن طلق عن أبيه، قال: قد روى، وغيره أثبت منه.

وقال الشافعي في القديم: وزعم بعض من خالفنا أن قاضي اليمامة يعني أيوب بن عتبة ومحمد بن جابر ذكرا عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي ﷺ ما يدل على ألا وضوء منه.

<sup>(</sup>١) في الأصل: طيلسة، والصواب ما أثبت كما في كتب الرواة.

<sup>(</sup>۲) قوله: (يُقتضى من) ليست في الأصل و«ح»، وهو في «ف».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفتين لم أقف عليه في «ف»، وهو في الأصل و«ح».

<sup>(</sup>٤) «علل الحديث» لابن أبي حاتم (١٨/١) رقم (١١١)، وفيه: ووهماه، ولعل ما في الأصول كما أثبت هو الصواب.

قال الشافعي: قد سألنا عن قيس، فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره، وقد عارضه من وصفنا ثقته ورجاحته في الحديث وتثبته(١).

وقال يحيى بن معين: لقد أكثر الماس في قيس بن طلق، وأنه لا يحتج بحديثه، وأعل أيضًا باختلاف الرواة في ألفاظه، فيما ذكره الحازمي (٢)، وقد وقع لنا هذا الحديث من طريق سالمة من هؤلاء الضعفاء، حكم بصحتها جماعة منهم: الإمام أبو حاتم البستي، فإنه ذكره في كتابه الصحيح: ثنا الحسن بن سفيان ثنا نصر بن علي ثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه قال: خرجنا وفدًا إلى النبي هي فجاء رجل، فقال: يا نبي الله الحديث (٣)، ثم قال: ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ما رواه ثقة عن قيس بن طلق خلا ملازم بن عمرو: وأخبرنا محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري بمكة ثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء نا حسين بن الوليد عن عكرمة بن عمار عن قيس بن طلق عن أبيه: أنه سأل النبي في عن الرجل يمس ذكره، فقال: «لا بأس، إنه كبعض أبيه: أنه سأل النبي في عن الرجل يمس ذكره، فقال: «لا بأس، إنه كبعض جسدك (٤). ولما ذكره أبو عبد الله في «تاريخ نيسابور»: ثنا: محمد بن يعقوب الحافظ ثنا الفراء قال: تفرد به الحسين بن الوليد الثقة المأمون عن عكرمة، ومنهم الحافظ أبو محمد الفارسي في كتابه «المحلي» (٥)، ورجحه ابن منده على حديث بسرة، وحكى نحو ذلك عن الفلاس، وابن المديني.

وقال أبو عيسى عندما رواه في جامعه من حديث ابن بدر عن قيس: وهذا الحديث أحسن شيء في هذا الباب، وقد روى هذا الحديث أيوب بن عتبة ومحمد ابن جابر، وقد تكلم بعض أهل الحديث في محمد بن جابر وأيوب بن عتبة،

<sup>(</sup>١) «معرفة السنن والآثار» (١/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>۲) «الناسخ والمنسوخ» للحازمي ص (١٥٥).

<sup>(</sup>٣) «الإحسان» (١١١٩).

<sup>(</sup>٤) «الإحسان» (١١٢١)، وفيه: إنه لبعض جسدك.

<sup>(</sup>٥) «المحلى» (١/ ٢٣٩).

وحديث ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر أصح، وأحسن (۱)، وأما قول أبي عُمر: وملازم بن عمرو ثقة، وعلى حديثه عول أبو داود والنسائي، وكل من خرج في الصحيح ذكر حديث بسرة في هذا الباب، وحديث طلق بن علي إلا البخاري، فإنهما عنده متعارضان معلولان، وعند غيره هما صحيحان (۲). ففيه نظر لأن مسلمًا لم يخرج واحدًا منهما، وكذا ابن خزيمة لم يخرج حديث طلق، وهما ممن يخرج في الصحيح.

وأما قول البيهقي في «المعرفة»، والخلافيات: حديث عكرمة بن عمار عن قيس منقطع؛ لأنه قال عن قيس: إن طلقًا سأل، وقيس لم يشهد سؤال طلق، وعكرمة بن عمار أقوى من رواه عن قيس، وإن كان هو أيضًا مختلفاً في عدالته، فاحتج به مسلم في غير هذا الحديث، وتركه البخاري<sup>(٣)</sup>، وتبعه على ذلك الحازمي<sup>(٤)</sup> فغير صواب منهما، لما قدمناه من عند ابن حبان من أن روايته متصلة، لا شك فيها<sup>(٥)</sup> وإذا صح للحديث طريق، وسلم من شوائب الطعن تعين المعير إليه، ولا عبرة باختلاف الباقين، ورجحه أيضًا محمد بن يحيى الذهلي بقوله: نرى الوضوء من مس الذكر استحبابًا، لا إيجابًا لحديث عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي عنه المحكاه الحافظ ابن خزيمة في صحيحه (٢)، وذكره أيضًا ابن الجارود في كتاب حكاه الحافظ ابن خزيمة في صحيحه (١)، وذكره أيضًا ابن الجارود في كتاب «المنتقى» (٧)، وكذلك الإمام أحمد بن حنبل (٨)، وسكت عنه أبو محمد الأزدي (١)،

<sup>(</sup>۱) (سنن الترمذي) (١/ ١٣١–١٣٢) رقم (٨٥).

<sup>(</sup>٢) دالتمهيد، (١٩٧/١٧).

<sup>(</sup>٣) (المعرفة) (١/ ٤١١) رقم (١١٢٦)، و(الخلافيات) (٢/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٤) ﴿الاعتبار في الناسخ والمنسوخ؛ ص (١٥٢–١٥٣).

<sup>(</sup>٥) «الإحسان» (١١١٩).

<sup>(</sup>٦) (صحيح ابن خزيمة) (٣٤).

<sup>(</sup>٧) «المنتقى» (٢١).

<sup>(</sup>A) «مسئد أحمد» (٤/ ٢٢، ٣٣).

<sup>(</sup>٩) «الأحكام الوسطى» (١/ ١٣٩-١٤٠).

وذلك مشعر بصحة عنده، وتتبع ذلك أبو الحسن عليه، وقال: هو حسن، لا صحيح (١).

وقال أبو عمر بن عبد البر: أحسن أسانيده من جهة ملازم (٢٠). وأشار الطبراني رحمه الله تعالى إلى صحته (٣).

وأما تضعيف من ضعفه بقيس فغير صحيح، لأنه ممن ذكره غير واحد في جملة الصحابة، وعلى تقدير ألا يكون صحابيًا فقد وثقه ابن معين، فيما حكاه ابن الجنيد وغيره، ولا معارضة بينه وبين ما حكيناه عنه من أنه لا يحتج به، لاحتمال أن يكون أحد الأمرين قبل الآخر، أو يكون الحجة عنده فوق الثقة، ووثقه أيضًا أحمد بن عبد الله العجلي الحافظ، وذكره أبو حاتم البستي في كتاب «الثقات»، وروى عنه جماعة، منهم: عبد الله بن بدر، ومحمد بن جابر، وعبد الله بن النعمان السّحيمي، وابن أخيه (ع) عجيبة بن عبد الحميد بن طلق، وابنه هوذة بن قيس، وعكرمة بن عمار، وأيوب بن عجيبة وأيوب بن محمد، وموسى بن عمير الثمالي وسراج بن عقبة، وعيسى بن خيثم، وفي ذلك رد لقول من قال: قد سألنا عنه، فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره، لأن هؤلاء عرفوه، فرووا عنه، وأولئك عرفوا حاله، فأخبروا عنها، ولولا عرفانها لما جاز لهم تصحيح خبره، والله أعلم، ومن كان بما وصفناه كان حديثه صحيحًا، لا علة فيه، حسنًا بغير شبهة تعتريه، أما الصحة فقد وصفناه كان حديثه صحيحًا، لا علة فيه، حسنًا بغير شبهة تعتريه، أما الصحة فقد مسببها، وأما الحسن فلعرفان مخرجه بما يأتي بعد إن شاء الله تعالى.

حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي ثنا مروان ابن
معاوية عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة: سئل رسول الله ﷺ عن مس

<sup>(</sup>١) «بيان الوهم والإيهام» (٤/ ١٤٤) رقم (١٥٨٧).

<sup>(</sup>٢) قد سبق بمعناه.

<sup>(</sup>٣) «المعجم الكبير» للطبراني (٨٢٥٢).

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، وفي تهذيب الكمال: وابن ابن أخيه: عجيبة بن عبد الحميد بن بن عقبة بن طلق.

الذكر، فقال: «إنما هو جزء منك»(١).

وفي مصنف وكيع بن الجراح: إنما هو جذوة منك.

هذا حديث معلل بأمرين:

الأول: جعفر بن الزبير الدمشقي الباهلي، وقيل: الحنفي العابد الشامي (٢).

قال علي بن المديني: سمعت يحيى، وذكره، فقال: لو شئت أن أكتب عنه ألفًا لكتبت، كان يروي عن ابن المسيب نحوًا من أربعين حديثًا، وضعفه يحيى جدًّا، وقال يزيد بن هارون: كان جعفر بن الزبير، وعمران بن حدير في مسجد واحد وكان الزحام على جعفر، وليس عند عمران أحد، فكان شعبة يمر بهما، فيقول: عجبًا، الناس اجتمعوا على أكذب الناس، وتركوا أصدق الناس، قال يزيد: فما أتى علينا إلا القليل حتى رأيت ذلك الزحام على عمران، وتركوا جعفرًا ليس عنده أحد، وقال غندر: رأيت شعبة راكبًا على حمار، قيل له: أين تريد يا أبا بسطام؟ فقال: أذهب وأستعدي على هذا، يعني جعفرًا وضع على رسول الله على أربع مائة حديث كذب.

وقال يحيى بن معين: جعفر ضعيف، وفي رواية: ليس بثقة.

وقال الفلاس: متروك الحديث، كثير الوهم، [وقال أبو حاتم: كان واهي الحديث، لا أرى أن أحدث عنه، وهو متروك الحديث]<sup>(٣)</sup> وقال أبو زرعة: اضربوا على حديثه، لا أحدث عنه بشيء، وقال السعدي: نبذوا حديثه، وقال البخاري: متروك الحديث، وفي التاريخ الأوسط: أدركه وكيع، ثم تركه، وقال النسائي، والدارقطني، وعلي بن الجنيد، والأزدي: متروك الحديث، وقال أبو أحمد: وعامة أحاديثه لا يتابع عليها، والضعف على حديثه بين، وتركه الإمام أحمد، وفي موضع

<sup>(</sup>١) كذا بالأصول، وفي المطبوع: إنما هو حذية منك.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، وفي «ف»: الخزاز.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين سقط في الأصل.

آخر: ضرب على حديثه. وفي كتاب «العلل» عنه أن اضرب<sup>(۱)</sup> على رواية جعفر بن الزبير<sup>(۲)</sup>؛ لأنه إنما كانت رواية عن القاسم، وذكره القيرواني في كتاب «الضعفاء».

وذكر العقيلي عن محمد بن المثنى: ما سمعت يحيى ولا عبد الرحمن حدثا عنه شبئًا قط.

الثاني: أبو عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن الشامي مولى خالد بن يزيد بن معاوية، ويقال: مولى جويرية بنت أبي سفيان.

قال أبو زرعة الدمشقى: وهو أحب القولين إلى.

وقال الطبراني: مولى معاوية بن أبي سفيان، وإن كان قد وثقه يعقوب بن سفيان، وابن معين، والترمذي، ويعقوب بن شيبة، والحربي.

وقال عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: ما رأيت أحدًا أفضل منه.

وقال الجوزجاني (٣): كان خياراً فاضلًا، فقد قال الإمام أحمد، وذكره، فحمل عليه، وقال: يروي عنه علي بن يزيد أعاجيب، وتكلم فيها، وقال: ما أرى هذا الأمر إلا من قبل القاسم، وهو منكر الحلايث، وفي كتاب العقيلي: هذه الأحاديث المناكير يقولون من قبل القاسم، وسئل عنه أبو حاتم، فقال: حديث الثقات عنه مستقيم، لا بأس به، وإنما ينكر عليه الضعفاء.

وقال ابن حبان: كان يروي عن أصحاب رسول الله ﷺ المعضلات، وقال الكوفي: يكتب حديثه، وليس بالقوي، وقال إبراهيم بن الجنيد: سمعت ابن معين يقول: القاسم ثقة، إذا روى عنه الثقات، أرسلوا ما رفع هؤلاء.

<sup>(</sup>١) في الأصول: أن أذهب، والأنسب ما أثبت كما في العلل المطبوع.

<sup>(</sup>۲) «العلل» (۲۸۸۷).

<sup>(</sup>٣) في الأصول: الجرجاني، والصواب ما أثبت كما في الميزان، والتهذيب.

وفي رواية البرقي عنه: ضعيف، ذكرها أبو العرب، وفي الأوسط للبخاري: وروى عنه العلاء بن الحارث<sup>(۱)</sup>، وكثير بن الحارث، وسليمان بن عبد الرحمن، ويحيى بن الحارث، وابن جابر<sup>(۲)</sup> أحاديثه مقاربة.

وأما من يتكلم فيه مثل: جعفر بن الزبير، وعلي بن يزيد، وبشر بن نمير، ونحوهم ففي حديثهم مناكير واضطراب<sup>(٣)</sup>.

وفي كتاب العقيلي لما حدث بشر بن نمير عن القاسم قال شعبة: ألحقوه به (٤)، وقال أبو داود: هو أبو عبد الرحمن، ومولى عبد الرحمن، وأهل الشام ينكرون أن يكون ابن عبد الرحمن، ويقولون: هو سبي، قال أبو داود: وهم أعلم به.

قال الآجري: وسمعت أبا داود يقول: سمعت أحمد بن صالح يقول: إنما هو القاسم عن (٥) مولى أدخل بينه وبين أصحاب النبي ﷺ أبا أمامة، وعمرو بن عبسة وعليا، وجماعة لا أعرفهم، فضعف لحال هذا (٦)، والله أعلم.

وذكره الساجي، والبلخي في كتاب الضعفاء، وفي الباب غير ما حديث بخلاف ما يوهمه كلام أبي عيسى، من ذلك: حديث عمر بن الخطاب، وعصمة بن مالك الخطمي وكان من الصحابة أن رجلًا قال: يا رسول الله إني احتككت في الصلاة، فأصابت يدي فرجي، فقال على: «وأنا أفعل ذلك»، رواه الدارقطني عن محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق قال:

ثنا أحمد بن محمد بن رشدين عن ابن عفير عن الفضل بن المختار عن الصلت

<sup>(</sup>١) في الأصول: المعلى بن الحارث، والصواب ما أثبت كما في الأوسط، والكبير وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأوسط ذكر (ابن جابر).

<sup>(</sup>٣) ﴿التاريخ الأوسط؛ للبخاري (١/٢٥٣).

<sup>(</sup>٤) (الضعفاء) للعقيلي (٣/ ٧٧٤).

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصول: (عن).

<sup>(</sup>٦) اسؤالات أبي عبيد، (٢/١٧٨/١٧) رقم (١٥٢٠) (١٥٢٢).

ابن دينار عن أبي عثمان النهدي (١) عن عمر بن الخطاب، وعن عبيد الله بن موهب عن عصمة (٢).

والصلت قال أحمد، وعمرو بن علي، وعلي بن عمر: ليس بالقوي، وفي رواية عن أحمد: ترك الناس حديثه، وقال على بن الجنيد: متروك.

والفضل بن المختار، قال ابن عدي: أحاديثه منكرة، وعامتها لا يتابع عليها<sup>(٣)</sup>، وقال أبو حاتم الرازي: مجهول، وأحاديثه منكرة، يحدّث بالأباطيل، وقال الأزدي: منكر الحديث جدًّا، ولما ذكرها البيهقي في «الخلافيات» ضعفهما بنحو ما قدمناه بعد فَصْله بينهما<sup>(٤)</sup>.

وحديث جُري الحنفي أن رجلًا أتى رسول الله عَلَيْ فقال: [إني ربما أكون في الصلاة، فتقع يدي على فرجي] (٥) ، فقال النبي عَلَيْ: «وأنا ربما كان ذلك، امض في صلاتك»، رواه الحافظ محمد بن إسحاق بن منده في كتاب «معرفة الصحابة» عن عبدوس ابن الحسين النيسابوري عن محمد بن المغيرة الهمداني عن القاسم بن الحكم العرني عن سلام الطويل عن إسماعيل بن رافع عن حكيم بن سلمة (٢)، عنه.

وسلام بن سُلْم، وقيل: ابن سليمان، وقيل ابن سالم، أبو عبد الله السعدي الخراساني، سكن المدائن، قال فيه يحيى: ضعيف، لا يكتب حديثه، وقال مرة: ليس بشيء، وضعفه ابن المديني جدًّا، وقال الإمام أحمد: منكر الحديث.

<sup>(</sup>١) كذا في اف، واح، وفي الأصل: ابن أبي عثمان، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) اسنن الدارقطني، (١٤٩/١).

<sup>(</sup>٣) الكامل (١٦/٦).

<sup>(</sup>٤) الخلافيات (٢/ ٢٨٩ – ٢٩٢) رقم (٥٧٠) (٥٧٤).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفتين ليس في الأصل ولا (ح)، وهو في (ف).

<sup>(</sup>٦) في الخلافيات: حاتم بن سليط، وهو خطأ، والصواب ما أثبت كما في الأصول، وكما في المعرفة، لأبي نعيم (١٦٩٢). والسد الغابة، (١/٣٣٤)، والمعرفة، لأبي نعيم (١٦٩٢).

وقال البخاري والرازي: تركوه، وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش: كذاب، وقال النسائي، وعلي بن الجنيد، والأزدي، والدارقطني: متروك الحديث، وقال ابن حبان: يروي عن الثقات الموضوعات، كأنه كان المتعمد لها.

وإسماعيل بن رافع أبو رافع مات بالمدينة قديمًا، وكان كثير الحديث ضعيفًا، وهو الذي روى حديث الصور بطوله، قاله ابن سعد.

وقال أحمد، ويحيى: ضعيف الحديث، وفي رواية عن يحيى: ليس بشيء.

وقال الفلاس: منكر الحديث، وقال النسائي، وعلي بن الجنيد: متروك الحديث، انتهى، ويشبه أن يكون حديثه عن الصحابة منقطعاً (۱)، لأني لم أر أحدًا ذكر أنه سمع من صحابي إنما وصف بالرواية عن التابعين، ولما ذكره البيهقي في الخلافيات عن رجل من بني حنيفة، ولم يسمه قال: هذا منقطع (۲)، والله أعلم.

وحديث مرثد بن الصلت عن أبيه أنه وفد على رسول الله ﷺ، فسأله عن مس الذكر، فقال: «إنما هو بضعة منك».

رواه ابن بنت منيع الحافظ في معجمه عن محمد بن خلف المقرئ ثنا أحمد بن محمد بن شماس ثنا عبد الرحمن بن عمرو قال: سمعت عبد الرحمن بن مرثد الجعْفي يحدث عن أبيه مرثد بن الصلت، ثم قال: وهذا حديث منكر، والذي حدث به عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة، وهو ضعيف الحديث جدًا (٣).

وحديث أبي أيوب الأنصاري قال: سألت رسول الله ﷺ، فقلت: مسست ذكري وأنا في الصلاة؟ فقال: «لا بأس».

ذكره أبو زيد الدبوسي (٤) في كتاب «الأسرار» بغير إسناد، ويشبه أن يكون

<sup>(</sup>١) في «ف»: «منقطع»، وقد أثبت الصواب فيه، وقد سقطت هذه الكلمة من الأصل.

<sup>(</sup>۲) «الخلافيات» (۲/ ۲۹۳) رقم (۷۷۵).

<sup>(</sup>٣) (معرفة الصحابة) لأبي نعيم (٦١٩٢)، والإصابة (٦/٧٧).

<sup>(</sup>٤) هو الشيخ عبيد الله بن عمر الدبوسي الحنفي، وكتابه هو «الأسرار في الأصول والفروع».

ضعيفًا؛ لأنا قدمنا ضعفه قبل.

وحديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ﷺ سئل عن مس الذكر؟ ، فقال «ما أبالي مسِسْتُه، أو مَسِسْتُ أنفى».

ذكره البيهقي في «الخلافيات»، وقال: هذا حديث منكر (١)، روينا خلافه عنها (٢). وحديث رجل من بني حنيفة بنحوه، ذكره أيضًا، ورماه بالانقطاع (٣).

اختلف أهل العلم في هذا الباب، فذهب بعضهم إلى هذه الأحاديث، ورأوا ترك الوضوء من مس الذكر، روي ذلك عن علي بن أبي طالب، وعمار بن ياسر، وابن مسعود، وعبد الله بن عباس، وحذيفة بن اليمان، وعمران بن حصين، وأبي الدرداء، وسعد بن أبي وقاص في إحدى الروايتين، وعمر بن الخطاب في رواية (٧) وأنس بن مالك، ومعاذ بن جبل، وعبد الله بن عمر، وأبي بكر الصديق، وأبي

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي «الخلافيات»: وقد روينا.

<sup>(</sup>٢) «الخلافيات» (٢/ ٢٩٣) رقم (٥٧٦).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٢/ ٢٩٣) رقم (٥٧٧)، وقد سبق.

<sup>(</sup>٤) تكرر في الأصل ذكر (محمد بن يعقوب)، وكذا في (ح١)، وهو في (ف١ على الصواب.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصول، وهو الصواب، وفي السنن الكبرى: عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كنا عند النبي

<sup>(</sup>٦) «السنن الكبرى» (١/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٧) ذكر في الأصل: عمران بن حصين مرة أخرى، والصواب ما أثبت كما في اف.

هريرة في إحدى الروايتين عنه، وأبي أيوب، وعائشة في إحدى الروايتين عنهما.

قال أبو عمر بن عبد البر: والأسانيد عن الصحابة في إسقاط الوضوء منه أسانيد صحاح من نقل الثقات (١) انتهى كلامه، وفيه نظر،

إن أراد هؤلاء المسمين؛ لأن حديث ابن مسعود تقدم رده بأبي قيس الأودي، وحديث ابن عمر وعائشة تقدم الكلام عليهما قبل، وحديث حذيفة أعله أبو حاتم الرازي فيما حكاه عنه ابنه (٢)، وكذلك حديث أبي أيوب وعمر بن الخطاب تقدم ذكرهما، وحديث عمران مشكوك في اتصاله، لأنه من رواية الحسن عنه، وغير واحد يزعم أنه منقطع.

وقال به أيضًا ابن المسيب، والشعبي، وإبراهيم، وسعيد بن جبير، والحسن البصري، وعكرمة، وقتادة، وطاووس، وأبو عبد الرحمن السلمي، والضحاك، ومكحول، وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين، والثوري<sup>(٣)</sup>، وأبو حنيفة، وأصحابه، وربيعة بن أبي عبد الرحمن<sup>(٤)</sup> وشريك، والحسن بن حر، وعبيد الله بن الحسن، قال أبو عمر: جمهور العلماء العراقيين، مضى على ذلك أسلافهم، ويحيى بن معين، وابن المبارك.

وخالفهم في ذلك آخرون، فذهبوا إلى إيجاب الوضوء من مس الذكر، فممن روي عنه ذلك: عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وأبو أيوب، وزيد بن خالد، وأبو هريرة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وجابر بن عبد الله، وعائشة، وأم حبيبة، وبُسْرة بنت صفوان، وسعد بن أبي وقاص، وابن عباس، وعروة بن الزبير، وسليمان بن يسار، وعطاء بن أبي رباح وأبان بن عثمان، وجابر بن زيد، والزهري،

<sup>(</sup>۱) دالتمهید، (۲۰۲/۱۷).

<sup>(</sup>٢) اعلل الحديث؛ لابن أبي حاتم (١/ ٧٠) رقم (١٨٨).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: جد الثوري، والصواب ما أثبت كما في (ف.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ربيعة بن عبد الرحمن، والصواب ما أثبت كما في اف.

ومصعب بن سعد، ويحيى بن أبي كثير، وسعيد بن المسيب، قال الحازمي: في أصح الروايتين عنه، وهشام بن عروة، والأوزاعي، وأكثر أهل الحديث، وجماعة أهل الشام والمغرب، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والمشهور من قول مالك، ومجاهد، وعبد الرحمن بن القاسم، وحميد الطويل، وسليمان التيمي، وأبو العالية، والشعبي.

قال أبو عمر بن عبد البر: عن الثوري قال: دعاني وابن جريج بعض الأمراء، فسألنا عن مس الذكر، وقلت أنا: لا فسألنا عن مس الذكر، فقال ابن جريج: يتوضأ من مس الذكر، وقلت أنا: لا وضوء على من مس ذكره، فلما اختلفنا، قلت لابن جريج: أرأيت لو أن رجلًا وضع يده في مني؟ قال: يغسل يده، فأيما أنجس المني أم الذكر؟ قال: المني، قلت: فكيف هذا؟ قال: ما ألقاها على لسانك إلا شيطان(١).

قال أبو عمر: يقول الثوري: إذا لم يجب الوضوء من مس المني، فأجدر أن لا يجب من مس الذكر، وإذا لم يجب من النجس فأحرى ألا يجب من الطاهر، وإنما ساغت المناظرة، وصارت المعارضة عنده في هذه المسألة لاختلاف الآثار فيها عن النبي على، واختلاف الصحابة في، ومن بعدهم في ذلك، ولو كان فيها أثر لا معارض له، ولا مطعن فيه لسلم الجميع له، وقالوا به (٢).

قال أبو بكر بن حازم: ومن ذهب إلى إيجاب الوضوء ادعى أن حديث طلق [على تقدير ثبوته] (٣) منسوخ، وناسخه حديث بسرة، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو لتأخرهم في الإسلام.

وقال بعض من ذهب إلى الرخصة: المصير إلى حديث طلق أولى لأسباب:

منها: اشتهار طلق بالصحبة. `

<sup>(</sup>۱) «التمهيد» (۲۰۲/۱۷).

<sup>(</sup>٢) (التمهيد) (٢/ ٢٠٢)، وبعض الكلام قد سقط من التمهيد.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكونتين سقط من الأصل و (ح).

ومنها: طول صحبته، وكثرة روايته، ثم لو سلمنا ثبوت حديث بسرة، فمن أين لكم ادعاء النسخ في ذلك؟، إذ ليس في حديث بسرة ما يدل على النسخ، بل أولى الطرق أن يجمع بين الحديثين، كما حكاه لوين عن ابن عيينة، فإنه قال: تفسير حديث النبي على «من مس ذكره فليتوضأ»، معناه أن يغسل يده إذا مسه (۱)، ورد ذلك ابن حزم، فقال: هذا باطلٌ، لم يقل أحدٌ: إن غسل اليد واجب أو مستحب من مس الفرج، لا المتأولون لهذا التأويل الفاسد ولا غيرهم، ويقال لهم: إن كان كما تقولون فأنتم أول مخالفين للأمر (۲)، وأيضًا فإنه لا يطلق الوضوء في الشريعة إلا لوضوء الصلاة، وقد أنكر عليه السلام إيقاع (۱) هذه اللفظة على غير الوضوء للصلاة، لما أتى من الغائط، فأتي بطعام، فقيل: ألا تتوضأ؟، فقال: «لم أصل، فأتوضأ»، وقد جاء مبينًا في حديث بُسْرة: «فليتوضأ وضوءه للصلاة» وقال ابن خبر طلق منسوخ؛ لأن قدومه على النبي على أول سنة من سني الهجرة، وقد روى أبو هريرة إيجاب الوضوء من مس الذكر، وأبو هريرة أسلم سنة سبع، فدل دلك على أن خبر أبي هريرة كان بعد خبر طلق بسبع سنين، ثم قال: ذكر الخبر ذلك على أن خبر أبي هريرة كان بعد خبر طلق بسبع سنين، ثم قال: ذكر الخبر المصرح برجوع طلق إلى بلده بعد قدمته تلك.

قال: أنا أبو خليفة نا مسدد ثنا ملازم نا عبد الله عن قيس عن أبيه قال: خرجنا سنة وَفِد إلى النبي عَلَيْهُ خمسة من بني حنيفة، ورجل من بني ضُبيعة بن ربيعة، حتى قدمنا على النبي عَلَيْهُ، فبايعناه، وجلسنا معه (وأخبرناه بأن بأرضنا بيعة لنا، واستوهبناه من فضل طهوره، فدعا بماء، فتوضأ منه، وتمضمض، وصب لنا في إداوة، ثم قال: «اذهبوا بهذا الماء، فإذا قدمتم بلدكم، فاكسروا بيعتكم، ثم انضحوا مكانها من هذا

<sup>(</sup>١) ﴿الناسخ والمنسوخ؛ للحازمي ص (١٤٣-١٥٠) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصول كلمة: أول، وهي في المحلى.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: اتباع، وقد نقلت ما في المحلى، ثم وجدته كذلك في «ف».

<sup>(</sup>٤) «المحلى» (١/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصول، وفي الإحسان: وصلينا معه.

الماء، واتخذوا مكانها مسجدًا»، قلنا: يا رسول الله البلد بعيد، والماء ينشف، قال: «فأمدوه من الماء، فإنه لا يزيده إلا طيبًا»، فخرجنا، فتشاححنا على حمل الإداوة، أينا يحملها، فجعل النبي على ذلك نوبًا لكل رجل يومًا وليلة، فخرجنا بها، حتى قدمنا بلدنا، فعلمنا الذي أمرنا، وراهب ذلك القوم رجل من طيء، فنادينا بالصلاة، فقال الراهب: دعوة حق، ثم ذهب فلم يُر بعد.

قال أبو حاتم: في هذا الخبر بيانٌ واضحٌ أن طلقًا رجع إلى بلده بعد القدْمة التي ذكرنا، قال: ثم لا يُعلم له رجوع إلى المدينة بعد ذلك، فمن ادعى رجوعه بعد ذلك فعليه أن يأتي ببينة مصرحة، ولا سبيل له إلى ذلك(١).

وبنحوه قاله البيهقي (٢)، والبغوي في «شرح السنة» (٣)، وفيه نظر، لما ذكره أبو القاسم الطبراني: نا الحسن بن علي الفسوي ثنا حماد بن محمد الحنفي نا أيوب ابن عتبة عن قيس بن طلق عن أبيه طلق عن النبي ﷺ قال: «من مس فرجه فليتوضأ».

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أيوب بن عتبة إلا حماد بن محمد، وهما عندي صحيحان، يشبه أن يكون سمع الحديث الأول من النبي عليه قبل هذا، ثم سمع هذا بعد، فوافق حديث بسرة وغيرها، فسمع الناسخ والمنسوخ (٤). انتهى.

وفيه إشعار برجوعه مرة أخرى، فإن الإيجاب وعدمه لا يتأتى في أيام قليلة غالبًا، لما قيل عنه من أن مقامه بالمدينة كان قليلًا، نص على ذلك الأئمة.

وأيضًا فقد قيل: إن بسرة من مسلمة الفتح (٥)، وإذا كان كذلك كان حديثها ظاهرًا في النسخ، ولا احتياج إلى حديث أبي هريرة، لتقدمها عليه، وممن قال ذلك

<sup>(</sup>۱) «الإحسان» (٣/ ٢٠٥ - ٤٠٦).

<sup>(</sup>۲) «الخلافيات» (۲/ ۲۸۹) رقم (۹٦۹).

<sup>(</sup>٣) الشرح السنة اللبغوي (١/ ٢٦٤) رقم (١٦٦).

<sup>(</sup>٤) «المعجم الكبير» للطبراني (٨٢٥٢).

<sup>(</sup>٥) كذا في «ف»، وهو الصواب، وفي الأصل و «ح»: الناسخ.

إسماعيل بن سعيد الفقيه (۱) والاحتياط في ذلك أبلغ يروى عن النبي على بإسناد صحيح أنه: نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه، أفلا ترون أن الذكر لا يشبه سائر الجسد، ولو كان ذلك بمنزلة الإبهام، والأنف، والأذن، وما هو منا، لكان لا بأس علينا أن نمسه بأيماننا، فكيف يشبه الذكر بما وصفوا من الإبهام وغير ذلك؟!.

فلو كان شرعًا سواءً لكان سبيله في المس سبيل ما سمينا، ولكن هاهنا علة قد غابت عنا معرفتها، ولعل ذلك أن يكون عقوبة لكي يترك الناس مس الذكر، فيصير من ذلك إلى الاحتياط (٢). انتهى كلامه.

وفي استدلاله بحديث مس الذكر باليمين نظر، لإغفاله قوله ﷺ: وهو يبول، لما فيه من الاستهانة باليمين، وخشية الاستنجاء بها، والله أعلم.

وقال أبو محمد بن حزم: خبر طلق صحيح إلا أنه لا حجة فيه، لوجوه:

أحدها: أن هذا الخبر موافق لما كان الناس عليه قبل ورود الأمر بالوضوء من مس الفرج، هذا ما لا شك فيه، وهو كذلك، فحكمه منسوخ يقينًا، حين أمر عليه السلام بالوضوء منه، ولا يحل ترك ما يتيقن أنه ناسخ، والأخذ بما تيقن أنه منسوخ.

وثانيهما: أن كلامه عليه السلام: «هل هو إلا بضعة منك» دليل على أنه كان قبل الأمر بالوضوء منه، لأنه لو كان بعده لم يقل عليه السلام هذا الكلام، بل كان يبين على أن الأمر بذلك قد نسخ، وقوله هذا يدل على أنه لم يكن سلف فيه حكم أصلًا، وأنه كسائر الأعضاء (٣).

وقال الخطابي: وترك خبر طلق على أنه أراد اللمس، ودونه جائز، واستدلوا على ذلك برواية الثوري، وشعبة، وابن عيينة: أنه سأله عن مسه في الصلاة، والمصلي لا يمس فرجه من غير حائل بينه وبينه. أنتهى.

<sup>(</sup>١) هو المعروف بالشالنجي صاحب الإمام أحمد، وهو فقيه معروف.

<sup>(</sup>٢) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ؛ للحازمي ص (١٥٥).

<sup>(</sup>٣) «المحلى» (١/ ٢٣٩).

وفي قوله: والمصلي لا يمس فرجه من غير حائل نظر لما ذكره أبو عمر من حديث أبي الوليد الطيالسي نا نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن عمر بن الخطاب: أنه صلى بالناس، فأهوى بيده، فأصاب فرجه، فأشار إليهم، كما أنتم، فخرج، فتوضأ، ثم رجع إليهم، فأعاد (١).

وفي «الإسرار»: ومطلق اللمس: اسم للمس بلا حائل، وهذه المسألة وقعت في زمن عبد الملك بن مروان، فشاور الصحابة، فأجمع (٢) من بقي من الصحابة أنه لا وضوء فيها، وقالوا: لا ندع كتاب ربنا، ولا سنة نبينا، لقول امرأة، لا ندري أصدقت أم كذبت؟!! يعنون بسرة.

ومعنى قولهم (كتاب ربنا): بين الأحداث في كتابه، وكانت نجسة من: دم، حيض، ومني، وغائط، وشرع الاستنجاء بالماء، بقوله: ﴿ رَجَالٌ يُحَبُّونِ أَن يَكُمُ وَمَنَى وَعَائِط، وشرع الاستنجاء بالماء، والاستنجاء بالماء لا يُطَهَّرُونًا ﴾ [التوبَة: الآية ١٠٨]، فكانوا يتبعون الحجارة بالماء، والاستنجاء بالماء لا يتصور إلا بمس الفرجين جميعًا، فلما ثبت بالنص أنه من التطهير لم يجز أن يجعل حدثًا بخبر غريب تعم به البلوى، فسقط على ما هو الأصل في خبر الواحد، ولأنه ورد بخلاف القياس.

وقد ثبت من مذهب أبي هريرة ما يذكر أنه ليس بحديث، والراوي إذا ذهب إلى خلاف ما روى دل على زيافة الحديث ما عرف في موضعه.

قال أبو محمد بن حزم: وقول من قال: تعظم به البلوى، ولو كان لما جهله ابن مسعود ولا غيره حماقة قد غاب عن جمهور الصحابة الغسل من الإيلاج الذي لا إنزال معه، وهو مما تكثر به البلوى.

وقد رأى أبو حنيفة: الوضوء من الرعاف، وهو مما تكثر به البلوى، ولم يعلم ذلك جمهور العلماء، ورأى الوضوء من ملء الفم من القُلس، ولم يره في أقل من

<sup>(</sup>۱) «التمهيد» (۱۹۸/۱۷).

<sup>(</sup>٢) كذا في اف، وهو الصواب، وفي الأصل واح، فجمع.

ذلك، وهذا تعظم به البلوى، ولم يعلم ذلك قبله أحد من ولد آدم عليه السلام<sup>(۱)</sup>، والله أعلم.

وأما الوضوء من مس الإبط فقد جاء في حديث رواه الزهري عن عبيد الله ابن عتبة عن عمر: أنه أمر (٢) رجلًا يتوضأ من مس الإبط.

قال البيهقي: هذا مرسل، وقد أنكره الزهري بعد ما حدث به، ويمكن أن يكون أمره بغسل اليد تنظفًا (٣٠).

وروى أبو الحسن من حديث ابن عرفة ثنا خلف بن خليفة عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر: إذا توضأ الرجل، ومس إبطه، أعاد الوضوء. قال: وعن ابن عباس ليس عليه إعادة (١٤). وروى البيهقي أن ابن عمر أدخل يده في إبطه، وهو في الصلاة، ثم مضى (٥).

وأما الوضوء من مس الصنم:

فذكر المدائني في «سيره» (٦) من حديث محمد بن الوليد عن يعلى بن عبيد عن صالح بن حيان عن ابن بُريدة عن أبيه أن النبي ﷺ أمر بريدة وقد مس صنمًا فتوضأ (٧).

وفي «مصنف عبد الرزاق» عن سفيان بن عيينة عن عمار الدهني عن أبي عمرو

<sup>(</sup>۱) «المحلى» (۱/۲٤۱).

<sup>(</sup>٢) كذا في «ف»، وهو الصواب، وفي الأصل و «ح» رأى.

<sup>(</sup>٣) «السنن الكبرى» للبيهقى (١/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٤) سنن «الدارقطني» (١/١٥١).

<sup>(</sup>٥) «السنن الكبرى» (١/ ١٣٨-١٣٩).

<sup>(</sup>٦) غير واضح بالأصل، وأظنه علي بن محمد بن عبد الله المدائني، فإن لم يكن إياه فلا أدري من هو.

<sup>(</sup>۷) كذا بالأصل، و«المحلى» (١/ ٢٦٢)، وفي «الكامل» لابن عدي (٦/ ٢٨٦)، و«المجروحين» لابن حبان (١/ ٣٦٥ – ٣٦٦)، و«تاريخ بغداد» (٢/ ٣٧٢)، و«العلل المتناهية» (١/ ٣٦٥) رقم (٦٠٥): محمد بن عبيد مكان يعلى بن عبيد.

الشيباني أن علي بن أبي طالب لما استتاب المستوّرد العجلي مس صليبًا كان في عنقه، فلما دخل في الصلاة قدم رجلًا، ثم أخبر الناس أنه لم يفعل ذلك لحدثٍ أحدثه، ولكنه من مس هذه الأجداث(١)، فأحببت أن أحدث وضوءًا(٢).

وفي «الأوسط» للطبراني نا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا محمد بن عبد الله بن نمير نا معاوية بن هشام ثنا شيبان أبو معاوية عن جابر الجُعفي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود قال: كنا نتوضأ من الأبرص إذا مسسناه.

لا يروى هذا الحديث عن ابن مسعود إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن نمير، ولم نكتبه إلا عن الحضرمي، وكتبه عنه عبد الله بن أحمد بن حنبل<sup>(٣)</sup>.

ومن حديث بقية عن عمرو بن أبي عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال ﷺ: «الحدث حدثان: حدث اللسان وحدث اللسان أشد من حدث الفرج، وحدث اللسان أشد من حدث الفرج، ومنهما الوضوء»(٤) وقد روي عن ابن عباس موقوفًا(٥)، وروى داود بن المحبر القائل فيه ابن المديني: ذهب حديثه، عن شعبة عن قتادة عن أنس: أن النبي ﷺ قال: يتوضأ من الحدث، وأذى المسلم(٢)، وقالت عائشة: يتوضأ أحدكم من الطعام الطيّب، ولا يتوضأ من الكلمة العوراء يقولها لأخيه(٧).

وعن إبراهيم النخعي: إني لأصلي الظهر، والعصر، والمغرب بوضوء واحدٍ إلا أ أن أحدث، أو أقول منكراً، الوضوء من الحدث وأذى المسلم (<sup>(۸)</sup>.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصول، وفي المصنف: الأنجاس.

<sup>(</sup>٢) «مصنف عبد الرزاق» (٤٦١).

<sup>(</sup>٣) «المعجم الأوسط» للطبراني (٥٧٣٨).

<sup>(</sup>٤) «العلل المتناهية» (١/ ٣٦٤–٣٦٥) رقم (٦٠٤).

<sup>(</sup>٥) ورواه ابن حزم في «المحلى» (١/ ٢٦١) موقوقًا.

<sup>(</sup>٦) «المحلى» (١/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٧) عبد الرزاق (٤٧٠)، وابن أبي شيبة (١/ ١٥٩)، وابن المنذر في الأوسط (١/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٨) عبد الرزاق (٤٧١).

وعن عبيدة السلماني نحوه (١).

وفي كتاب «الترهيب» لأبي محمد عبد الله بن محمد الأصبهاني ثنا محمد بن سعيد الشافعي عن محمد بن عامر عن سعد بن عبد الحميد بن جعفر ثنا عثمان ابن مظفر عن أبي عبيدة عن علي بن زيد عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال رسول الله عن أبي فسر القرآن برأيه وهو على وضوء فليعد وضوءه» (٢)، وعن ابن مسعود: لأن أتوضأ من الكلمة الخبيثة أحب إلى من أن أتوضأ من الطعام الطيب (٣).

ذكره ابن حزم، وعلل الجميع، قال: وقد أوجب الوضوء من قرقرة البطن في الصلاة إبراهيم النخعي، وأوجب الوضوء في الإنعاظ<sup>(٤)</sup>، والتذكر، والمس على الثوب بشهوة بعض المتأخرين.

وروينا إيجاب الغسل من نتف الإبط عن علي، وعبد الله بن عمرو، وعن مجاهد الوضوء من تنقية الأنف، وقد صح عن عروة: الوضوء من مس الأنثيين، وروينا عن علي بن أبي طالب ومجاهد وذرّ والد عُمر بن ذر إيجاب الوضوء من قص الأظفار وقص الشعر<sup>(٥)</sup>، والله تعالى أعلم.

قال ابن المنذر: وبه قال الحكم، وحمَّاد.

ومن ارتد ثم رجع إلى الإسلام كان الأوزاعي يقول: يستأنف الوضوء (٦).



<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٤٧٢).

<sup>(</sup>٢) (فردوس الأخبار) (٥٦٢٢).

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (٤٦٩)، وابن المنذر في «الأوسط» (١/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٤) الإنعاظ: انتشار ذكر الرجل.

<sup>(</sup>٥) «المحلى» (١/٢٦٤).

<sup>(</sup>٦) «الأوسط» لابن المنذر (١/ ٢٣٧).

### باب الوضوء مما غيرت النار

٣- صدئنا محمد بن الصباح ثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال: «توضؤوا مما غيرت<sup>(۱)</sup> النار».

فقال ابن عباس: أتوضأ من الحميم؟ فقال: يا ابن أخي إذا سمعت عن رسول الله عليه حديثًا فلا تضرب له الأمثال.

هذا حديث روى مسلم في صحيحه مرفوعه من حديث ابن شهاب أخبرني عمر بن عبد العزيز أن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ أخبره أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد، فقال: إنما أتوضأ من أثوار أقطٍ أكلتها، لأني سمعت رسول الله على يقول: «توضَّؤوا مما مست النار»(٢).

ورواه الترمذي عن ابن أبي عمر (٣) ثنا سفيان بن عيينة فذكره، وفيه: فقال ابن عباس: أنتوضأ من الدهن؟ أنتوضأ من اللحم (٤)؟ ولم يحكم عليه بشيء، والذي رأيت في مسند ابن أبي عمر ثنا الدراوردي وابن عيينة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله على التوضؤوا مما مست النار، ولو من أثوار أقط، فقال له ابن عباس: يا أبا هريرة أنتوضا من الحميم؟ فقال له أبو هريرة: الحديث، وفي مسند أبي العباس السراج من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: اجتمع أبو هريرة وابن عباس، فقال ابن عباس: ليس في طعام وضوء، وقال: أكل ابن عباس طعامًا، ولم يتوضأ، قال: فتناول أبو هريرة كفًا من حصباء، فقال: سمعت رسول الله على عدد هذه الحصباء يقول: "توضؤوا مما غيرت النار»، وفي لفظ:

<sup>(</sup>١) كذا في «ف»، والمطبوع، وفي الأصل و«ح»: مما مسته.

<sup>(</sup>٢) اصحيح مسلم، (٣٥٢).

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل و (ح) كلمة: (أبي)، وهي في (ف).

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي، (٧٩).

ولو من ثور أقط، وفي لفظ: «مما أنضجت النار»، وفي لفظ: قال ابن عباس: أتوضأ من طعام أجده حلالا في كتاب الله عز وجل؛ لأن النار مَحَشَتْه؟(١).

وقال البيهقي في كتاب «السنن الكبير»: وذهب بعض أهل العلم إلى أن حديث أبي هريرة يعني هذا معلول بفتواه بعد وفاة النبي على بألا وضوء منه (٢٠). انتهى كلامه، وفيه نظر لما علم من مذاهب المحدثين بأن العبرة بما روى لا بما رأى خلافًا للحنفيين (٣).

له حدثنا حرملة بن يحيى ثنا ابن وهب (٤) أنا يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قال رسول الله ﷺ: «توضؤوا مما مسست النار»(٥).

هذا حديث لم يسمعه ابن شهاب من عروة بيان ذلك في كتاب مسلم وغيره:

قال مسلم: ثنا عبد الملك بن شعيب حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد قال: قال ابن شهاب أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن خارجة بن زيد الأنصاري أخبره أن أباه زيد بن ثابت قال سمعت النبي على الموضوء عما مست النار».

قال ابن شهاب: وأخبرني عمر بن عبد العزيز أن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ أخبره أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد، فقال: إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها؛ لأنى سمعت من رسول الله على يقول: «توضؤوا مما مست النار».

قال ابن شهاب: أخبرني سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان وأنا أحدثه هذا

<sup>(</sup>١) أحمد (٢/ ٢٧٥)، والنسائي (١/ ١٠٥–١٠٦)، والحديث في «مسند السراج» (١٧٥٣).

<sup>(</sup>۲) (السنن الكبرى) للبيهقى (۱٥٦/١).

<sup>(</sup>٣) جزى الله الشارح خيرًا حيث صرح هنا بخلاف مذهب الحنفية، وهو منهم، وهذا إنصاف منه رحمه الله تعالى وقد تكرر هذا منه.

<sup>(</sup>٤) سقطت من الأصل واح، كلمة: (ثنا)، وهي في اف،

<sup>(</sup>ه) في الأصل والح»: مما مسته النار.

الحديث أنه سأل عروة بن الزبير عن الوضوء مما مست النار؟ فقال عروة: سمعت عائشة زوج النبي ﷺ تقول: قال رسول الله ﷺ: «توضؤوا مما مست النار»(١).

وفي مسند السراج ثنا محمد بن يحيى ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن سعيد بن خالد أخبره أن عروة أخبره فذكر الحديث (٢).

وفي كتاب ابن شاهين من حديث ثواب بن يحيى (٣) ثنا أبي عن الزهري عن القاسم سمعت عائشة تقول: ما ترك رسول الله ﷺ الوضوء مما مست النار حتى قبض.

قال محمد بن عمر الحافظ: ورُوِي عن الزهري عن عروة عن عائشة، وقيل: عن الزهري عن سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان عن عروة عنها، وقيل: عن الزهري عن خارجة بن زيد عن أبيه عن النبي على وقيل: عن الزهري عن عبد الملك بن أبي بكر عن خارجة بن زيد عن أبيه عن النبي على النبي على ولما ذكر الحربي حديث الزهري عن عبد الملك بن أبي بكر عن خارجة بن زيد عن أبيه قال: إن كان معمر يقول (٥٠): لم يزل عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن يقول: إنه رواه في كتابه، وقد وافقه صالح وابن أبي ذئب، ويونس، وشعيب، وعقيل، وعبد الرحمن بن خالد.

وأما قول ابن لهيعة عن عقيل عن الزهري عن سالم عن أبيه، فالقول قول ليث، لأنه رواه كما رووه.

◄ حمد ثنا هشام بن خالد الأزرق ثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه عن أنس بن مالك قال: كان يضع يديه على أذنيه، ويقول: صمتا إن لم أكن سمعت

 <sup>(</sup>۱) "صحیح مسلم" (۳۵۱)، (۳۵۳)، (۳۵۳).

<sup>(</sup>٢) (مسند السراج) (١٧٥١)، وقد تحرف فيه محمد بن يحيى إلى محمد بن علي.

<sup>(</sup>٣) عند ابن شاهين: ثواب بن يحيى بن أبي أنيسة.

<sup>(</sup>٤) ﴿الناسخ والمنسوخ؛ لابن شاهين ص (٧٢–٧٣) رقم (٦٣).

<sup>(</sup>٥) كلمة: (يقول) ليست بالأصل، والسياق يقتضيها.

رسول الله ﷺ يقول: «توضؤوا مما مست النار».

هذا حديث قال أبو القاسم في «الأوسط»: لم يروه عن يزيد يعني عن أنس إلا ابنه خالد بن يزيد انتهى (۱)، [وهو مع الغرابة إسناده ضعيف لضعف راويه: خالد بن يزيد بن أبي مالك] (۲) واسمه هانئ، يكنى أبا هاشم، وإن قال فيه العجلي: كان ثقة، وقال أبو حاتم البستي: هو من فقهاء الشام، وكان صدوقًا في الرواية، ولكنه كان يخطئ كثيراً (۳)، وفي حديثه مناكير، ولا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد عن أبيه، وما أقربه ممن ينسبه إلى التعديل، وهو ممن أستخير الله تعالى فيه (٤).

وقال ابن عدي: لم أر له إلا ما يحتمل، أو يرويه عن ضعيف، فيكون البلاء من الضعيف، لا منه، وقد قال فيه الإمام أحمد، وابن معين: ليس بشيء، وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الرازي: يروي أحاديث مناكير، وقال الدارقطني: ضعيف، وذكره أبو العرب، والعقيلي، والساجي في كتاب الضعفاء، ويزيده ضعفًا عدم حفظه، وذلك أن همامًا رواه عن مطر عن الحسن عن أنس عن أبي طلحة قال عليه الصلاة والسلام: «الوضوء مما غيرت النار لونه»، أنا بذلك الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف المنبجي رحمه الله بقراءتي عليه أخبرتكم المسندة أم أحمد زينب بنت مكي بن علي بن كامل الحرانية أنا أبو حفص بن طبرزد أنا أبو غالب بن البناء أنا أبو الغنائم بن المأمون أنا أبو القاسم بن حبابة (٥) أنا أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني الحافظ قال أنا محمد بن المؤمل ثنا بشر

<sup>(</sup>١) «المعجم الأوسط» للطبراني (٦٧٢٠).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين في اف، وقد سقط من الأصل، واح».

 <sup>(</sup>٣) في الأصل و (ح): أكثر، والصواب ما أثبت كما في (المجروحين) (١/ ٢٨٠) وغيره، ثم وجدته على الصواب في (ف).

<sup>(</sup>٤) «المجروحين» (١/ ٢٨٠)، وفي الأصل و«ح» وضع كلام ابن عدي الآتي بين كلام ابن حبان، وهو خلط من الناسخ، والله الموفق، ثم وجدته على الصواب في «ف».

<sup>(</sup>٥) هو أبو القاسم عبيد الله بن محمد بن إسحاق - ترجمته في السير (١٦/٨٤٥).

بن عمر ثنا همام فذكره، وإسناده صحيح.

ورواه السراج في مسنده عن إسحاق بن إبراهيم ثنا بشر فذكره [رواه كذلك<sup>(۱)</sup> عن عبد الله بن عمر، ورواه النسائي في «كتاب الكنى» عن عبيد الله بن سعيد ثنا حرمي بن عمارة ثنا شعبة عن عمرو بن دينار سمعت يحيى بن جعدة، ورواه أحمد ابن منيع في «مسنده» بسند صحيح عن إسماعيل ثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن فذكره]<sup>(۲)</sup>، ورواه أبو عبد الرحمن<sup>(۳)</sup>، وفي الباب غير ما حديث من ذلك: حديث زيد ابن ثابت، خرجه مسلم في «صحيحه»<sup>(3)</sup>، وقد تقدم ذكره.

وحديث أم حبيبة، وشرب عندها ابن أختها أبو سفيان بن سعيد سويقًا: يا ابن أختى توضأ، فإن رسول الله ﷺ قال: «توضؤوا مما مست النار».

خرجه أبو داود<sup>(ه)</sup>، وإسناده صحيح، وقال الحربي: رواه عن الزهري ثلاثة عشر، وقالوا أربعة أقاويل، فقال يزيد بن زريع: عن معمر: دخل عليها سعيد بن سفيان بن المغيرة، وهذا مما أوهم فيه معمر بالبصرة.

وقال عبد الرزاق عنه: فدخل عليها أبو سفيان بن المغيرة، ولم يصب أيضًا، إنما هو أبو سفيان بن سعيد بن المغيرة بن الأخنس، وأسقط عثمان بن حكيم أبا سلمة بن عبد الرحمن يعني شيخ الزهري.

وقال الماجشون: عن عبيد الله، وهذا وهم منه، لا شك فيه، وليس كقول من قال: عن أبي سلمة عن أبي سفيان بن سعيد بن المغيرة.

وفي الأوسط: لم يروه عن بكر إلا جعفر بن ربيعة، وذكر عن الزهري أن أبا

<sup>(</sup>١) هذا واضح في الأصل، وقد أثبت ما استظهرته.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين غير موجود بالأصل، وهو في (ف)، وفي بعضه كلام غير واضح.

<sup>(</sup>٣) النسائي (١٠٦/١)، وسقطت من الأصول كلمة (أبو).

<sup>(</sup>٤) اصحيح مسلم (٥١).

<sup>(</sup>٥) السنن أبي داود» (١٩٥).

سفيان ابن أخت أم حبيبة (١).

وحديث أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري، خرجه أبو عبد الرحمن النسائي<sup>(۲)</sup> . وإسناده جيد، وصححه ابن حزم<sup>(۳)</sup> .

وحديث عبد الله بن عمر، قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه عبد الرحمن بن عبد الحميد بن سالم المهري<sup>(1)</sup> عن عقيل عن الزهري عن سالم عن أبيه يرفعه: توضؤوا مما مست النار، فقال أبي: هذا خطأ، ولم يبين الصواب ما هو، وما علة ذلك، والصحيح ما رواه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه موقوف، ورواه شعيب بن أبي حمزة، وابن أبي ذئب، وعبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عمر ابن عبد العزيز عن ابن قارظ عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي عليه (٥)، وقد توبع عبد الرحمن بن عبد الحميد بن سالم (٢)، ذكر القشيري (٧) في تاريخ الرقة ثنا هلال ثنا عمرو بن عثمان ثنا العلاء بن سليمان الرقي عن الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعًا.

ورواه أبو القاسم في «الأوسط» من حديث عقيل عن ابن شهاب وقال: لم يروه عن عقيل إلا خال أبي الطاهر، واسمه موسى بن ربيعة  $(\Lambda)$ ، وحديث سلمة بن سلامة

<sup>(</sup>١) «المعجم الأوسط» للطبراني (١٦٧).

<sup>(</sup>۲) "سنن النسائي" (۱/٦/۱)، وقد سقطت من الأصل و"ح" كلمة: (أبو).

<sup>(</sup>T) "المحلى" (YET/).

<sup>(</sup>٤) في الأصول: عبد الرحمن بن حميد سالم المهري، والصواب ما أثبت كما في «علل ابن أبي حاتم».

<sup>(</sup>ه) «علل الحديث» لابن أبي حاتم (١/ ٧١-٧٧) رقم (١٩١).

<sup>(</sup>٦) في الأصول: حميد بن سالم، والصواب ما أثبت كما في المصادر الأخرى، وقد سبق في كلام ابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٧) هو أبو على القشيري محمد بن سعيد بن عبد الرحمن بن إبراهيم صاحب تاريخ الرقة.

<sup>(</sup>٨) «المعجم الأوسط» للطبراني (١٩١٤)، وفيه اسم خال أبي الطاهر: وثيمة بن موسى بن ربيعة، وفي كتب الرجال أن خال أبي الطاهر هو عبد الرحمن بن عبد الحميد بن سالم المهري السابق ذكره، فالله أعلم.

وكان آخر أصحاب رسول الله على إلا أن يكون أنس بن مالك، فإنه قد بقي بعده، أنهما دخلا وليمة، وسلمة على وضوء، فأكلوا، ثم خرجوا، فتوضأ سلمة، فقال له جبيرة: ألم تكن على وضوء؟ قال: بلى، ولكني رأيت رسول الله على وخرجنا من دعوة دعينا لها، ورسول الله على على وضوء، فأكل، ثم توضأ، فقلنا له: ألم تكن على وضوء يا رسول الله؟ قال: بلى، ولكن الأمر يحدث، وهذا مما حدث.

خرجه الحافظ أبو بكر بن أبي داود في سننه: عن عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني زيد بن جبيرة بن محمود بن أبي جبيرة الأنصاري، ثم الأشهلي عن أبيه جبيرة بن (١) محمود عنه (٢).

وحديث عبد الله بن زيد قال رسول الله ﷺ: «لا ضوء إلا مما مست النار، أو حدث أو ريح».

رواه ابن شاهين عن الحسين بن أحمد بن صدقة نا أحمد بن سعيد ثنا يوسف بن عدي ثنا ابن المبارك عن محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه فذكره  $\binom{(7)}{3}$ , ورواه أبو حاتم  $\binom{(3)}{3}$ .

ورواه أبو القاسم في الأوسط عن أحمد بن رشدين ثنا يوسف بن عدي، ثم قال: لا يروي هذا الحديث عن الزهري إلا محمد بن أبي حفصة، تفرد به ابن المبارك<sup>(٥)</sup>، وحديث زيد بن ثابت مرفوعًا: «توضؤوا مما مست النار».

قال الدارقطني ورواه في الأفراد:

<sup>(</sup>١) في الأصل و «ح»: (عن)، والصواب ما أثبت كما في المصادر الأخرى، ثم وجدتها كذلك في «ف».

 <sup>(</sup>۲) المعجم الكبير (۱۳۲٦)، وأبو نعيم في «معجم الصحابة» (۳۳۷٤)، (۳۳۷۵)، وقد تحرف فيه جبيرة إلى خبيرة، وابن شاهين ص (۷۲) رقم (۲۲)، والبيهقي (۱/١٥٦-١٥٧).

<sup>(</sup>٣) ﴿الناسخ والمنسوخ؛ لابن شاهين ص (٧١–٧٢) رقم (٦١).

<sup>(</sup>٤) في الأصل كلام غير واضح.

<sup>(</sup>٥) «المعجم الأوسط» (٣٦٢).

تفرد به المنذر بن محمد (۱) عن أبيه عن جنادة بن سلم عن عبيد الله (۲) عن الزهري عن حمران بن أبان عنه (۳) ، وحديث بسرة بنت صفوان أن النبي على قال: «توضؤوا عن حمران بن أبان عنه ابن عدي في كامله من طريق أحمد بن عبد الله بن ميسرة عن سليمان بن داود الرقي عن الزهري عن ابن المسيب عنها، وضعفه بأحمد وسليمان، وقال: إسناد غير محفوظ (٤).

وحديث رجل من الصحابة قال: كنا نتوضأ مما غيرت النار، ونتمضمض من اللبن، ولا نمضمض من التمر.

رواه الكجي في سننه عن حجاج ثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عنه (٥).

وحديث أبي سعيد الخير الأنصاري، ذكره الحافظ أبو بكر أحمد بن عبد الله ابن عبد الله ابن عبد الله ابن الرحيم (٢) [في تاريخه، فقال: ثنا دحيم] (٧) ثنا الوليد بن سليمان بن أبي السائب ثنا فراس الشعباني سمعت أبا سعيد الخير سمعت النبي على يقول: «الوضوء عا مسته النار، وغلت المراجل» (٨).

وحديث أبي موسى الأشعري ذكره حرب في مسائله (٩).

وحديث أم سلمة زوج النبي ﷺ قَالت: قال رسول الله ﷺ: «توضئوا مما مست

<sup>(</sup>١) كذا في «ف»، وبالأطراف، وبالأصل و «ح»: ابن المنذر بن محمد.

<sup>(</sup>٢) كذا في «ف»، وبالأطراف، وبالأصل و «ح»: عبد الله.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصول، وبأطراف الغرائب (٢٠٧٥) عن خارجة بن زيد عن أبيه.

<sup>(</sup>٤) «الكامل» (١/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٥) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١٤/١).

<sup>(</sup>٦) هو المعروف بابن البرقي ترجمته في تذكرة الحفاظ (٢/ ٥٧٠).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل و (ح)، وهو في (ف).

 <sup>(</sup>٨) ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٢١٠)، والطبراني في «الكبير» ج (٢٢) رقم (٧٧٦)، وأبو
نعيم في «المعرفة» (٦٨١٨)، وهو فيها دون قوله: وغلت به المراجل.

<sup>(</sup>٩) في «المسند» (٤/ ٣٩٧، ٣١٤)، بلفظ: توضؤوا مما غيرت النار لونه.

النار».

رواه الكجي في سننه ثنا أبو عاصم عن ابن أبي ذئب<sup>(۱)</sup> عن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن عبد الله بن عبد الله، وهو مشكل بما نذكره عنها بعد إن شاء الله تعالى، أو يكون قد روت الأمرين الناسخ والمنسوخ جميعًا، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>١) غير واضح، فلعله ابن أبي ذئب كما أثبت، ثم وجدته كذلك في دف.

## باب الرخصة في ذلك

- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو الأحوص عن سماك بن جرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: أكل نبي الله علي كالله كالله

هذا حدیث خرجاه في «صحیحیهما» من حدیث مالك عن زید بن أسلم عن عطاء ابن یسار (۱).

وخرجه ابن خزیمة فی «صحیحه» من حدیث حماد بن زید عن هشام عن محمد ابن عمرو بن  $(^{(7)})$  عطاء عن ابن عباس، ثم قال: خبر حماد بن زید غیر متصل الإسناد، غلطنا فی إخراجه، فإن بین هشام بن عروة  $(^{(7)})$ , وبین محمد بن عمرو وهب ابن کیسان، کذلك رواه یحیی بن سعید، وعبدة بن سلیمان  $(^{(3)})$ , ورواه وهب عن محمد بن عمرو، ولفظه: ویتمضمض، ولم یمس ماء.

وقال ابن عبد البر: وعند عطاء في هذا الباب أيضًا حديث أم سلمة أنها أخبرته أنها قربت لرسول الله ﷺ جنْبًا مشويًا، فأكل، ثم صلى، ولم يتوضأ.

قال: وليس هذا باختلاف على عطاء في إسناده، وهما حديثان صحيحان مسندان (٥).

وفي «مسند السراج» عن قتيبة عن الدراوردي عن زيد بزيادة: ولم يتمضمض.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۰۷)، ومسلم (۳۵٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: محمد بن عمرو عن عطاء، والصواب: محمد بن عمرو بن عطاء كما عند ابن خزيمة والمصادر الأخرى، وهو على الصواب في «ف».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: هشام وعروة، والصواب ما أثبت، وهو على الصواب في (ف).

<sup>(</sup>٤) «صحيح ابن خزيمة» (٣٨).

<sup>(</sup>ه) «التمهيد» (٣/ ٣٢٩).

ولما خرج أبو عيسى حديث عطاء من جهة ابن جريج قال: حسن صحيح (١).

قال ابن عساكر: كذا رواه روح عن ابن جريج، ورواه خالد بن الحارث، وأبو عاصم عن ابن جريج عن محمد بن يوسف عن سليمان يعني ابن يسار<sup>(٢)</sup>.

قال أبو عيسى: رواه ابن سيرين، وعلى بن عبد الله بن عباس، وعطاء، وعكرمة ومحمد بن عمرو بن عطاء، وغير واحد عن ابن عباس (٣).

وفي مسند الإمام أحمد ثنا حفص بن عمر ثنا همام عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس: أن النبي ﷺ انتهش من كتف، ثم صلى، ولم يتوضأ<sup>(٤)</sup>.

ورواه أيضًا عن يحيى عن ابن جريج حدثني سعيد بن الحويرث(٥).

وفي كتاب السرَّاج: ثنا زياد بن أيوب ثنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا الحسن بن عرفة ثنا هشيم عن جابر الجعفي عن أبي جعفر محمد بن علي كلهم عن ابن عباس بنحوه، وفي المصنف من حديث محمد بن عمرو بن عطاء: أكل من عظم أو تعرق من ضلع (٢).

وفي حديث أبي جعفر: مرَّ بقدر تغور، فأخذ منها عرقًا، أو كتفًا، فأكله، ثم تمضمض، ولم يتوضأ<sup>(٧)</sup>.

وفي سنن أبي داود: قال ابن عباس: فرأيته يسيل على لحيته أمشاج من دم وماءٍ، ثم قام إلى الصلاة.

<sup>(</sup>١) لم أقف على الحديث من هذا الوجه عند الترمذي، وإنما رواه من طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس، وليس فيه مسح اليد.

<sup>(</sup>٢) تحفة الأشراف (٢٦/١٣).

<sup>(</sup>٣) «سنن الترمذي» (١١٩/١) رقم (٨٠).

<sup>(</sup>٤) «مسئد رأحمد» (١/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٥) أحمد (١/ ٢٢٨، ٣٤٧)، ولفظه: تبرز رسول الله ﷺ لحاجته، ثم أتي بطعام، فأكله، ولم يمس ماء.

<sup>(</sup>٦) «مصنف ابن أبي شيبة» (١/ ٦٥).

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق (١/ ٦٥).

وفي مسند ابن عباس تصنيف القاضي إسماعيل بن إسحاق من حديث حجاج عن سعد بن إبراهيم عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه:

أن النبي عليه السلام أكل في بيت ضباعة بنت الحارث كتفًا. وقال: هكذا رواه أبو معاوية عن حجاج: دخل على ضباعة بنت الزبير، فأكل عندها كتفًا من لحم الحديث (١).

وفي تاريخ بحشل من حديث سعيد بن جبير: أكل ابن عباس لحمًا، ثم صلى، ولم يتوضأ، ولم يثن من البساط شيئًا<sup>(٢)</sup>.

٧- حمثنا محمد بن الصباح ثنا سفيان عن محمد بن المنكدر، وعمرو بن دينار، وعبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: أكل النبي ﷺ، وأبو بكر، وعمر خبزًا، ولحمًا، ولم يتوضؤوا.

هذا حديث رواه الترمذي عن ابن أبي عمر (٣) ثنا ابن عينة ثنا ابن عقيل سمع جابرًا، قال سفيان: ثنا ابن المنكدر عن جابر قال: خرج النبي عليه السلام، وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار، فذبحت له شاة، فأكل، وأتته بقناع من رطب، فأكل منه، ثم توضأ للظهر، وصلى، ثم انصرف، فأتته بُعلالة من عُلالة الشاة (٤)، فأكل، ثم صلى العصر، ولم يتوضأ (٥)، ولم يحكم عليه بشيء، وفيه نقص عما رواه له شيخه، والذي في مسنده: ففرشت لنا تحت صَوْرٍ لها.

والصَّوْر: النخلات المجتمعات، وفي آخره: وشهدت أبا بكر دخل على أهله، فقال: هل من طعام؟ قالوا: لا، قال: فأين شاتكم الوالد؟ فأتي بها، فحلبها، ثم

أخرجه ابن شاهين (٦٨)، (٦٩).

<sup>(</sup>٢) اتاريخ واسطا لبحشل ص (٨٣).

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل كلمة (أبي)، وهي في (ف).

<sup>(</sup>٤) العلالة: البقية.

<sup>(</sup>٥) السنن الترمذي (٨٠).

أمر بلبانها، فطبخ، فأكل منه، ثم صلى، ولم يتوضأ، و شهدت عمر بن الخطاب، وأُتي بجفنتين، فوضعت إحداهما بين يديه، والأخرى من خلفه، فأكل، وأكلنا معه، ثم صلى، ولم يتوضأ(١).

وفي «صحيح ابن خزيمة» ثنا موسى بن سهل الرملي ثنا علي بن عياش ثنا شعيب ابن أبي حمزة عن ابن المنكدر عن جابر قال: آخر الأمرين من رسول الله على ترك الوضوء مما غيرت النار(٧).

<sup>(</sup>١) رواه الحميدي في مسنده (١٢٦٦) بنحو ما أشار الشارح إلى كونه في مسند ابن أبي عمر العدني.

<sup>(</sup>۲) دالأباطيل» (۱/ ۳۵۰–۳۵۱) رقم (۳۳۱).

<sup>(</sup>٣) «الإحسان» (١١٣٥).

<sup>(</sup>٤) في الأصل وقع: فأقبلوا، وقد اعتمدت ما في الإحسان لمناسبته السياق، ثم وجدته كذلك في قف.

<sup>(</sup>٥) ﴿ الْإحسانِ ١١٣٧).

<sup>(</sup>٢) «الإحسان» (١١٣٦).

<sup>(</sup>٧) اصحيح ابن خزيمة (٤٣).

ولما خرجه ابن حبان في صحيحه عنه، قال: هذا خبر مختصر من حديث طويل، اختصره شعيب، متوهمًا لنسخ إيجاب الوضوء مما مست النار مطلقًا، إنما هو نسخ لإيجاب الوضوء مما مست النار، خلا الجزور فقط (۱۱). وقال أبو داود عند تخريجه: هذا اختصار من الحديث الأول (۲).

ولفظ الحاكم في التاريخ عن ابن عقيل عنه: أكلت مع النبي على من شاة صنعت له قبل العصر، فحضرت الصلاة، فصلى ولم يمس ماءً، ثم حضرت عمر في ولايته، فأتي بجفنة فيها ثريد ولحم، فأكلها مع ناس من المهاجرين، وحضرت الصلاة، ولم يمس عمر ولا أحد ممن أكل معه ماءً.

وقال الدارقطني في الأفراد: تفرد به شعيب، ولا أعلم رواه عنه غير علي بن عياش، ورواه في موضع آخر منه بلفظ: بينما نحن مع النبي ﷺ، فأكل مما مست النار.

هذا حديث غريب من حديث ابن عيينة عن الثوري، تفرد به طاهر بن الفضل الحلبي عن ابن عيينة (٣).

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه علي بن عياش: كان آخر الأمرين؟ فقال: هذا حديث مضطرب المتن، إنما هو أن النبي على أكل كتفًا، ولم يتوضأ، كذا رواه الثقات عن ابن المنكدر عن جابر، ويمكن أن يكون شعيب حدث به من حفظه، فوهم فيه (٤).

وقال في موضع آخر: إنما هو أن النبي ﷺ أكل كتفًا، ثم صلى، ولم يتوضأ (٥٠).

<sup>(</sup>١) «الإحسان» (٣/٤١٦-٤١٧) رقم (١١٣٤).

<sup>(</sup>۲) «أبو داود» (۱۹۲).

<sup>(</sup>٣) «أطراف الغرائب» لابن طاهر (٢/ ٣٤٩-٣٥٠) رقم (١٥٦٨).

<sup>(</sup>٤) «علل الحديث» (١/ ٦٤) رقم (١٦٨).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٦٦/١) رقم (١٧٤).

ولقائل أن يقول: الذي سلف من عند أبي داود وابن حبان أقرب مما ذكره الرازي، لتباعد لفظ المتنين، ولعدم جواز التعبير بأحدهما عن الآخر، والانتقال من أحدهما إلى الآخر إنما يكون عن غفلة شديدة يبعد عنها شعيب<sup>(۱)</sup>، وقول أبي داود أقرب؛ لأنه يمكن أن يعبر بهذه العبارة عن معنى الرواية الأولى، ولقائل أن يقول أيضًا: المراد بآخر الأمرين ما ذكره جابر أولًا من أنه أكل لحمًا وخبزًا، ثم توضأ، ثم أكل فضل طعامه، وصلى، ثم لم يتوضأ، فكان الآخر من الفعل الأول ترك الوضوء، فصح إذًا الاختصار، كان جائزًا فهم من التابع الراوي عنه أنه عرف روايته للحديث الأول فعبر له بعبارة موجزة، يفهمها السامع، والله أعلم.

وعلى هذا لا تعلق لمن ادعى النسخ بقوله: آخر الأمرين.

وأما ابن حزم فزعم بعد تصحيحه حديث آخر الأمرين أن من قال: إنه مختصر من الأول قول بالظن، والظن أكذب الحديث، بل هما حديثان اثنان كما وردا<sup>(۲)</sup>، حديث ابن المنكدر وحده، ولفظ ابن أبي داود في كتاب الطهارة أن امرأة اشترت حائطًا، فسألت النبي على أن يأتيه، ويدعو فيه بالبركة. . . . الحديث، وفي لفظ: كنا زمان النبي على من نجد من الطعام إلا قليلًا، فإذا نحن وجدنا لم يكن لنا مناديل، إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلى، ولا نتوضأ.

وفي سنن الكجي جئنا امرأة من الأشراف وهي جدة خارجة بن زيد بن ثابت، وفيه عنه أن النبي أخذ بكفه جرعة، فمضمض من غبر الطعام. انتهى. وفي الحديث علم خفيت على من صححه، ذكرها البخاري في التاريخ الأوسط، فقال: ثنا علي قلت: لسفيان: إن أبا علقمة الفروي قال: عن ابن المنكدر عن جابر: أكل النبي

<sup>(</sup>١) بل لا يسلم من الخطأ كبير أحد، والمحققون من أهل الحديث يرون أن الحكم للثقة بحفظ الزيادة مع اتحاد مخرج الحديث حكم على الجماعة بعدم الحفظ، وإلحاق الوهم، أو الغفلة بالواحد أولى من إلحاق ذلك بالجماعة، والله أعلم.

<sup>(</sup>Y) المحلى (YET/).

على ولم يتوضأ، فقال: أحسبني المعت ابن المنكدر قال أخبرني من سمع جابرًا: أكل النبي على وقال بعضهم: عن ابن المنكدر سمعت جابرًا، ولا يصح (٢)، فهذا حكم منه بعدم صحته متصلًا، وإن كان قد صرح في التاريخ الكبير بسماعه من جابر، ولا منافاة بين القولين، لاحتمال أن يكون ظهر له أنه لم يسمع منه هذا بخصوصه، وإن كان قد سمع منه غيره، كما قاله لما سأله الترمذي عن حديث ابن عباس: الشاهد واليمين قال: لم يسمع عمرو هذا الحديث عندي من ابن عباس أنه مع تصريحه في الصحيحه (٤) بسماعه من ابن عباس غير ما حديث، وما ذكره الشافعي إثر رواية له في سنن حرملة عن عبد المجيد بن عبد العزيز (٥) عن ابن جريج مختصرًا، قال: لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر، إنما سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر.

قال البيهقي: وهذا الذي قاله الشافعي محتمل، وذلك لأن أصحاب صاحب الصحيح لم يخرجا هذا الحديث من جهة ابن المنكدر عن جابر في الصحيح، مع كون إسناده من شرطهما، ولأن ابن عقيل قد رواه أيضًا عن جابر، ورواه عنه جماعة، إلا أنه قد روي عن حجاج بن محمد، وعبد الرزاق، ومحمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن المنكدر قال: سمعت جابرًا، فذكروا هذا الحديث.

فإن لم يكن ذكر السماع فيه وهمًا من ابن جريج، فالحديث صحيح على شرط

 <sup>(</sup>١) كذا بالأصول، وهو الصواب، وفي التاريخ الأوسط المطبوع باسم الصغير تحقيق الأستاذ محمد إبراهيم زايد: أحسن.

<sup>(</sup>٢): ﴿التَّارِيخُ الْأُوسُطُ ﴾ (٢/ ٢٢٧–٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) «العلل الكبير» للترمذي ص (٢٠٤) رقم (٣٦١)، وفي الأصل: ابن عياش، ووجدته في «ف» على الصواب.

<sup>(</sup>٤) قوله: (في صحيحه) سقط من الأصل و(ح)، وهو في (ف)، وكذا قوله (من ابن عباس).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: عبد الحميد بن عبد العزيز، والصواب ما أثبت كما في المعرفة، وهو عبد المجيد ابن عبد العزيز بن أبي داود، ثم وجدته على الصواب في اف.

صاحبي الصحيح، والله أعلم (۱). انتهى كلامه، وفيه عدم رجوع لما قاله الشافعي، وركون إلى قول من صرح بالسماع، وذهول عن قول الجعفي رحمهم الله تعالى، ويزيده وضوحًا أيضًا رجوع ابن المنكدر عن هذا الرأي إلى غيره.

ذكر أبو زرعة الدمشقى في تاريخه عن شعيب بن أبي حمزة أن الزهري ناظر ابن المنكدر، فاحتج ابن المنكدر بحديث جابر، واحتج الزهري بحديث عمرو بن أميّة في الوضوء مما مست النار، قال: فرجع ابن المنكدر عن مذهبه إلى مذهب الزهري انتهي (٢). ولقائل أن يقول لو أخذه ابن المنكدر عن جابر شفاهًا لما رجع عنه، ولا ساغ له ذلك، ولكن لما أخذه عنه بواسطة ضعيف، رجع عنه مسرعًا، وقد رواه عن جابر: أبو الزبير، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، ذكر ذلك الحاكم في «تاريخ نيسابور»، فقال: ثنا أبو حامد الحافظ أنا أبو حاتم ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا الجارود بن يزيد عن عبد الله بن زياد بن سمعان حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي الزبير عن جابر بلفظ قال لنا: يأتيكم رجل من أهل الجنة، [ فجاء أبو بكر، ثم قال: يأتيكم رجل من أهل الجنة](٣)، فجاء عمر، ثم قال: ليأتينكم رجل من أهل الجنَّة، اللهم إن شئت جعلته عليًّا، فجاء على، ثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم ثنا أبو سعيد محمد بن شاذان ثنا بشر بن محمد القارئ ثنا ابن المبارك ثنا الأوزاعي عن يحيي عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر أن النبي رضي أكل كتف شاة، ثم صلى، ولم يتوضأ، وقد تقدم حديث ابن عقيل عنه، ورأيت بخط سعد الخير أنا ابن فراس<sup>(٤)</sup> أنا ابن بشران ثنا الحسين بن صفوان ثنا ابن أبي الدنيا عن محمد بن موسى بن الصباح ثنا رشدين بن سعد قال: رأيت النبي ﷺ في المنام أربع عشرة في كلها أقول: يا رسول الله ثنا ابن شهاب عنك أن توضؤوا مما غيرت النار، فيقول لي: لا يا رشدين.

<sup>(</sup>١) المعرفة السنن والآثار، (١/ ٤٤٦) رقم (١٢٩٣) (١٢٩٧).

<sup>(</sup>٢) «تاريخ أبي زرعة الدمشقي» ص (٢٠٢) رقم (١٠٥٨).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، وهو في «ف».

<sup>(</sup>٤) في الأصل غير واضح، وقد أثبت ما ظهر لي، فلعله أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن فراس، والله أعلم.

 $\Lambda$  - **مد** ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ثنا الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي ثنا الزهري قال: حضرت عشاء الوليد أو عبد الملك، فلما حضرت الصلاة قمت لأتوضأ، فقال جعفر بن عمرو بن أمية: أشهد على أبي أنه شهد على رسول الله وقال طعامًا مما غيرت النار، ثم صلى، ولم يتوضأ، وقال علي بن عبد الله ابن عباس (۱)، وأنا أشهد على أبي بمثل ذلك.

9- **حدثنا** محمد بن الصباح ثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت: أتي رسول الله عن علي بن الحسين عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت: أتي رسول الله عنه، فأكل منه، وصلى، ولم يمس ماءً.

هذا حدیث خرجه الحافظ أبو بکر في صحیحه (٤)، ورواه النسائي في الکبیر من حدیث ابن جریج حدثني محمد بن یوسف عن سلیمان بن یسار قال: دخلت علی أم سلمة، فحدثتني أن رسول الله ﷺ کان یصبح جنبًا من غیر احتلام، ثم یصوم، وحدثنا مع هذا الحدیث أنها حدثته، أنها قربت، الحدیث (٥)، وأنبأ ابن المثنی ثنا یحیی ثنا جعفر عن أبیه عن علي بن الحسین، ولفظه: أکل کتفًا، فجاء بلال، فخرج

<sup>(</sup>١) كذا بالمطبوع و«ف»، وهو الصواب، وفي الأصل و«ح»: علي بن عبيد الله بن عباس.

<sup>(</sup>٢) «صحيح مسلم» (٣٥٥).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٢٠٨).

<sup>(</sup>٤) «صحيح ابن خزيمة» (٤٤).

<sup>(</sup>ه) «السنن الكبرى» للنسائي (١٨٩).

إلى الصلاة، ولم يمس ماءً (١). وقد تقدم كلام أبي عمر بأن سنده صحيح، وتقدم أيضًا ما يعارضه.

• 1 - مدئنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا علي بن مسهر عن يحيى بن سعيد عن بُشير بن يسار ثنا سويد بن النعمان الأنصاري أنهم خرجوا مع رسول الله ﷺ (٢) حتى إذا كانوا بالصهباء صلى العصر، ثم دعا بأطعمة، فلم يؤت إلا بسويق، فأكلوا، وشربوا، ثم دعا بماء، فمضمض فاه، ثم قام فصلى بنا المغرب.

هذا حديث خرجه البخاري في صحيحه من حديث مالك عن يحيى ابن سعيد<sup>(٣)</sup>، وقال مسلم في الوحدان<sup>(٤)</sup>: لم يرو عن سويد غير بشير.

المختار ثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ أكل كتف شاة، فمضمض، وغسل يديه، وصلى.

هذا حديث خرجه الحافظ أبو بكر بن خزيمة في صحيحه عن أحمد بن عبدة ثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل عن أبيه، ولفظه: أنه رأى النبي على يتوضأ من ثور أقط، ثم رآه أكل من كتف شاة، ثم صلى، ولم يتوضأ أه وهو مشكلٌ لما أنا به الإمام العلامة محمد بن محمد المغربي رحمه الله أنبأتنا أم محمد سيدة عن أبي روح، وابن الصفار، وإسماعيل القارئ، وزينب الشعرية، وغيرهم، قال أبو روح وزينب أنبأنا العسكري في كتابه من حديث الجعيد بن عبد الرحمن عن الحسن بن

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبرى» للنسائي (۱۸۷).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: إلى خيبر.

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٢٠٩).

<sup>(</sup>٤) سقط قول مسلم من الوحدان من الأصل و«ح»، وهو في الوحدان ص (٥٦): قال مسلم: سويد ابن النعمان لم يرو عنه إلا بشير بن يسار، كذا قلت، ثم وجدته في «ف»، فأثبته.

<sup>(</sup>٥) «صحيح ابن خزيمة» (٤٢).

عبد الله بن عبيد الله عنه (١).

وحديث عمة هند ابنه سعيد بن أبي سعيد الخدري، وقيل: بنت أبي سعيد، وقيل: تكنى أم عبد الرحمن: أن النبي ﷺ زارهم، فأكل كتف شاة، ثم صلى، ولم يتوضأ.

ذكره المديني من حديث يعقوب بن حميد عن الدراوردي عن محمد بن أبي حميد عن هند عنها<sup>(٢)</sup>.

وحديث عمرو بن عبيد الله قال: رأيت النبي أكل كتفًا، وصلى، ولم يتوضأ. رواه زاهر، وابن الصفار، والفارسي<sup>(٣)</sup>.

أنبأنا المسند وجيه بن طاهر بن محمد الشحامي قراءة عليه، ونحن نسمع أنبأنا الأستاذ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري قراءة عليه، أنبأنا أبو الحسين أحمد بن محمد الخفاف قراءة عليه أنبأنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهدي بن مهران الثقفي السَّراج قال ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا وكيع ثنا سفيان أبو عون الثقفي عن عبد الله بن شداد قال: شهدت أبا هريرة يقول لمروان: توضؤوا مما مست النار، فأرسل مروان إلى أم سلمة رسولًا، فسألها، فقالت: نهش رسول الله عندي من كتف، ثم قام، فصلى، ولم يتوضأ (١٤) انتهى، وهو سند صحيح، وبيان إشكاله كيف يأمر بالوضوء بعد موته عليه السلام مع ما شاهده من فعله الذي رآه، وقد تقدم كلام البيهقي في ذلك، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في الأصول: الحسن بن عبد الله بن عبيد، والصواب ما أثبت كما في «مسند أحمد» (٣٤٧/٤)، وغيره.

<sup>(</sup>۲) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (۸۰۹٦)، من هذا الوجه، وروّاه الطبراني في «الكبير» ج (۲٤) رقم (۱۰۹۳)، (۱۰۹٤)، (۱۰۹۵)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱۰۲۸).

<sup>(</sup>٣) ﴿شرح معاني الآثار﴾ (٦٦/١)، وقد سبق عند أحمد (٣٤٧/٤) وغيره

<sup>(</sup>٤) المسند أحمد، (٣٠٦/٦) ومواضع أخرى.

وقد روى الرخصة في ذلك عن النبي ﷺ غير من تقدم، منهم: عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال: وضع لنا طعام في عهد رسول الله ﷺ في الصفة، فأكلنا، ثم أقيمت الصلاة، فصلينا، ولم نتوضاً (١).

وهو حديث ألزم الدارقطني الشيخين إخراجه (٢)، وخرجه أبو ذر الهروي في كتابه، وقال ابن منده: تفرد به المصريون، وخرجه ابن حبان أيضًا في صحيحه (٣)، ورواه أبو القاسم الطبراني في «المعجم الكبير» عن عمر بن عبد العزيز بن مقلاص قال ثنا أبي قال ثنا ابن وهب أخبرني حيوة عن عقبة بن مسلم عنه، وقال في «الأوسط»: لم يروه عن عقبة إلا حيّوة بن شريح (٤).

ولفظ أبي داود: لقد رأيتني سابع سبعة، أو سادس ستة مع النبي على في دار رجل، فمر بلال، فناداه بالصلاة، فخرجنا فمررنا برجل وبرمته على النار، فقال النبي عليه السلام: «أطابت برمتك؟ فقال: نعم بأبي أنت وأمي، فتناول منها بضعة، فلم يزل يعلكها حتى أحرم بالصلاة، وأنا أنظر إليه».

رواه عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح ثنا عبد الملك بن أبي كريمة حدثني عبيد بن ثمامة عنه (٥) وبنحوه ذكره أبو زكريا بن منده في كتاب آخر من مات من الصحابة، وفيه رد لما قاله أبو القاسم الطبراني، والله تعالى أعلم؛ لأن الحديث واحد، وان اختلفت ألفاظه، فكله يدور على معنى واحد، وهو اصطلاح المخرجين، وعائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي على يأكل خبزًا وكتفًا، فأقام المؤذن للصلاة، فأراد القيام، فقلت له: ألا تتوضأ يا رسول الله؟ قال: «من الأطيبين

<sup>(</sup>۱) «مسند أحمد» (۲۰۷/۶)، وابن ماجه (۳۳۱۱)، وأخرجه من طريق الطبراني الضياء في «المختارة» (۲۰۷/۹) رقم (۱۹۲).

<sup>(</sup>٢) «الإلزامات» ص (١٠٣).

<sup>(</sup>٣) «الإحسان» (١٦٥٧).

<sup>(3) «</sup>المعجم الأوسط» (٦٣٢٠).

<sup>(</sup>٥) «سنن أبي داود» (١٩٣).

أتوضأ؟» ثم قام، فصلى، ولم يتوضأ.

رواه الحافظ أبو العباس السراج في مسنده بإسناد صحيح.

وأبورافع قال: أشهد لكنت أشوى لرسول الله ﷺ بطن شاة، ثم صلى، ولم يتوضأ.

رواه مسلم في صحيحه (۱)، ولفظ السراج في مسنده قال: ذبحت لرسول الله ﷺ شاةً، وأمرني، فطبخت له من بطنها، فأكل منه، ثم قام، فصلى، ولم يتوضأ.

وفي لفظ عن مكحول: أخبرني ثقة عن جابر: رأيت أبا بكر أُتي بطعام مسته النار قبل صلاة المغرب، فأكل، ثم قام، فصلى، ولم يتوضأ، وفيه: رأيت النبي على عام الأول في مثل هذا الموضع مما مست النار قبل صلاة المغرب، ثم صلى، ولم يتوضأ، ففعلت كما فعل.

قال زيد بن واقد: فقلت: أخبرك ثقة؟ قال: نعم.

ولما رواه البزار من حديث أسيد الجمال ثنا عمرو بن أبي المقدام ثنا عمران بن أبي مسلم (٣) عن ابن غفلة عن بلال قال: حدثني مولاي أبو بكر قال: سمعت النبي

<sup>(</sup>۱) اصحيح مسلم (۳۵۷).

<sup>(</sup>٢) رواه من هذا الوجه أحمد (٦/ ٣٩٢)، وابن الأشعث: هو عبد الله بن أبي داود.

<sup>(</sup>٣) كذا في «ف»، وفي الأصل عمرو بن أبي مسلم، وفي كشف الأستار والبحر الزخار: عمران بن مسلم، ويقال له: عمران بن أبي مسلم، وابن غفلة هو سويد.

يقول: «لا يتوضأ رجل من طعام أكله حل له أكله» (١).

قال: لا نعلمه يروى عن النبي بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه، وعمرو بن أبي المقدام هو ابن ثابت، حدث عنه أبو داود وجماعة من أهل العلم على تشيعه، ولم يترك حديثه لذلك، وأسيد حدث بأحاديث لم يتابع عليها(٢). وإنما ذكرنا هذا الحديث لأنا لم نحفظه إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، فذكرناه، وبينا العلة فيه، والله أعلم، ولما ذكره ابن أبي حاتم في كتاب العلل من حديث الأوزاعي عن حسان ابن عطية عن جابر عن أبي بكر: أنه أكل مع النبي لحمًا، ثم صلى، ولم يتوضأ، قال: سمعت محمد بن عوف يقول: هذا خطأ، إنما يرويه الناس عن عطاء عن جابر عن أبي بكر موقوف<sup>(٣)</sup>. انتهى كلامه، وفيه إشعار بأن عطاء حفظه<sup>(٤)</sup>، وفي هذا رد لما قاله أبو عيسى: حديث أبي بكر (٥) لا يصح من قبل إسناده، إنما رواه حسام بن مصك عن ابن سيرين عن ابن عباس عن أبي بكر، والصحيح إنما هو عن ابن عباس عن النبي، هكذا رواه الحفاظ، وروي من غير وجه عن ابن سيرين عن ابن عباس، ورواه عطاء بن يسار، وعكرمة، ومحمد بن عمرو<sup>(٦)</sup>، وعلي بن عبد الله بن عباس، وغير واحد عن ابن عباس عن النبي ﷺ، ولم يذكروا فيه: (عن أبي بكر)، وهذا أصح (٧)، وكثير رجل من الصحابة قال: كنا عند النبي ﷺ، فوضع لنا طعامٌ، فأكلنا، ثم أقيمت الصلاة، فقمنا، فصلينا، ولم نتوضأ.

<sup>(</sup>١) في (كشف الأستار): لا يتوضأ أحدكم من طعام أكله حله له أكله.

<sup>(</sup>٢) «البحر الزخار» (٧٧)، و«كشف الأستار» (٢٩٣)، وفي الأصل: وأسند حديث وأحاديث لم يتابع عليها، والصواب ما أثبت كما في «كشف الأستار»، ثم وجدته على الصواب في «ف».

<sup>(</sup>٣) (علل الحديث) لابن أبي حاتم (١/ ٦٦-٧١) رقم (١٧٥).

<sup>(</sup>٤) في «ف»: بعد عطاء كلمة غير واضحة، وقد أثبت ما يناسب السياق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: أبو بكر، والصواب ما أثبت كما في الترمذي، ثم وجدته على الصواب في «ف».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ورواه عطاء بن يسار عن عكرمة ثنا محمد بن عمرو، ثم وجدته على الصواب في «ف».

<sup>(</sup>۷) «سنن الترمذي» (۱/۹۱۱) رقم (۸۰).

رواه الحافظ أبو بكر بن الأشعث في سننه عن أحمد بن صالح، وأحمد بن عمرو ابن السَّرح ثنا ابن وهب سمعت حيْوة بن شريح سألت عقبة بن مسلم التجيبي عن الوضوء مما مست النار؟ فقال: إن كثيرًا وكان من أصحاب النبي ﷺ. . الحديث (١).

وأبو سعيد: روى حديثه ابن أبي داود عن أيوب بن محمد الوزان نا مروان نا هلال بن ميمون ثنا عطاء بن يزيد قال: وأراه عن أبي سعيد قال: تعرّق رسول الله ﷺ عظمًا، ثم صلى، ولم يتوضأ.

ورواه أبو الشيخ في فوائد الأصبهانيين من حديث الحكم بن يوسف عن زفر عن أبي حنيفة عن داود بن عبد الرحمن عن شرحبيل عنه (٢).

وفي كتاب «العلل» للحربي، وذكر حديث محمد بن أبي حميد عن هند بنت سعيد بن أبي سعيد عن أبي سعيد به، فقال إبراهيم في هذا الحديث ابن أبي حميد، وهند هذه لم تدرك أبا سعيد، والصواب ما قال عمرو بن محمد بن عمرو بن معاذ، ومحمد بن كعب عن عمتها، وعمتها أيضًا أخت أبي سعيد لم تدرك النبي على ولا نعرفها أنها حدثت عن أحد، وإن كان الحديث عن عمة أبيها، أخت أبي سعيد فهي الفارعة، ولها صحبة، وميمونة زوج النبي النبي أن النبي الكي أكل عندها كتفاً، ثم صلى، ولم يتوضأ (٣)، وعثمان بن عفان قال: رأيت رسول الله الله الكر خبرًا ولحمًا، وصلى، ولم يتوضأ.

رواه البزار عن محمد بن عبد الرحيم ثنا مالك بن إسماعيل ثنا عبد السلام عن إسحاق بن عبد الله عن محمد بن أبي أمامة عن أبان عن عثمان، ثم قال: وهذا الحديث فيه إسحاق بن عبد الله (٤)، وسائر أسانيده فحسن.

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في «المعرفة» (٥٨٥٧).

<sup>(</sup>٢) الحديث في المسند أبي حنيفة) ص (٢٠٣).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢١٠)، ومسلم (٣٥٦)، وغيرهما.

<sup>(</sup>٤) «كشف الأستار» (٢٩٤).

ورواه أحمد بن علي القاضي في مسند عثمان عن أبي بكر بن أبي شيبة ثنا معلى ابن منصور ثنا شعيب بن زريق عن عطاء الخراساني عن ابن المسيب أن عثمان قعد على منبر رسول الله على، فأتي بخبز ولحم، فأكل، ثم صلى، ولم يتوضأ، وقال: قعدت مقعد رسول الله على، وأكلت طعام رسول الله على، وبنحوه رواه النسائي في كتاب «الكنى» عن إسحاق بن موسى ثنا الوليد عن شعيب أبي شيبة (١). وابن مسعود كان رسول الله على يأكل اللحم، ثم يقوم إلى الصلاة، ولا يمس ماء، أنبأنا بحديثه أبو النون القاهري (٢) قراءة عليه وأنا أسمع أنبأكم ابن المقير عن الحافظ السلامي أنبأ أبو منصور المعمري أنا القاضي أبو بكر بن أبي حصين ثنا عمر بن عثمان أنا عبد الله بن محمد ثنا يحيى بن أيوب وعبد الله بن مطيع قالا ثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني عمرو ابن أبي عمرو عن عبيد الله وحمزة ابني عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود (٣).

ومحمد بن مسلمة الأنصاري: أن النبي ﷺ أكل آخر أمره لحمًا، ثم صلى، ولم يتوضأ.

رواه أبو القاسم عن عباس الأسفاطي ثنا عبد الرحمن بن المبارك ثنا قريش بن حيان عن يونس بن أبي خلدة عنه (٤)، والمغيرة بن شعبة: أن رسول الله ﷺ أكل طعامًا، وأقيمت الصلاة، فقام، وقد كان يتوضأ قبل ذلك، فأتيتهُ بماء، ليتوضأ فانتهرني، وقال لي: وراءك، فساءني ذلك، ثم صلى، فشكوت ذلك إلى عمر بن

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١/ ٧٠)، وفي الأصول: شعيب بن أبي شيبة، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) هو يونس بن إبراهيم بن عبد القوي - ترجمته في «الدرر الكامنة» (٢/ ١٨٧)، وشيخه كتب في الأصل: المقيري، والذي يظهر أن الصواب ما أثبت، وهو علي بن الحسين بن علي - ترجمته في «السير» (٢٣/ ١١٩)، والله أعلم.

 <sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١/ ٤٠٠)، وابن شاهين ص (٧٦) رقم (٧٠)، وفي الأصل: عبيد الله بن حمزة أبي عبد الله، والصواب ما أثبت، ثم وجدته كذلك في «ف»، وفي الأصل زيادات في الإسناد ليست في «ف»، وقد حذفتها.

<sup>(</sup>٤) «المعجم الكبير» ج (١٩) رقم (٥٢١)، وابن شاهين (٦٥) والحازمي ص (١٦٠)، والبيهقي (١/ ١٥٦)، وعند البيهقي المطبوع: يونس عن أبي خالد، وهو تصحيف إنما هو يونس بن أبي خالد =

الخطاب، فقال: يا رسول الله إن المغيرة بن شعبة قد شق عليه انتهارك إياه، خشى أن يكون في نفسك عليه شيء، فقال: «ليس في نفسي عليه شيء إلا خير، ولكنه أتاني بماء لأتوضأ، وإنما أكلت طعامًا، ولو فعلت ذلك، فعل الناس ذلك بعدى»، أنا بذلك المسند فتح الدين العسقلاني رحمه الله قراءة عليه وأنا أسمع أنبأكم الأخوان أبو المكارم عبد الله وأبو عبد الله الحسين أنبأنا الحسن بن منصور وقال الأول: أنبأ، وقال الثاني: ثنا الحافظ العلامة أبو بكر محمد بن موسى الهمداني قال: قرأت على محمد بن أبى الأزهر بواسط العراق أخبرك أبو طاهر القارئ في كتابه أنا الحسن بن أحمد أنا دعلج أنا محمد بن على ثنا سعيد ثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط(١) عن أبيه عن سويد بن سرحان عن المغيرة، وقال: هذا حديث يروى عن سويد من غير وجه، فمنهم من يقول فيه: كان يتوضأ قبل ذلك، ومنهم من يقول: كان توضأ قبل ذلك(٢). ورواه أبو داود في سننه عن عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن سليمان الأنباري (٣) ثنا وكيع عن مسعر عن أبي صخرة جامع بن شداد عن المغيرة بن شعبة قال: ضفت النبي ﷺ ذات يوم، فأمر بجنب، فشوى، وأخذ شفرته، فجعل يحز لي بها منه، قال: فجاء بلال، فآذنه بالصلاة، فألقى الشفرة، وقال: ماله؟ تربت يداه، وقام يصلي، وزاد الأنباري: وكان شاربي وَفيًّا، فقال: أقصه لك على سواك أو قصه لى على سواك (٤)، وسيأتي بعد إن شاء الله تعالى في كتاب الوليمة.

ورافع بن خديج قال: رأيت رسول الله ﷺ أكل ذراعًا، فلما فرغ، أمّر أصابعه على الجدار، ثم صلى العصر والمغرب، ولم يتوضأ.

رواه أبو القاسم في «المعجم الكبير» عن الحسين بن إسحاق التستري ثنا هشام بن

أو ابن أبى خلدة.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصول، وهو الصواب، وفي الناسخ والمنسوخ: عبد الله، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) «الناسخ والمنسوخ» للحازمي ص (١٦٤).

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل كلمة: (ثنا)، وهي في (ف).

<sup>(</sup>٤) «سنن أبى داود» (۱۸۸).

عمار ثنا صدقة بن خالد عن عمر بن قيس عن إبراهيم بن محمد بن خالد عن ابن المسيب عنه (١).

وإحدى زوجات النبي عَلَيْهُ قالت: كان رسول الله عَلَيْهُ قل ليلة يأتينا إلا قلينا جنة (٢) تكون في المدينة، فيأكل منها، فيصلي، ولا يتوضأ، رواه الكجي عن حجاج ثنا عمارة عن محمد بن المنكدر قال: دخلت على إحدى أزواج النبي عَلَيْهُ، فقلت: ألا تحدثيني، فقالت . . . الحديث (٣).

وعكراش بن ذؤيب أنه أكل مع النبي على قصعةً من ثريد، ثم أتي بماء، فغسل يده، وفمه، ومسح وجهه، وقال لي: يا عكراش، هذا الوضوء مما مست النار، رواه أبو حفص في كتابه عن هارون بن أحمد ثنا النضر بن طاهر ثنا عبيد الله بن عكراش عن أبيه (٤).

ومعاذ بن جبل، وقيل له: إن ناسًا يقولون: إن رسول الله على توضأ مما مست النار، فقال: «إن قومًا سمعوا ولم يعُوا، كنا نسمي غسل اليد والفم وضوءًا، وليس بواجب، إنما أمر رسول الله على المؤمنين أن يغسلوا أيديَهُم وأفواههم مما مست النار، وليس بواجب».

ورواه البيهقي في كتاب السنن (٥)، ثم قال فيه: مطرف بن مازن، وفيه كلام. ورواه البزار في مسنده مرفوعًا: «إذا أكل أحدنا طعامًا غيرت النار غسل يده وفاه

<sup>(</sup>١) «المعجم الكبير» (٤٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) كذا بالمطبوع من «شرح المعاني»، وهو البستان وكأنه عُني به ما خرج من البستان من الثمار إن صح ضبطه بذلك، وفي «ف»: خبة بالخاء، ولا أعرف له وجها يستقيم به سياق الكلام، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٦٥).

<sup>(</sup>٤) «الناسخ والمنسوخ» لابن شاهين ص (٧٦) رقم (٧١)، والحديث عند الترمذي (١٨٤٨)، وابن ماجة (٣٢٧٤)، وابن خزيمة (٢٢٨٢) مطولًا، وليس عند بعضهم ذكر الوضوء.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي (١/ ١٤١ – ١٤٢)، وقد أخرجه الطبراني في «الكبير» ج (٢٠) رقم (١٣٤)، وفي الشاميين (٢٢٥١).

ثلاثًا، نعد هذا وضوءًا» (۱)، من حديث الحسن بن يحيى الخشني (۲)، وحاله مختلف فيها، فابن معين يوثقه، والنسائي يأبي ذلك.

وأمّ عامر قالت: رأيت النبي وهو في مسجد بني عبد الأشهل، أتي بعرقَ فتعرّقه، ثم صلى، ولم يتوضأ.

ذكره ابن شبة (٣) في كتاب أخبار المدينة، فقال: ثنا محمد بن خالد ثنا إبراهيم ابن أبي حبيبة (٤) عن داود وعبد الرحمن بن عبد الرحمن عنها (٥)، وعبد الله بن عمر أن النبي ﷺ قال: «من أكل من هذا اللحم شيئًا فليغسل يديه».

رواه القاسم في «الأوسط» من حديث الوازع بن نافع عن سالم عنه، وقال: لم يروه عن سالم إلا الوازع، تفرد به المغيرة بن سقلاب<sup>(١)</sup>.

وأم هانئ: إنه تعني النبي ﷺ أكل كتفًا، وصلى، ولم يتوضأ.

رواه أيضًا فيه عن أحمد بن علي الأبار نا أميّة عن يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر قال: زعمت أم هانئ فذكره (٧).

وضباعة أنها رأت النبي ﷺ أكل كتفًا، ثم قام إلى الصلاة، ولم يتوضأ.

رواه أيضًا فيه من جهة موسى بن خلف عن قتادة عن إسحاق بن عبد الله عن أم عطية عن أختها ضباعة، وقال: لم يروه عن قتادة إلا موسى بن خلف، تفرد به ابنه

<sup>(</sup>١) في الأصل: الحسين، وهو تصحيف، والصواب ما أثبت كما في «كشف الأستار»، ثم وجدته على الصواب في «ف».

<sup>(</sup>٢) ﴿كشف الأستار؛ (٢٩١)، وليس صريحًا في الرفع كما جزم الشارح.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ابن شيبة، والصواب ما أثبت كما في «ف».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: حية، والصواب ما أثبت كما في «ف».

<sup>(</sup>٥) «تاريخ المدينة» لعمر بن شبة (٦٦/١).

<sup>(</sup>٦) «المعجم الأوسط» (٧١١٥).

<sup>(</sup>V) «المعجم الأوسط» (٧٢٨).

خلف العمي، وإسحاق الذي روى عنه قتادة هو ابن عبد الله بن الحارث بن نوفل، وضباعة هي ابنة الزبير بن عبد المطلب والمائلة التهى كلامه، وفيه نظر لما ذكره أبو إسحاق الحربي في كتاب العلل: رواه قتادة عن أبي الخليل، وإسحاق بن عبد الله ابن الحارث [تابعوا ابن أبي عدي، وخالد، ويزيد بن هارون عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث] وقال يزيد بن زريع: عن أبي الخليل وإسحاق عن عبد الله ابن الحارث، وكان ينبغي أن يقول عن أبي الخليل.

وعبد الله بن الحارث، وإسحاق عن أم حكيم، وليست هي أم حكيم، إنما هي أم الحكم، وأختها ضباعة ابنتي الزبير بن عبد المطلب، وهذه جدته من قبل أمه، والتي من قبل أبيه فأم عبد الله بن الحارث هذه بنت أبي سفيان بن حرب، وأمها صفية بنت أبي عمرو بن أميّة، ولو قال عن أخته أم الحكم كان أشبه، لأنه كان إسحاق أختًا لأبيه وأمه يقال لها (٢): أم الحكم، ولدت لمحمد بن علي بن عبد الله ابن عباس أبنه يحيى بن محمد، وقول سعيد بن بشير عن جدته وهم، لأن أمه أم عبد الله بنت عياش بن أبي ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وأمها زينب بنت عمرو بن ربيعة، وقال التستري: عن إسحاق، وأحسن في قوله: أم الحكم، فأما همام فقد أحسن في قوله: أم الحكم، وأساء في موافقته سعيد بن بشير أنها جدته، أما موسى بن خلف فقال: عن أم عطية، وإنما أراد أن يقول: عن أم الحكم عن ضباعة، وكان للزبير ابنة، يقال لها: أم عطية، إنما كان له ابنتان ضباعة وأم الحكم، فكيف يقول موسى: أم عطية عن أختها ضباعة وصفية أنها قربت للنبي على كتفًا فكيف يقول موسى: أم عطية عن أختها ضباعة وصفية أنها قربت للنبي عنها.

قال الحربي: صفية هذه ليست ابنة حُييّ؛ [لأن إسحاق بن عبد الله بن الحارث

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٣٧٥٥).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين ليس في الأصل ولا «ح»، وهو في «ف».

<sup>(</sup>٣) كذا في «ف»، وفي الأصل و«ح»: تسمى.

, ,

هذا الذي روى عنه داود لم يحدث عن ابنة حيي](١)، ولكنها صفية بنت أبي عمرو ابن أميّة؛ لأنها جدته من قبل أبيه.

وحديث علي بن أبي طالب أن النبي على كان يأكل الثريد، ويشرب اللبن، ويصلي، ولا يتوضأ.

رواه الطبري (٢) في كتاب «تهذيب الآثار» عن إبراهيم بن سعيد الجوهري ثنا أبو أحمد الزبيري عن عبد الأعلى عن محمد بن علي عنه (٣).

وأم حكيم بنت الزبير أن رسول الله ﷺ دخل على ضباعة بنت الزبير، فأكل عندها كتفًا من لحم، ثم خرج إلى الصلاة، ولم يتوضأ.

رواه البغوي في الكبير عن يزيد أنا ابن أبي عروبة أنا قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عنها<sup>(3)</sup>، ورواه الخطابي في غريبه من جهة يحيى ابن حكيم ثنا محبوب بن الحسن عن داود بن أبي هند عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عنها، ولفظه: أنها أتته بكتف، فجعلت له فأكل منها، ثم صلى، ولم يتوضأ.

وأخت أبي سعيد قالت: جاء رسول الله ﷺ عائدًا لأبي سعيد، فقدمنا إليه ذراع شاة، فأكل منها، وحضرت الصلاة فدعى بماء، فمضمض، وقام، فصلى.

رواه النسائي في كتاب «الكنى» عن عبيد الله بن عبد الكريم ثنا سعيد بن محمد الجَرْمي ثنا عمرو بن محمد بن عمرو بن معاذ الأنصاري أبو محمد ثتنا هند بنت سعيد بن أبي سعيد الخدري عن عمتها فذكرته (٥)، ثم قال: رواه عبيد الله عِن سعيد،

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين ليس في الأصل و"ح"، وهي في "ف".

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ح): الطبراني، وهو تصحيف، وهو في (ف) على الصواب.

<sup>(</sup>٣) رواه من هذا الوجه أبو يعلى (٩١٢).

<sup>(</sup>٤) رواه من هذا الوجه أبو نعيم في «المعرفة» (٧٨٩٦).

<sup>(</sup>٥) «المعجم الكبير» ج (٢٤) رقم (١٠٩٤)، وقد سبق.

وقد تقدم ما قاله الحربي في هذا الحديث قبل.

والبراء بن عازب أن النبي ﷺ أكل خبزًا ولحمًا، وصلى، ولم يتوضأ.

رواه أبو عبد الله في «تاريخ نيسابور» عن محمد بن حامد البزار ثنا مكي ابن عبدان (۱) ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا سعيد بن الصباح ثنا مالك بن مغول عن أبي السفر عنه، ومعاوية بن أبي سفيان أن النبي على أكل ألباً، فصلى، ولم يتوضاً، ذكره عبد الغني بن سعيد في كتاب «إيضاح الاشكال»، رواه عن أبي الطاهر ثنا ابن ناجية ثنا يوسف بن واضح ثنا الحسن بن ندبة (۲) نا روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن رجل عن معاوية (۳)، وقال الحربي (٤): قول من قال ن أكل ألبا خطا، إنما أراد أن يقول: لبا بغير ألف قبل اللام (٥)، وهو حديث أبيض مثل الحمص، ويطبخ، يقال للمرأة: بيضاء كأنها لِباً، وكان ينبغي أن يقول في الحديث أيضًا مطبوخًا أو مسلوقًا، حتى يكون مما مست النار، فأما ما لم تمسه النار فلا معنى للحديث.

وأم سُليم أن النبي ﷺ أكل جنبًا مشويًّا، ثم صلى، ولم يتوضأ، رواه ابن عون عن محمد بن يوسف عنها (١) قال الحربي: إنما أراد أن يقول أم سلمة، لأن هذا الكلام بعينه رواه ابن جريج عن محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار عن أم سلمة، وابن يوسف هذا مولى عمرو بن عثمان بن عفان حدث عنه بكير بن الأشج، وابن عجلان.

قال ابن المنذر: ممن روى عنه أنه توضأ مما مسته النار(٧) وأمر بالوضوء منه:

<sup>(</sup>١) في الأصول: مكى بن عمران، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) هو الحسن بن حبيب بن ندبة.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو يعلى (٧٣٥٩).

<sup>(</sup>٤) قبل ذلك كلام غير واضح بالأصول.

<sup>(</sup>٥) اللبأ: أول نتاج الماشية من اللبن.

<sup>(</sup>٦) الطبراني في «الكبير» ج (٢٥) رقم (٣٠٨).

<sup>(</sup>٧) كذا بالأصول بالواو، وفي الأوسط: أو.

ابن عمر، وأبو طلحة (۱)، وأنس بن مالك، وأبو موسى الأشعري، وعائشة، وزيد ابن ثابت، وأبو هريرة (۲)، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، وأبي مجلز، وأبي قلابة، ويحيى بن يعمر، والحسن بن أبي الحسن، والزهري.

وكان أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان، وعلى هم، وابن مسعود، وابن عباس، وعامر بن ربيعة، وأبو أمامة، وأبي بن كعب، وأبو الدرداء، ومالك، وأهل المدينة، والثوري، وأهل الكوفة، والأوزاعي، وأهل الشام، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي لا يرون منه وضوءًا، وكذلك نقول (٣).

وذكر البيهقي عن أبي عبد الله الشافعي: وإنما قلنا لا يتوضأ منه، لأنه عندنا منسوخ، ألا ترى أن عبد الله بن عباس وإنما صحبه عليه السلام بعد الفتح روي عنه أنه رآه (٤) يأكل من كتف شاة، ثم صلى، ولم يتوضأ، وهذا عندنا من أبين الدلالات على أن الوضوء منه منسوخ، وأن أمره بالوضوء منه بالغَسْل للتنظيف، والثابت عنه عليه السلام أنه لم يتوضأ منه (٥). انتهى كلامه. وفيه نظر لما تقدم من حديث عائشة المتقدم: ما ترك النبي على الوضوء مما مست النار حتى قبض.

[ولفظ أبي عمر في «التمهيد» عنها وعن أم حبيبة: كان آخر الأمرين من النبي ﷺ الوضوء مما مست النار، قال أبو عمر: وقد روي عن أم سلمة في ذلك خلاف ما روي عنهما](١).

قال عثمان بن سعيد الدارمي: لما رأينا هذه الأحاديث قد اختلف فيها عن النبي

<sup>(</sup>١) في الأصل: أم طلحة، والصواب ما أثبت، ثم وجدته على الصواب في «ف».

<sup>(</sup>٢) في «الأوسط»: وأبو عزة: رجل يقال: إن له صحبة.

<sup>(</sup>٣) «الأوسط» لابن المنذر (١/ ٢١٣ – ٢٢٤) بتصرف.

 <sup>(</sup>٤) كذا في «ف»، وفي الأصل، و«ح»: رأى النبي ﷺ.

<sup>(</sup>ه) «معرفة السنن والآثار» (١/٢٤٦–٤٤٧).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، وهو من «ف».

على الناسخ منها فنظرنا إلى ما أجمع عليه الخلفاء الراشدون، والأعلام من الصحابة، فأخذنا بإجماعهم في الرخصة فيه.

قال الحازمي: وأكثر الناس يُطلقُونَ القولَ بأن الوضوء منه منسوخٌ، ثم اجتماع الخلفاء الراشدين وإجماع أئمة الأمصار بعدهم يدل على صحة النسخ، وحديث المغيرة يعنى المتقدم يدل على أن الرخصة كانت غير مرة (١١).

وقال البغوي في «شرح السنة»: هو منسوخ عند أهل العلم (٢).

وقال ابن عبد البر: أعلم مالك الناظر في موطئه أن عمل الخلفاء الراشدين بترك الوضوء منه دليل على أنه منسوخ، وأن الآثار الورادة بأن لا وضوء على من أكل شيئًا مسته النار ناسخة للآثار الموجبة له، وقد جاء هذا المعنى عن مالك نصًّا، روى محمد بن الحسن أنه سمع مالكًا يقول: إذا جاء عن النبي على حديثان مختلفان، وبلغنا أن أبا بكر وعمر عملا بأحد الحديثين، وتركا الآخر في ذلك دلالة على أن الحق فيما عملا به.

وكتب<sup>(٣)</sup> عياش بن عباس إلى يحيى بن سعيد يسأله: هل نتوضأ مما مسته النار؟ فكتب<sup>(٤)</sup> إليه: هذا مما يختلف فيه، وقد بلغنا عن أبي بكر وعمر أنهما أكلا مما مست النار، ثم صليًا، ولم يتوضاً (٥).

وفي «التمهيد»: الأمر بالوضوء منسوخ عند أكثر العلماء وجماعة أئمة (٢) الفقهاء، وأشكل ذلك على طائفةٍ كثيرة من أهل العلم بالمدينة والبصرة، ولم يقفوا على

<sup>(</sup>١) «الناسخ والمنسوخ» للحازمي ص (١٦٤-١٦٥).

<sup>(</sup>٢) ﴿ شرح السُّنَّةِ اللَّبِغُوي (١/ ٢٦٧) ح باب ترك الوضوء مما مست النار.

<sup>(</sup>٣) كذا في «ف»، و«الاستذكار»، وفي الأصل و«ح»: ركب..

<sup>(</sup>٤) في الأصل و«ح»: قلنا، والصواب ما أثبت كما في «الاستذكار»، ثم وجدته كذلك في «ف».

<sup>(</sup>٥) «الاستذكار» (٢/ ١٤٢ - ١٤٤) رقم (١٧٤٥ - ١٧٥١).

<sup>(</sup>٦) سقطت كلمة: (أئمة) من الأصل والح»، وهي في الف».

الناسخ في ذلك من المنسوخ(١).

وفي مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني: ثنا عمرو بن عثمان ثنا سويد بن عبد العزيز عن الأوزاعي قال: سألت الزهري عن الوضوء مما غيرت النار؟ فقال: توضأ، قلت: عمن؟ قال: عن زيد بن ثابت، وابن عمر، وأبي هريرة، وأبي موسى الأشعري، وأنس، وعائشة، وأم سلمة، قلت: فأبو بكر؟ قال: لم يكن يتوضأ. قلت: فعمر؟ قال: لم يكن يتوضأ، قلت: فعلي؟ قال: لم يكن يتوضأ. قلت: فابن مسعود (٢) قال: لم يكن يتوضأ، قلت: فهات رجالًا مثل رجالي؟ قال: إذا لأتيتك (٣).

وفي كتاب «الكنى» لأبي عبد الرحمن: سئل سعيد بن المسيب عن الوضوء مما مست النار؟ فقال: اغسل يدك وفمك.



<sup>(</sup>۱) «التمهيد» (۳/ ۳۳۱).

<sup>(</sup>٢) في «التمهيد»: فابن عباس.

<sup>(</sup>٣) ذكره في «التمهيد» (٣/ ٣٤٨)، وفيه: إذًا لأتيتك بهم.

## باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل

المحدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله بن إدريس، وأبو معاوية قالا حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله عليه عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: «توضؤوا منها».

هذا حديث قال عبد الله: سألت أبي عن الوضوء للصلاة من لحوم الإبل؟ فقال: حديث البراء وجابر بن سمرة صحيحان، إن شاء الله تعالى.

وقال الأثرم عنه نحوه، وصححه أيضًا الإمام إسحاق بن راهويه فيما حكاه عنه أبو عيسى (١)، وأبو محمد الفارسي بعد توثيقه عبد الله راويه (٢)، وتبع في ذلك الإمام أحمد، فإنه لما سئل عنه، قال: لا أعلم إلا خيرًا.

وقال الأعمش: كان ثقة، لا بأس به، وقال حجاج: كان ثقة، وكذلك قاله العجلي، وقال ابن المديني: معروف، وقال العجلي: ثقة، وخرجه ابن الجارود في كتابه  $^{(7)}$ ، وقال الحافظ أبو بكر بن خزيمة إثر تخريجه إياه: لم نر خلافًا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل، لعدالة ناقليه، حكاه البيهقي عنه  $^{(3)}$ ، وخرجه الحافظ البستي في صحيحه من حديث إسحاق عن عبد الرزاق أنبأنا الثوري عن الأعمش  $^{(0)}$ ، والحافظ ضياء الدين في صحيحه، وقال البيهقي في «المعرفة»: هو صحيح عند أكثر أهل العلم  $^{(7)}$ ، وقد أقام الأعمش البيهقي في «المعرفة»: هو صحيح عند أكثر أهل العلم  $^{(7)}$ ، وقد أقام الأعمش

۲. .

 <sup>(</sup>۱) «سنن الترمذي» (۸۱).

<sup>(</sup>Y) "المحلى" (1/ YEY).

<sup>(</sup>٣) (المنتقى) (٢٦).

<sup>(</sup>٤) صحيح ابن خزيمة (٣٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٥٩/١).

<sup>(</sup>ه) «الإحسان» (١١٢٨).

<sup>(</sup>٦) هذه العبارة ليست في المعرفة المطبوع بتحقيق عبد المعطى قلعجي.

إسناده، وأفسده الحجاج بن أرطاة، وعبيدة الضبي، وهما ضعيفان (۱) وقال ابن المنذر: ثابت أن النبي على قال (۲): «توضؤوا من لحوم الإبل»، وصححه أيضًا أبو حاتم الرازي فيما حكاه عنه ابنه (۳)، ورواه أبو داود عن عثمان ثنا أبو معاوية عن الأعمش بزيادة: وسئل عن لحوم الغنم؟ فقال: «لا توضؤوا منها»، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل؟ فقال: «لا تصلوا في مبارك الإبل، فإنها من الشياطين»، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: «صلوا فيها، فإنها بركة» (٤).

ولما رواه الترمذي مختصرًا عن هناد ثنا أبو معاوية قال: وفي الباب عن جابر بن سمرة، وأسيد بن حضير، وقد رواه حجاج بن أرطاة عن عبد الله بن عبد الله عن البراء، عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد، والصحيح من حديث ابن أبي ليلى عن البراء، وروى عبيدة الضبي عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن عن ذي الغرّة، ورواه حماد بن سلمة عن الحجاج، فأخطأ فيه، فقال: عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه عن أسيد، والصحيح الأول<sup>(٥)</sup>، وقال في كتاب «العلل»: وذو الغرة لا يدرى من هو؟ (٢). انتهى كلامه. وفيه نظر من وجهين: (٧)

الأول: قوله: (وذو الغرة لا يدرى من هو؟) وإن كان البيهقي قد وافقه على ذلك فالمؤاخذة له أيضًا؛ لأن أبا عيسى نفسه قد ذكره في كتاب الصحابة تأليفه الذي قال في أوله ذكر تسمية أصحاب النبي ﷺ، وذكره في الصحابة أيضًا عبد الله بن محمد

<sup>(</sup>١) «معرفة السنن والآثار» (١/٤٥٤).

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل كلمة (قال)، وفي الأوسط (١٣٨/١): ثابت عن رسول الله ﷺ أنه أمر بالوضوء من لحوم الإبل، ثم وجدته كذلك في (ف)، فعدلته، ففي الأصل: ثبت.

<sup>(</sup>٣) (علل الحديث) لابن أبي حاتم (١/ ٢٥) رقم (٣٨).

<sup>(</sup>٤) السنن أبي داود؛ (١٨٤).

<sup>(</sup>ه) «سنن الترمذي» (١/ ١٢٣ - ١٢٤).

<sup>(</sup>٦) «العلل الكبير» ص (٤٧) رقم (٤٨).

<sup>(</sup>٧) سقط من الأصل واح، قوله: (من وجهين)، ، هو في اف،

ابن عبد العزيز البغوي في معجمه، وسماه يعيش، ونسبه جهنيًّا، وأبو الحسين بن قانع، وابن أبي حاتم ونسبه طائيًّا، وقال: له صحبة، وذكر عن أبيه أن الحديث المشار إليه خطأ، والصحيح عن ابن أبي ليلى عن البراء عن النبي، وعُبيدة ضعيف، ثنا عباس الدوري سمعت يحيى بن معين يقول: ذو الغرة من أصحاب النبي ﷺ (١).

وأبو القاسم بن مطير في المعجم الكبير في حرف الياء، وأفاد فائدة خرج بها<sup>(۲)</sup> عبيدة الضبي المعصوب برأسه الجناية عند الترمذي وأبي حاتم من الإسناد وتوبع، فقال: يعيش الجهني، وهو ذو الغرَّة (۳)، ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا محمد ابن عمران بن أبي ليلى، ثنا أبي عمران عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن يعيش الجهني يعرف بذي الغرّة، فذكر الحديث (٥)، وذكره أبو عمر بن عبد البر بنحو مما (١) تقدم، ونسبه جهنيًّا قال: ويقال: كان طائيًا ويقال: هلاليًّا، وفي تاريخ الجعفي: يعيش الغفاري، ويقال: الجهني، له صحبة (٧).

ثنا المسند المعمر أبو الحسن علي بن كليب الحجازي بقراءتي عليه، أخبركم المسند المعمر أبو العباس أحمد بن إسحاق العجمي، ثنا أبو سهل بن أبي الفرج الهمداني ثنا الحافظ أبو منصور بن شيرويه (٨) أنا ابن البيع ثنا أبو غانم بن المأمون (٩) ثنا الحافظ أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي رحمه الله تعالى قال:

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٣/ ٤٤٧).

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصلين، وهو الصواب، وفي «ح»: لها.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصول الثالثة، وفي المعجم المطبوع: ذو العزة، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في الأصول الثلاثة: ثنا عمران بن أبي ليلى، والصواب: عمران عن ابن أبي ليلى، وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. عبد الرحمن بن أبي ليلى.

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير للطبراني ج (٢٢) رقم (٧٠٩).

<sup>(</sup>٦) في الأصل و «ح»: بنحوهما، والصواب ما أثبت كما في «ف».

<sup>(</sup>٧) «التاريخ الكبير» للبخاري (٨/ ٤٢٣).

<sup>(</sup>۸) هو أبو منصور شهردار بن شيرويه، ترجمته في «السير» (۲۰/ ۳۷۵).

<sup>(</sup>٩) ترجمته في «السير» (٩/١٨).

ذو الغرّة الجهني، واسمه يعيش: ثنا أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى، ثنا عبد الرحمن بن حمدان بن المرزبان، ثنا هلال بن العلاء، ثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى، ثنا أبي عن ابن أبي ليلى، فذكر الحديث بسند الطبراني المتقدم، وذكره الإمام أبو عبد الله في مسنده (١)، وذكره في الصحابة أيضًا ابن أبي خيثمة في تاريخه الأوسط، والدارقطني في المختلف والمؤتلف(٢)، وأبو جعفر الطبري في المذيل، وابن الجوزي في كتاب الصحابة بنحوه، وقال ابن ماكولا: روى يعنى: ذا الغرة عن النبي ﷺ، روى عنه عبد الرحمن بن أبي ليلي، وتفرَّد بروايته عبد الله الرازي، واختلف على عبد الله فيه ؛ فرواه عبيدة الضبي، فلم يسم ذا الغرّة، ورواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الرازي، وقيل: بل رواه عن أخيه عيسي، فقال: عن عبد الرحمن عن يعيش الجهني، وهو ذو الغرة، وخالفه الأعمش ؛ فرواه عن الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن البراء، وقال بعض أهل العلم: إن البراء هو ذو الغرَّة ؛ سمى بذلك لبياض كان في وجهه، ورواه أبو معمر عن عباد عن حجاج عن الرازي فقال: عن أسيد بن حضير أو عن البراء شك في ذلك، ورواه حبيب (٣) بن أبي ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فقال: عن السليل أو السليك عن النبي ﷺ (٤). ولما ذكر ابن أبي داود حديث ذي الغرّة في سننه قال: هذه سنة تفرد بها أهل الكوفة.

الثاني: قوله: وفي الباب عن جابر، وأسيد، وليس كذلك، بل في الباب غير هذين الحديثين، سنذكرهما بعد إن شاء الله تعالى، وأما ما ذكره أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة عن الأعمش: سمعت عبد الله مولى قريش عن ابن أبي ليلى به (٥٠)؛ فيريد: بمولى قريش عبد الله بن عبد الله، لا غيره، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «مسند أحمد» (۶/۲۷)، (۱۱۲۸).

<sup>(</sup>٢) «المؤتلف والمختلف» (٤/ ١٨٠٨-١٨٠٩).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل و«ف»، وهو الصواب، وفي «ح»: جبير.

<sup>(</sup>٤) «الإكمال» لابن ماكولا (٧/ ١٤).

<sup>(</sup>٥) مسند أبي داود الطيالسي (٧٣٥).

السرائيل محمد بن بشار، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا زائدة وإسرائيل عن أشعث بن أبي الشعثاء عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال: أمرنا رسول الله على أن نتوضاً من لحوم الإبل، ولا نتوضاً من لحوم الغنم.

هذا حديث خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي عوانة عن عثمان بن عبد الله ابن مَوْهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر: أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ».

قال: أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم». قال: أأصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم». قال أأصلي في مبارك الإبل؟ قال: «لا».

رواه عن أبي كامل الجحدري عنه، وأتبعه برواية زائدة عن سماك، ورواية شيبان عن ابن موهب وأشعث كلهم عن جعفر بمثل حديث أبي كامل عن أبي عوانة (۱) قال: وقد روى الثوري عن حبيب بن أبي ثابت، قال: أنبأني من سمع جابر بن (۲) سمرة يقول: (كنا نمضمض من ألبان الإبل، ولا نمضمض من ألبان الغنم، وكنا نتوضاً من لحوم الإبل، ولا نتوضاً من لحوم الإبل، ولا نتوضاً من لحوم الغنم (۳).

وفي مستخرج أبي نعيم عن أشعث (٤)، وفي المعرفة من حديث زائدة عن سماك، كلاهما عن جعفر عن جابر قال: (أتى رجل النبي على وأنا عنده، فقال: يا رسول الله أتطهر (٥) من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتطهر، وإن شئت فدع». قال: أفأصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم»، قال: أتطهر من لحوم الإبل؟ قال: «نعم»، قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: «لا»(٢)، وأخرجه ابن منده، وقال: هذا إسناد

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱/ ۲۷۵) رقم (۳۲۰).

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل و (ف)، وهو الصواب، وفي (ح): من.

<sup>(</sup>٣) هذا الكلام عند مسلم، وإنما رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٥٩/١).

<sup>(</sup>٤) مستخرج أبي نعيم (١/ ٣٩٧) رقم (٧٩٥).

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل واف، وفي (ح): التطهر.

<sup>(</sup>٦) المغرفة السنن والآثار، (١/ ٥١) رقم (١٣٣٢).

صحيح، أخرجه الجماعة إلا البخاري لجعفر بن أبي ثور، وفي قوله ذلك نظر ؛ لأن هذا الحديث ليس في كتب الجَماعة خلا القشيري وابن ماجه، وقال البيهقي في المعرفة: هو صحيح عند أكثر أهل العلم(١١)، وأما البخاري فإنه لم يخرجه، ولعله إنما لم يخرج حديث ابن مَوْهب وأشعث لاختلاف وقع في اسم جعفر بن أبي ثور، وقول على بن المديني لجعفر: هذا مجهول لا يعلل الحديث، وذلك لأن سفيان الثوري وزكريا بن أبي زائدة تابعا زائدة (٢) على روايته عن سماك عن جعفر بن أبي ثور عن جابر، وإنما قال شعبة: عن أبي ثور بن عكرمة بن جابر، وشعبة أخطأ فيه (٣)، وفي العلل للترمذي: أخطأ شعبة فيه، وجعفر بن أبي ثور رجل مشهور، وروی عنه سماك، وابن موهب، وأشعث هو من ولد جابر بن سمرة (٤)، وحديث الثوري أصح، وقال ابن خزيمة: هؤلاء الثلاثة من أجلّ رواة الحديث، وقال البيهقي: ومن روى عنه مثل هؤلاء خرج من أن يكون مجهولًا ؛ ولهذا أودعه مسلم في صحيحه <sup>(ه)</sup>، وفي تاريخ الحربي: جعفر هذا كوفي، والرواية عنه قليلة، ولا أدري كيف نسبته إلى جابر بن سمرة؟!، وفي تاريخ محمد(١٦) الأوسط: جعفر بن أبى ثور بن جابر السوائي قال سفيان، وزكريا، وزائدة: عن سماك عن جعفر بن أبي ثور بن جابر عن جابر (٧) عن النبي ﷺ في لحوم الغنم، وقال حماد بن سلمة: عن سماك عن جعفر بن أبي ثور عن جده جابر، وقال النضر: عن شعبة عن سماك

<sup>(</sup>١) كذا بالأصول الثلاثة، وفي المعرفة: صح فيه حديثان عند أهل العلم بالحديث، وذكر حديث جابر، والبراء.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل و«ف»، وليس في «ح» قوله: تابعا زائدة.

<sup>(</sup>٣) «معرفة السنن والآثار» (١/ ٤٥٢–٤٥٣) رقم (١٣٣٦ – ١٣٤٠).

<sup>(</sup>٤) العلل الكبير للترمذي ص (٤٧) رقم (٤٩)، وليس فيه: وحديث الثوري أصح، وقد نقلها عنه البيهقي.

<sup>(</sup>٥) «السنن الكبرى» للبيهقي (١/١٥٩).

<sup>(</sup>٦) في "ح": ابن الأوسط، وكلمة (ابن) زائدة.

<sup>(</sup>٧) «التاريخ الأوسط» (١/ ٢٢٥).

سمعت أبا ثور بن عكرمة بن جابر بن سمرة عن جابر، قال محمد: هذا كله وهم، إلا ما قال سفيان، وزائدة: جعفر بن أبي ثور، وقال أهل النسب: ولد جابر بن سمرة: خالد، وطلحة، ومسلمة، وهو أبو ثور، وروى عن جعفر محمد بن قيس الأسدي وابن موهب(١)، ثنا عبد الرحمن بن أبي شيبة، ثنا أبو نباتة(٢) عن ابن موهب عن عمه عثمان بن عبد الله بن موهب، عن رجل بالكوفة سماه لي فلم أحفظه، كان أبوه صحب النبي عَلَيْ أن أباه أخبره أنه سأل النبي عَلَيْ : (أنتوضأ من الغنم؟ قال: لا)، ثنا موسى ثنا أبو عوانة، ثنا عثمان بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر مثله، وبنحوه ذكره في الكبير (٣)، وقال أبو حاتم: اسم أبي ثور: مسلم، وقال بعضهم: مسلمة، وحكى مسلم وعبد الله في علله عن الإمام أحمد: جابر جده من قبل أمه، وقال اللالكائي: نافع بن سفيان، وهو ابن معاوية، وكذلك روى عثمان بن موهب، وروى عنه أبو عوانة، وشيبان بن عبد الرحمن مثله، ووافقه محمد ابن قيس، وأشعث، وقال أبو أحمد الحاكم: قول شعبة غلط بكل حال، ومن قال: أبو ثور فهو مخطئ، وزعم مسلم في كتاب الكنى أن محمد بن إسماعيل قال: اسم أبي ثور الذي روى عن جابر بن سمرة: اسمه مسلم، وتبعه على ذلك أبو(٤) عمر، ولا أدرى كيف هذا؟، ولا كيف يتجه هذا القول مع ما تقدم من كتابيه؟! ولما ذكره أبو حاتم في كتاب الثقات قال: جعفر بن أبي ثور، وهو أبو ثور ابن عكرمة، فمن لم يحكم صناعة الحديث يتوهَّم أنهما رجلان مجهولان<sup>(ه)</sup>، والله أعلم، ورواه أبو الحسن في الأفراد من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن جابر، وقال: تفرد به عيسي بن يونس عن الأعمش، وأسنده عن جابر، وغيره يرويه عن

<sup>(</sup>١) «التاريخ الأوسط» المطبوع باسم «الصغير» (١/ ٢٢٥-٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) أبو نباتة هو يونس بن يحيى، وشيَّخه هو عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير (٢/ ١٨٧–١٨٨)، وهذا الكلام الأخير لم أقف عليه لا في الكبير ولا في الأوسط.

<sup>(</sup>٤) في الأصل و «ح»: ابن، والصواب ما أثبت كما في «ف».

<sup>(</sup>٥) هذا الكلام الأخير قاله ابن حبان في الصحيح (١١٢٦)، وليس في الثقات، والله أعلم.

الأعمش، ويسنده عن البراء، وفيه خلاف على عبد الله الرازي<sup>(۱)</sup> عن ابن أبي ليلى<sup>(۲)</sup>.

\$ ١- حمد ثنا أبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم ثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم وكان ثقة ، وكان الحكم يأخذ عنه ، ثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير قال رسول الله ﷺ: «لا تتوضؤوا من ألبان الإبل».

هذا حديث تقدم كلام أبي عيسى عليه، وقال أبو حاتم: ليس بصحيح (٣)، وأهمل ذكره الحافظان الدمشقيان ابن عساكر وأبو الحجاج، فلم يذكراه في كتاب الأطراف، وهو ثابت في نسخ ابن ماجه كما ترى (٤).

ورواه أبو القاسم في الأوسط من حديث عمران القطان عن الحجاج، ولفظه: قال النبي ﷺ: «توضؤوا من لحوم الإبل، ولا تصلوا في مناخها، ولا توضؤوا من لحوم الغنم، وصلوا في مرابضها».

وقال: لم يروه عن عمران إلا أبو عمرو بن عاصم الكلابي (٥).

وهو حديث ضعيف ؛ لضعف راويه أبي أرطاة الحجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة ابن شراحبيل بن كعب بن سلامان بن عامر بن حارثة بن سعد<sup>(١)</sup> بن مالك بن النخع، وإن كان الثوري قد قال فيه: عليكم به، فإنه ما بقي أحد أعرف بما يخرج من رأسه منه، وقال ابن أبي نجيح: ما جاءنا مثله، وقال حماد بن زيد: كان عندنا

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل والف، وهو الصواب، وفي الحاب: الدوري.

<sup>(</sup>٢) أطراف الغرائب (٤٤٣/٢-٤٤٤) رقم (١٨٧٣)، وقد وقع في المطبوع منه تحريف البراء إلى البزار، وعبد الله الرازي إلى عبيد الله.

<sup>(</sup>٣) علل الحديث لابن أبي حاتم (١/ ٢٥) رقم (٣٨).

<sup>(</sup>٤) كذا في (ف)، وفي الأصل و (ح): تروى.

<sup>(</sup>٥) المعجم الأوسط للطبراني (٧٤٠٧).

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل واف، وفي احا: سعيد.

أفهم لحديثه من الثوري.

وزاد الدولابي: قال الحسن: قلت ليزيد بن هارون: أكان الثوري أحفظ من الحجاج وأثبت؟ قال: لم يكن بأثبت منه، ولكن كان أرضى منه، وقال العجلي: كان فقيها أحد مفتي الكوفة، وكان فيه تيه، وكان يقول: أهلكني حب الشرف، وولي الشرطة وقضاء البصرة، وكان جائز الحديث، إلا أنه صاحب إرسال، وإنما يعيب الناس منه التدليس، وقال الإمام أحمد: كان من الحفاظ، وفي حديثه زيادة على حديث الناس: ليس يكاد له حديث إلا فيه زيادة، وقال ابن معين: صدوق، ليس بالقوي، يدلس عن العرزمي عن عمرو بن شعيب، وفي رواية معاوية بن صالح عنه: ثقة، وقال أبو زرعة: صدوق، مدلس، وقال أبو حاتم: صدوق يدلس عن الضعفاء، يكتب حديثه، فإذا قال: ثنا، فهو صالح، لا يرتاب في صدقه وحفظه إذا الضعفاء، يكتب حديثه، فإذا قال: ثنا، فهو صالح، لا يرتاب في صدقه وحفظه إذا عن ابن أرطاة، فلبثنا ما شاء الله، ثم قدم علينا الحجاج ابن ثلاثين أو إحدى وثلاثين، فرأيت عليه من الزحام ما لم أر على حماد بن أبي سليمان، ورأيت عنده مطراً الوراق، وداود بن أبي هند جثاة على أرجلهم يقولون: يا أبا أرطاة ما تقول في كذا؟ وقال هشيم: سمعته يقول: استفتيت وأنا ابن ست عشرة.

وقال ابن عدي: إنما عاب الناس عليه تدليسه عن الزهري وعن غيره، وربما أخطأ في بعض الروايات ؛ فأما أن يتعمد الكذب فلا، وهو ممن يكتب حديثه، وقال الخطيب: كان أحد العلماء بالحديث والحفاظ له، وقال الحاكم في تاريخ نيسابور: وثقه شعبة وغيره من الأئمة، وأكثر ما عيب فيه التدليس، والكلام فيه يطول.

وقال أبو حاتم البستي في ترجمة سليمان الأسدي: سيد شباب أهل العراق ابن أرطاة، وخرج حديثه مسلم في صحيحه مقرونًا بابن أبي غنية، والبخاري في كتاب الأدب.

وقال أبو الحسن: لا بأس به، فقد قال فيه الإمام أحمد بن حنبل: يروي عمن لم يلقه، لا يحتج بحديثه، وقال يحيى: ضعيف، وقال مرة: لا يحتج به، وقال يحيى ابن سعيد القطان: هو وابن إسحاق عندي سواء يعني: في الضعف، فلا أحدث عنهما، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال البخاري في التاريخ الأوسط: متروك، لا نقربه (۱)، وقال الساجي: متكلم فيه، وذكر عن ابن خزيمة: لا أحتج به إلا فيما قال: حدثنا أو سمعت، وفي الذخيرة لابن طاهر: حجاج متروك الحديث، وقال ابن حبان: تركه ابن المبارك، ويحيى بن سعيد القطان، وابن مهدي، وابن معين، وأحمد (۲)، وفي كتاب العقيلي: عن يحيى بن الحارث المحاربي (۱)، قال: أمرنا زائدة أن نترك ابن أرطاة، وقال ابن إدريس: كنت آتيه، فأجلس على بابه حتى تطلع الشمس، فلا يخرج إلى صلاة جماعة، فتركته، ولما ذكره أبو العرب في كتابه الضعفاء قال: كان يقول: ترك الصلاة في الجماعة من المروءة، قال أبو العرب: وهذا من مثالبه، وقال ابن سعد: كان شريفاً مرّيًا (١٤)، توفي في خلافة جعفر، وكان ضعيفًا في الحديث، وبنحوه ذكره يعقوب بن سفيان في تاريخه، وابن أبي خيثمة في ضعيفًا في الحديث، وبنحوه ذكره يعقوب بن سفيان في تاريخه، وابن أبي خيثمة في الأوسط، والبلخي في كتاب الضعفاء.

الثاني: إبراهيم بن عبد الله بن حاتم الهروي وإن كان ابن معين قال: لا بأس به، وقال صالح بن محمد: صدوق، وقال الدارقطني: ثقة ثبت، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات، فقد قال فيه أبو داود: ضعيف، وقال النسائي: ليس بالقوي، وهما تلميذاه، وأعرف به ممن سواهما، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) كذا قال، والذي في التاريخ الأوسط (۱۰۳/۲): قال ابن المبارك: كان حجاج بن أرطاة يحدثنا عن عمرو بن شعيب بما حمل عن العرزمي عن عمرو، والعرزمي متروك، لا نقربه. قلت: وقد وهم الشارح في حمل هذا الكلام على حجاج بن أرطاة إنما هو في محمد بن عبيد الله. تنبيه: تحرف قوله: (لا نقربه) في الأوسط إلى نقويه، والصواب ما أثبت كما في الضعفاء (۱/ ۲۷۸).

<sup>(</sup>٢) المجروحين (١/ ٢٢٥).

 <sup>(</sup>٣) في الأصول الثلاثة: ابن معين والحارث المحاربي، والصوات ما أثبت كما في الضعفاء للعقيلي،
وهو يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي.

<sup>(</sup>٤) في الأصول الثلاثة: سريًا، والصواب ما أثبت كما في الطبقات (٦/ ٣٥٩) والمريّ: الرجل المقبول في خلْقه، وخُلُقه.

• أ - صدئنا محمد بن يحيى، ثنا يزيد بن عبد ربه، ثنا بقية عن خالد بن يزيد ابن عمر (۱) بن هبيرة الفزاري عن عطاء بن السائب: سمعت محارب بن دثار: سمعت عبد الله بن عمر (۲) يقول: سمعت رسول الله على يقول: «توضؤوا من لحوم الإبل، ولا توضؤوا من ألبان الإبل، ولا توضؤوا من ألبان الإبل، ولا توضؤوا من ألبان الإبل، وصلوا في مراح الغنم، ولا تصلوا في معاطن الإبل».

هذا حديث قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه أحمد بن عبدة عن يحيى بن كثير عن عطاء بن السائب عن محارب الحديث، فقال: إني كنت أنكر هذا الحديث لتفرده، فوجدت له أصلًا، ثنا<sup>(٣)</sup> ابن المصفى عن بقية حدثني فلان سماه عن عطاء عن محارب بنحوه، قال: وحدثني عبيد الله بن سعد الزهري، حدثني عمي يعقوب عن أبيه عن ابن إسحاق، حدثني عطاء بن السائب أنه سمع محاربًا يذكر عن ابن عمر بنحو هذا، ولم يرفعه، قال أبي: حديث ابن إسحاق الموقوف أشبه (٤)، انتهى. وفي الباب حديث آخر من رواية جابر بن يزيد الجعفي عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن أبي ليلى عن سليك الغطفاني عن النبي شي في الوضوء من لحوم الإبل، ذكره ابن أبي حاتم في كتاب العلل (٥)، وأشار إلى ضعفه لتفرد ابن يزيد به، وتقدّم ذكره قبل، قال ابن المنذر: قال بالوضوء منه: جابر بن سمرة، ومحمد بن إسحاق صاحب المغازي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو خيثمة، ويحيى بن يحيى، وكان مالك، والثوري، والشافعي، والنعمان لا يوجبون منه وضوءً، قال أبو بكر: وبالثابت عن النبي شي نقول (٢)، وفي كتاب المعرفة: قال الشافعي في

<sup>(</sup>١) كذا بالأصلين، وفي "ح": عمرو.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصول الثلاثة، وهو الصواب، وفي المطبوع: عبد الله بن عمرو.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، وهو الصواب، وفي علل ابن أبي حاتم: حديث.

<sup>(</sup>٤) «علل الحديث» لابن أبي حاتم (٢٨/١) رقم (٤٨).

<sup>(</sup>٥) «علل الحديث» لأبن أبي حاتم رقم (٣٨، ٥١٠).

<sup>(</sup>٦) «الأوسط» لابن المنذر (١/١٣٨-١٤١) بتصرف.

بعض كتبه: إن صح الحديث في الوضوء من لحوم الإبل قلت به (١)، وقال على بن الحسين الأفطس: رأيت محمد بن الحسن يتوضأ من لحوم الإبل(٢)، وقال أبو محمد بن حزم: وأكل لحوم الإبل عمدًا نيئة أو مطبوخة أو مشوية وهو يدري أنه لحم جمل أو ناقة ينقض الوضوء، ولا ينقضه أكل شحومها محضة، ولا أكل شيء منها غير لحمها، فإن كان يقع على بطونها أو رؤوسها أو أرجلها اسم اللحم عند العرب نقض الوَّضوء وإلا فلا، وبهذا القول يقول أبو موسى الأشعري<sup>(٣)</sup>، زاد أبو عمر في الاستذكار: (وأبو ثور) رحمهم الله أجمعين، قال الخطابي: ذهب عامة أهل الحديث إلى إيجاب الوضوء منه، وأما عامة الفقهاء فمعنى الوضوء عندهم متأول على الوضوء الذي هو النظافة ونفى الزهومة، كما روي: «توضؤوا من اللبن، فإن له دسمًا»، كما قال: «صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل»، وليس ذلك من أجل أن بين الأمرين فرقًا في باب الطهارة والنجاسة؛ لأن الناس إما قائل يرى نجاسة الأبوال كلها، أو قائل يرى طهارتها، والغنم والإبل سواء عند الفريقين، وإنما نهى عن ذلك لنفارها، وذلك مأمون في الغنم، ومعلوم أن في لحمها من الحرارة والزهومة ما ليس في لحم الغنم. انتهى كلامه، ولقائل أن يقول: إنما نهى عن الصلاة في أعطان الإبل لما يخالطها من الشياطين، وذلك بين في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي: (ولا تصلوا في معاطن الإبل ؛ على ظهر كل بعير شيطان، فإذا ركبتموهم فسموا الله، ولا تقصروا عن حاجتكم)(٤)، وفي حديث عبد الله بن مغفل: «ولا تصلوا في معاطن الإبل؛ فإنها خلقت من الشياطين»(٥)، ذكرهما أبو القاسم في معجمه، ويكون ذلك لنهيه عليه السلام عن الصلاة في الوادي من أجل الشيطان

<sup>(</sup>١) (المعرفة) (١/ ٥١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١/ ٤٥٥).

<sup>(</sup>T) «المحلى» (1/13Y).

<sup>(</sup>٤) المعجم الأوسط (١٩٢٤)، والحديث أخرجه أحمد (٣/ ٤٩٣)، والدارمي (٢٦٦٧)، والنسائي في الكبرى (١٠٣٣٨)، وغيرهم وليس عند أحد منهم: «ولا تصلوا في معاطن الإبل، فالله أعلم.

<sup>(</sup>٥) الحديث رواه أحمد (٥/٥٦، ٥٧)، وابن ماجه (٧٦٩) والنسائي (٢/٥٦) وغيرهم.

الذي به، والله تعالى أعلم.

الإبل: جماعة لا واحد لها من لفظها، وكذلك الغنم، قاله في التلخيص، وفي كتاب الصحاح: وهي مؤنثة لأن اسم الجموع التي لا واحد لها من لفظها، إذا كانت لغير الآدميين فالتأنيث لها لازم، وإذا صغرتها دخلتها الهاء، فقلت: أُبَيْلة، وغنيمة ونحو ذلك، وربما قالوا للإبل: إبْل بتسكين الباء للتخفيف، والجمع آبال، فإذا قالوا: إبلال، وغنمان فإنما يريدون قطيعين من الإبل، وأرض مأبلة أي: ذات إبل، والنسبة إلى الإبل إبَلِي، يفتحون الباء استيحاشًا لتوالي الكسرات،

والمُراح بالضم حيث تأوي إليه الإبل والغنم بالليل، وبالفتح: الموضع الذي يروح منه القوم أو يروحون إليه، كالمغْدي للموضع الذي يغدى منه، حكاه المنذري. والعطن وجمعه أعطان: مبرك الإبل حول الماء، ذكره أبو عبيد، وفي كتاب الصحاح: العطن والمعطن واحد الأعطان، والمعاطن، وهي مبارك الإبل عند الماء، لتشرب عللاً بعد نهل، فإذا استوفت ردّت إلى المراعي والأظماء، وعطنت الإبل بالفتح، تعطن عطونًا: إذا رويت، ثم تركت، فهي إبل عاطنة وعواطن، وقد ضربت بعطن أي: بركت، وكذلك تقول: هذا عطن الغنم، ومعطنها لمرابطها حول الماء، والله تعالى أعلم.



## باب المضمضة من شرب اللبن

الأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن النبي ﷺ الأوزاعي عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «تمضمضوا(١) من اللبن؛ فإن له دسما».

هذا حديث خرجه الأئمة الستة في كتبهم بغير لفظ الأمر، وإن كان المنذري قد أطلق ذلك، ولم يبينه، فيشبه أن يكون وهمًا ؛ ولما ذكره الطبري في شرح الآثار من حديث ليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: هذا خبر عندنا صحيح، وإن كان عند غيرنا فيه نظر لاضطراب ناقليه في سنده، فمن قائل عن الزهري عن ابن عباس من غير إدخال عبيد الله بينهما، ومن قائلٍ عن الزهري عن عبيد الله أن النبي على قال: همن شرب لبنا من غير ذكر ابن عباس بعد، فليس في مضمضته عليه السلام من اللبن وجوب ولا وضوء على شارب من شربه، إذ كانت أفعاله غير لازمة لأمته العمل بها، إذا لم يكن بيانًا عن جملة فرض في تنزيله انتهى كلامه، وفيه نظر من حيث ذكره لفظ الأمر لا الفعل، والله أعلم، لكنه يشكل ما ذكره البيهقي عن ابن عباس راوي الأمر: لولا التلمظ ما باليت ألا أمضمض (٢).

الم الم الم بكر بن أبي شيبة ثنا خالد بن مخلد عن موسى بن يعقوب عالم الم بن عبد الله بن زمعة عن أبيه عن أم سلمة زوج النبي الم

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وفي المطبوع: مضمضوا، ثم وجدته كذلك في «ف».

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى للبيهقى (١/١٦٠).

تنبيه: انفرد الوليد بن مسلم برواية الحديث بلفظ الأمر، وخالفه يحيى القطان، وأبو عاصم النبيل، ومحمد بن مصعب كلهم رووه عن الأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس بلفظ الفعل، ورواه جماعة عن الزهري كذلك بلفظ الفعل منهم: صالح بن كيسان، وعقيل بن خالد، ويونس بن يزيد، وعمرو بن الحارث، ومعمر كل هؤلاء رووه عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس بلفظ الفعل، فلا شك الفعل، ورواه محمد بن عمرو بن عطاء عند ابن خزيمة (٤٦) عن ابن عباس بلفظ الفعل، فلا شك في شذوذ رواية الوليد بن مسلم بلفظ الأمر، والله أعلم.

قالت: قال رسول الله على الله

هذا حديث إسناده صحيح، موسى بن يعقوب الزمعي الأسدي أبو محمد المدني، روى عنه جماعة؛ منهم: معن بن عيسى، وابن أبي فديك، ومحمد بن عثمة. وسعيد بن أبي مريم، وثقه ابن معين، ولما ذكر حديثه هذا أبو عبد الرحمن في كتاب الكنى أتبعه التوثيق، ووثقه أيضًا أبو محمد الرشاطي، قال: ووقع في كتاب ابن أبي حاتم أنه قرشي زهري، وهو وهم، اللهم إلا أن يكون زهريًا من قبل أمّه أو بوجه آخر، والله أعلم. انتهى كلامه. وكما نسبه ابن أبي حاتم نسبه البخاري في تاريخه الكبير، وأما أبو عبيدة الذي ذكر أبو عمر أنهم اتفقوا على أنه لا اسم له فحديثه في صحيح مسلم (۱)، وأبوه عبد الله بن زمعة له صحبة فيما ذكره ابن حبان.

الساعدي عن أبيه عن جده أن رسول الله على قال: «مضمضوا من اللبن، فإن له الساعدي عن أبيه عن جده أن رسول الله على قال: «مضمضوا من اللبن، فإن له دسما».

هذا حديث إسناده ضعيف؛ لضعف عبد المهيمن المذكور قبل في باب التسمية في الوضوء.

9 - حسننا إسحاق بن إبراهيم السواق، ثنا الضحاك بن مخلد ثنا زمعة بن صالح عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: حلب رسول الله شاة، وشرب من لبنها، ثم دعا بماء، فمضمض فاه، وقال: إن له دسمًا.

هذا حديث قال ابن أبي حاتم: وسمعت أبا زرعة، وانتهى في القراءة إلى حديث حدثنا به عن عبيد بن يعيش (٢) عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن عبد الله ابن أبي بكر عن أنس بن مالك: شرب عليه السلام لبنًا، ثم قال: هاتوا ماء،

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل و «ح» كلمة: مسلم، وهي في «ف».

<sup>(</sup>٢) في الأصل و «ح»: عبيد الله بن يعيش، والصواب ما أثبت كما في العلل وغيره، وكذا وجدته في «ف».

فمضمض، هذا وهم، إنما هو ما ثنا ابن أبي شيبة، ثنا ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر، عن الزهري(١) عن عبيد الله بن عبد الله عن النبي عليه السلام بنحوه مرسل(٢).

وأما زمعة بن صالح الجندي اليماني (٣)، ثم المكي، وإن كان مسلم قرنه في كتابه بابن أبي حفصة (٤)، وقال الفلاس: هو جائز الحديث مع الضعف الذي فيه، وقال ابن عدي: ربما يهم في بعض ما يرويه، وأرجو أنَّ حديثه صالح، لا بأس به، وقد قال الإمام أحمد: ضعيف الحديث، وقال البخاري: يخالف في حديثه، وتركه ابن مهدی أخيرًا، وقال ابن معين: ضعيف، وفي رواية: لم يكن بالقوى، وهو أصلح حديثًا من صالح بن أبي الأخضر، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، ووهيب أوثق منه، وقال ابن الجنيد: ضعيف، وقال ابن حبان: كان رجلًا، صالحًا يهم، ولا يعلم، ويخطئ، ولا يفهم، فغلب في حديثه المناكير، وقال النسائي: ليس بالقوي، كثير الغلط(٥) عن الزهري، ولما ذكره الساجي في كتاب الضعفاء قال: لم يكن حديثه حجة في الأحكام، وذكره العقيلي، والبلخي في كتاب الضعفاء، ويؤيد قول البخاري فيه: يخالف في حديثه ؛ ما روى أبو داود في كتاب السنن معارضًا له، وبه استدل ابن شاهین علی نسخ ما تقدم بإسناد لا بأس به (٦)، فقال: ثنا عثمان بن أبی شيبة عن زيد بن الحباب عن مطيع بن راشد عن توبة العنبري، سمع أنس بن مالك: أن رسول الله ﷺ شرب لبنًا، فلم يمضمض، ولم يتوضأ، وصلى قال زيد: دلَّني شعبة على هذا الشيخ (٧). ولما ذكره ابن صخر في فوائده، قال: قال لنا أبو محمد:

<sup>(</sup>١) في الأصول الثلاثة: عبد الله بن أبي بكر وعن الزهري، والصواب ما أثبت كما في العلل، وكذا هو في مصنف ابن أبي شيبة (٧٦/١).

<sup>(</sup>٢) علل الحديث لابن أبي حاتم (١/ ٧٢-٧٣) رقم (١٩٣).

<sup>(</sup>٣) بالأصل و«ح»: اليمامي، والصواب ما أثبت كما في المصادر الأخرى، وكذا هو في «ف».

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل حرف الباء، والسياق يقتضيه، ثم وجدته كذلك في «ف».

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصل كلمة: (كثير)، فاستدركتها من التهذيب، ثم وجدتها في اف،.

<sup>(</sup>٦) ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص (٩٠) رقم (٩٣).

<sup>(</sup>۷) سنن أبي داود (۱۹۷).

وهذا غريب من حديث توبة عن أنس، لا أعلم رواه إلا زيد بن الحباب عن مطيع بن راشد عنه. انتهى. ويشبه أن يكون مطيع هذا هو الغزال فإن كانه فهو ثقة، وأجدر به أن يكون ؛ لأنه ممن عرف بروايته عن التابعين وبرواية وكيع، والقطان وأبي نعيم، ويعلى بن عبيد عنه، وهذه هي طبقة ابن راشد، والله أعلم، وإن كان غيره فلا أعلم من حاله شيئًا ؛ لكونه ليس مذكوراً في كتاب البخاري، وأبي حاتم الرازي، وابن حبان، وتوبة حديثه في "صحيح البخاري"، ويشيده ما ذكره أحمد بن منيع في مسنده: ثنا إسماعيل، ثنا أيوب عن ابن سيرين عن أنس أنه: (كان يمضمض من اللبن ثلاثا)(١)، وذكر أبو عيسى أن في الباب إثر حديث ابن عباس: وحديث سهل ابن سعد، وأم سلمة(٢)، وأغفل حديث أنس وحديث جابر بن عبد الله المذكور عند ابن شاهين في كتاب الناسخ والمنسوخ من حديث أبي عامر العقدي ثنا أيوب بن سيّار، وهو ممن اتهمه يحيى بالكذب عن محمد بن المنكدر عنه: (أن النبي عليه شرب لبنًا، فمضمض من دسمه)(٣).

قال الطبري: ثنا ابن حميد ثنا جرير عن عطاء قال: أتي عبد الرحمن بلبن، فشرب، فحضرت الصلاة، فقيل له: ألا تمضمض؟! فقال: من أي شيء؟ من اللبن الخالص الطيب؟، ثم صلى، ولم يمضمض. قال أبو جعفر: وبذلك قال جماعة علماء الأمصار والسلف، في أجمعين.



<sup>(</sup>١) المطالب العالية (١٥٦).

<sup>(</sup>٢) الترمذي (١٤٩/١).

<sup>(</sup>٣) الناسخ والمنسوخ لابن شاهين ص (٩٠) رقم (٩٢).

## باب الوضوء من القُبلة

• ٢- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد قالا: حدثنا وكيع ثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عُروة بن الزبير عن عائشة: (أن رسول الله عَلَيْ قبَّل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة، ولم يتوضأ، قلت: من (١) هي إلا أنت؟ فضحكت.

هذا حديث لما رواه أبو داود عن عثمان: ثنا وكيع قال: وكذا رواه زائدة وعبد الحميد الحماني عن الأعمش.

ثنا إبراهيم بن مخلد الطالقاني ثنا عبد الرحمن بن مغراء ثنا الأعمش، ثنا أصحاب لنا عن عروة المزني عن عائشة بهذا الحديث.

قال أبو داود: قال يحيى بن سعيد لرجل: احك عني أن هذين الحديثين يعني: حديث الأعمش هذا عن حبيب، وحديثه بهذا الإسناد في المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة قال: احك عني أنهما شبه لا شيء، وروي عن الثوري قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني، يعني: لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشيء، وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثًا، زاد ابن العبد واللؤلؤي: صحيحًا(٢). انتهى كلامه.

ولقائل أن يقول: قول الأعمش ثنا أصحاب لنا لا يقدح في الإسناد الأول؛ لأمرين: الأول: عبد الرحمن بن مغراء لا يقاوم زائدة والحماني ووكيعًا.

الثاني: يحتمل أن أصحابه رووه له كما رواه له حبيب، ويكون لحبيب في هذا شيخان إذا قلنا بصحة إسناد الثاني، وقول الثوري: لم يحدثنا حبيب عن ابن الزبير لا يؤثر في صحة هذا الحديث؛ لأن الشيخ غالبا لا يروي لأصحابه عن جميع مشايخه،

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وفي المطبوع: ما هي إلا أنت.

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود (۱/ ۱۲۶–۱۲۰) رقم (۱۷۹)، (۱۸۰).

وقد يخص قومًا دون آخرين، وقال أبو عيسى: سمعت محمداً يضعف هذا الحديث، وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة، وقد روى عن التيمي عن عائشة أن النبي ﷺ قبلها، ولم يتوضأ، وهذا لا يصح أيضًا، ولا نعرف لإبراهيم سماعًا من عائشة، وليس يصح في هذا الباب شيء، قال أبو عيسى: وسمعت أبا بكر العطار يذكر عن ابن المديني قال: ضعف يحيى بن سعيد هذا الحديث جدًّا، قال أبو عيسى: وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة عن النبي عَيْقٌ في هذا ؟ لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد(١١)، وذكر الدارقطني عن يحيى بن سعيد أنه قال: إنما كان الثوري أعلم الناس بهذا، وزعم أن حبيبًا لم يسمع من عروة شيئًا، وبنحوه ذكره الإمام أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، والحافظان: أبو بكر البيهقى، وأبو الحسن ابن القطان، وأبو الفرج بن الجوزي، وابن سرور المقدسي، وأشار ابن حزم إلى عدم صحته، [وفي كتاب الخلال: سئل أبو عبد الله عن حديث عائشة في القبلة؟ فقال: هو غلط، وفي كتاب الميموني: قال أبو عبد الله: هذا الحديث مقلوب على حديث عائشة: قبل وهو صائم، وهو هذا الحديث بعينه، يرويه هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة، قلت: فمن أين؟ أليس حبيب صالح الحديث؟! قال: بلي، ولكن لا أعلم أحدًا روى عن حبيب عن عروة شيئاً إلا هذا الحديث وحديث آخر يرويه الأعمش، وفي كتاب العلل لأبن أبي حاتم: وسمعت أبي يقول: لم يصح حديث عائشة في ترك الوضوء من القبلة يعني: حديث الأعمش عن حبيب عن عروة وسئل أبو زرعة عن الوضوء من القبلة ؛ فقال: إن لم يصح حديث عائشة قلت به<sup>(۲)</sup>، وأشار البغوي في شرح السنة إلى ضعفه<sup>(۳)</sup>.

وقال الشافعي: ليس بمحفوظ من قبل أن عروة إنماروى: (أن النبي ﷺ قبلها صائمًا).

وقال البيهقي في «المعرفة»: والصحيح رواية عروة، والقاسم بن محمد، وعلي

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي (۱/ ۱۳۶ – ۱۳۹) بتصرف.

<sup>(</sup>۲) علل الحديث لابن أبي حاتم (۸/۱۱) رقم (۱۱۰).

<sup>(</sup>٣) شرح السنة (٢٦٦١).

ابن الحسين، وعلقمة، والأسود، ومسروق، وعمرو بن ميمون عن عائشة: (كان عليه السلام يقبل وهو صائم)، وحديث حبيب معلول(١).

وقال في الخلافيات: اشتبه فساده على كثير ممن ليس الحديث من شأنه، ويراه إسنادًا صحيحًا، وهو فاسد من وجهين:

الأول: الانقطاع.

والثاني: عروة ليس بابن الزبير، إنما هو شيخ مجهول يعرف بالمزني (٢)، وقال عباس بن محمد الدوري: قلت لابن معين: حبيب ثبت؟ قال: نعم، إنما روى حديثين أظن يحيى يريد منكرين الحديث: «تصلي الحائض وإن قطر الدم على الحصير»، وحديث القبلة، وفي مسائل حرب بن إسماعيل الحنظلي الكرماني: وسمعت إسحاق يعني: ابن راهويه لما ذكر حديث حبيب عن عروة يعني: هذا قال: هذه الرواية ليست بصحيحة لما نظن أن حبيبًا لم يسمع من عروة، وإنما بلغه عنه، ويروي عن هشام عن أبيه خلاف ذلك، وهذا أعظم الدلالة في ذلك. انتهى كلامه. وفيه نظر، لما نذكر بعد من رواية هشام عن أبيه كرواية حبيب، والله تعالى أعلم. وقال أبو جعفر البخاري (٣) في كتاب الناسخ والمنسوخ، وذكر حديثًا فيه حبيب: هذا حديث فيه غير علة منها أن حبيب بن أبي ثابت على محله لا يقوم بحديثه حجة لمذهبه، وكان مذهبه أنه قال: لو حدثني رجل عنك بحديث ثم حدثت به عنك لمذهبه، وكان مذهبه أنه وى عن عروة عن عائشة: أن النبي على تعلول عندهم؛ لكنت صادقًا، ومنها أنه روى عن عروة عن عائشة: أن النبي على معلول عندهم؛ ثم صلى، ولم يتوضأ](٤)، وقال أبو عمر بن عبد البر: هذا حديث معلول عندهم؛ فمنهم من قال: لم يسمع حبيب من عروة، ومنهم من قال: ليس هو عروة بن

<sup>(</sup>١) معرفة السنن والآثار (٣٧٥–٣٧٦).

<sup>(</sup>٢) الخلافيات (٢/ ١٦٦ - ١٦٨) بتصرف في النقل.

 <sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، والظاهر أنه مصحف من النحاس، وهو أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل إمام
العربية، فله كتاب في الناسخ والمنسوخ، وترجمته في «السير» (١٥/ ٤٠١) وغيرها، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفتين ليس في «ف».

الزبير، وضعفوا هذا الحديث ودفعوه، قال: وصححه الكوفيون، وثبتوه لرواية الثقات من أئمة الحديث له، وحبيب لا ينكر لقاؤه عروة، لروايته عمن هو أكبر من عروة، وأجل وأقدم موتًا، وهو إمام ثقة من أئمة العلماء الجلة. انتهى (١) ما ذكره، وهو مزيل للانقطاع من جهة إمكان اللقاء فقط.

ويؤيده قول أبي داود: روى حبيب عن عروة حديثًا صحيحًا.

ولقائل أن يقول: ما قاله أبو داود لا يعطى سماعًا ؛ لاحتمال أن يكون الحديث الذي أشار إليه وهو قوله ﷺ: «اللهم عافني في جسدي، وعافني في بصري» صحيحًا في نفس الأمر، لا ضعيفًا كهذا، إذ هو معروف الصحة من خارج، فيقال له: إنما ذكره أبو داود في هذا الموطن ردًّا على من زعم أنه لم يسمع منه، ولولا ذلك لكان كلامه لا فائدة منه (۲)، وفي قول أبي عمر: حبيب لا ينكر لقاؤه عروة إلى آخره نظر؛ لما علم من حال جماعة من الأئمة روى أحدهم عن الكبار، وأرسل عن الصغار، هذا أبو حاتم الرازي يقول في ابن شهاب: لم يسمع من أبان بن عثمان ؟ لأنه لم يدركه، وقد أدرك من هو أكبر منه، ولكن لا نثبت له السماع منه كما أن حبيب بن أبى ثابت لا يثبت له السماع من عروة، وهو قد سمع ممن هو أكبر منه، غير أن أهل الحديث قد اتفقوا على ذلك، واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة، وأما قوله: ومنهم من قال: ليس هو عروة بن الزبير ففيه نظر، لما أسلفناه من رواية وكيع المصرّح فيها بنسبه عند ابن ماجه والدارقطني<sup>(٣)</sup>، وأيضًا فلا أحد من الغرباء يتجاسر على أم المؤمنين بقوله: (من هي إلا أنت؟ ويحكي ضحكها غالبًا إلا من كان ذا محرم منها، ويزيده وضوحًا رواية هشام له عن أبيه كرواية حبيب، ذكر ذلك الدارقطني في كتاب السنن من رواية حاجب بن سليمان عن وكيع عنه، وقال: تفرد به حاجب عن وكيع، ووهم فيه والصواب عن وكيع بهذا الإسناد: (أن

<sup>(</sup>١) الاستذكار (٣/ ٥١-٥٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فيه، وقد عدلته مراعاة للسياق، والله أعلم، ثم وجدته كذلك في «ف».

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث هو الذي يتكلم عليه عند ابن ماجه، وسنن الدارقطني (١٣٦-١٣٧).

النبي ﷺ كان يقبّل وهو صائم، وحاجب لم يكن له كتاب، إنما كان يحدث من حفظه. انتهى(١).

ولقائل أن يقول: هو تفرد ثقة، وتحديثه من حفظه إن كان أوجب كثرة خطئه بحيث يجب ترك حديثه فلا يكون ثقة، وليس بذلك ؛ لقول النسائي، وابن حبان فيه: ثقة وإن لم يوجب خروجه عن الثقة، فلعله لم يهم، وكان نسبته إلى الوهم بسبب مخالفة الأكثرين له، وليس كذلك لمتابعة عاصم بن على أبى الحسن الواسطى المخرج حديثه في صحيح البخاري، والقائل فيه أحمد بن حنبل: صدوق، وفي رواية المروذي عنه: لا أعلم إلا خيرًا، كان حديثه صحيحًا<sup>(٢)</sup>، ذكر ذلك أبو الحسن في كتابه عن الحسين بن إسماعيل عن على بن عبد العزيز الوراق يعني: المصنف المشهور عنه عن أبي أويس قال: حدثني هشام فذكره، ثم قال: لا أعلم حدث به عن عاصم غير علي بن عبد العزيز، ورواه أيضًا من جهة شيبان بن عبد الرحمن عن الحسن بن دينار عن هشام عن أبيه عروة بن الزبير أن رجلًا قال: سألت عائشة الحديث، ومن جهة محمد بن جابر عن هشام، ومن جهة عبد الملك ابن محمد عن هشام، ورواه عن عروة كروايتهما الزهري، قال أبو الحسن: ثنا ابن قانع عن إسماعيل بن الفضل عن محمد بن عيسى بن يزيد الطرطوسي عن سليمان بن عمر بن سيار (٣) عن أبيه عن ابن أخي الزهري (٤) عن الزهري عن عروة به، وقال البيهقي حين ذكره: رواته إلى ابن أخي الزهري أكثرهم مجهولون، ولا يجوز الاحتجاج بأخبار ترويها المجاهيل (٥)، ورواه الدارقطني أيضًا من جهة إسماعيل بن

<sup>(</sup>۱) سنن الدارقطني (۱/ ۱۳۲).

<sup>(</sup>٢) في الأصول الثلاثة هنا كلمة: (له)، وقد حذفتها ليستقيم الكلام.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصول الثلاثة، وهو الصواب كما في المصادر الأخرى، وفي المطبوع من سنن الدارقطني: سليمان بن عمر بن يسار، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصول الثلاثة، وفي المطبوع من سنن الدارقطني سقط الزهري من الإسناد.

<sup>(</sup>ه) الخلافيات (٢/ ١٧٨ – ١٧٩) رقم (٤٤٩)، بتصرف، ورواه الدارقطني في سننه (١/ ١٣٥ – ١٣٧) بتصرف أيضًا.

موسى ثنا عيسى بن يونس عن معمر، فأدخل بين الزهري وعروة رجلًا وهو أبو سلمة ثم قال: هذا خطأ من وجوه (۱) قال البيهقي: إنما أراد الخطأ في متنه وإسناده جميعًا، حيث أدخل أبا سلمة، وزاد في متنه: (ثم صلى، ولم يتوضأ)، والمحفوظ ما سبق، والحمل فيه على من دون عيسى، وكيف يكون ذلك من جهة الزهري صحيحًا، ومذهبه بخلافه، ورواه عن عروة أيضًا محمد بن عمرو، وذكره عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن معبد بن نباتة عن محمد عن عروة به (۲)، وذكر الزعفراني عن الشافعي قال: إن ثبت حديث معبد في القبلة لم أر به بأسًا (۱)، ولا في اللمس، ولا أدري كيف معبد هذا؟ فإن كان ثقة فالحجة فيما روي عن النبي ولكن أخاف أن يكون غلطًا، قال أبو عمر: هو مجهول، لا حجة فيما رواه عن عروة شيء (۱)، وقال البيهقي نحوه، وزاد أن محمد بن عمرو لم يثبت له عن عروة شيء (۱). انتهى.

فقد تبين لك أن عروة هذا هو ابن الزبير لا المزني لكونه مجهولًا، ولم يرو عنه إلا ابن أبي ثابت، أخذا من إسناد حديثه المذكور عند أبي داود، ولو روى عنه من وصفناه لخرج عن الجهالة التي لم تزايله فيما ذكره غير واحد من المؤرخين، والله تعالى أعلم.

وأيضا فقد رواه عن عائشة جماعة غير عروة نذكر منه ما تيسر ؛ فمن ذلك: رواية عطاء عنها أن النبي على: (كان يقبل بعض نسائه، ولا يتوضأ)، رواه البزار في مسنده عن إسماعيل بن يعقوب بن صبيح ثنا محمد بن موسى بن أعين حدثني أبي عن عبد الكريم الجزري عنه، وقال: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي على الله إلا من

<sup>(</sup>١) سنن الدارقطني (١/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق (٥١٠)، وقد تحرف في المصنف المطبوع معبد بن نباتة إلى معبد بن بنانة.

<sup>(</sup>٣) في المعرفة (١/ ٣٧٥)، والتمهيد (٢١/ ١٧٧): لم أر فيها شيئًا.

<sup>(</sup>٤) الاستذكار (٣/٥٥).

<sup>(</sup>٥) المعرفة (١/ ٣٧٥).

رواية عائشة، ولا نعلمه يروى عن عائشة إلا من حديث حبيب عن عروة، ومن حديث عبد الكريم عن عطاء عنها، وقال في موضع آخر: وهذا الحديث إسناده إسناد حسن، وهو معروف من حديث عبد الكريم، ومحمد بن موسى ليس به بأس، قد احتمل حديثه أهل العلم، ولا نعلم فيه مطعنًا يوجب التوقف عن حديثه، وسائر الرجال يستغنى بشهرتهم عن صفاتهم، وإسماعيل بن صبيح رجل ثقة مشهور، وقد رواه خطاب بن القاسم قاضي حران، وكان مشهورًا أيضًا عن عبد الكريم. انتهى كلامه، وفيه نظر؛ لما نذكره بعد إن شاء الله تعالى، ولما ذكر أبو محمد الإشبيلي هذا الحديث قال: موسى بن أعين ثقة مشهور، وابنه مشهور، روى له البخاري، ولا أعلم لهذا الحديث علة توجب تركه، ولا أعلم فيه مع ما تقدم أكثر من قول يحيى بن معين حديث عبد الكريم عن عطاء حديث رديء؛ لأنه غير محفوظ.

قال أبو محمد: وانفراد الثقة بالحديث لا يضره، فإما أن يكون قبل نزول الآية وإما أن تكون الملامسة الجماع كما قال ابن عباس (۱)، ولما رواه الدارقطني من جهة جندل (۲) بن والق ثنا عبيد الله بن عمرو عن غالب عن عطاء قال: غالب هو ابن عبيد الله، متروك (۳)، وقال صاحب الذخيرة: هذا حديث لا يصح؛ لأن غالبًا يتهم بالوضع، قال أبو الحسن: ثنا عثمان بن أحمد الدقاق ثنا محمد بن غالب ثنا الوليد ابن صالح ثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم الجزري بمثله، ثم قال: يقال: إن الوليد وهم في قوله: عبد الكريم، إنما هو حديث غالب، ورواه الثوري عن عبد الكريم عن عطاء من قوله، وهو الصواب (٤)، ولما ذكر أبو بكر هذا الحديث في عبد الخلافيات لم يتكلم على الوليد بشيء إلا بقول عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: كتاب الخلافيات لم يتكلم على الوليد بشيء إلا بقول عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: لم لم تكتب عن الوليد؟ فقال: رأيته يصلي في المسجد الجامع، ويسيء صلاته،

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (١/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٢) كذا بالسنن للدارقطني، وقد تحرف في الأصل إلى (جندب)، وقد وجدته على الصواب في «ف».

<sup>(</sup>٣) سنن الدارقطني (١/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٤) السنن للدارقطني (١/ ١٣٧).

وفي موضع آخر قال: ورواه سلمة بن صالح منفردًا به، ولم يتابع عليه، قال الحاكم: عن محمد بن عبد الرحمن الكوفي عن عطاء عن عائشة، وروى عن عبد الكريم عن عائشة مرفوعًا، وهو وهم، والصحيح: عن عطاء من قوله(١). انتهى.

والذي يشبه أن يكون ابن معين أراد الطريق التي أسلفناها من عند الدارقطني أولًا يؤيد ذلك قول ابن عدي: والحديث الذي ذكره أبو زكريا هو ما روى عبيد الله بن عمرو عنه عن عطاء، فذكر حديث القبلة، ثم قال: إنما أراد ابن معين هذا الحديث بلأنه غير محفوظ، ثم قال: ولعبد الكريم أحاديث صالحة مستقيمة، يرويها عن قوم ثقات، وإذا روى عنه الثقات فحديثه مستقيم (١)، وقول الدارقطني: يقال: إن الوليد وهم في قوله: عن عبد الكريم؛ فقد ينازع في ذلك على طريقة معلومة لمتأخري المحدثين والفقهاء إذا كان ثقة، ويطالب قائل ذلك بالدليل على ما حكم به من الوهم، وما تقدم من متابعة ابن أعين تضعف قوله، وتقتضي أن للحديث أصلاً من رواية عبد الكريم؛ لانفراده برفع هذا الحديث، وليس ذلك مطعنًا، وانفراد الثقة على عبد الكريم بالانفراده برفع هذا الحديث، وليس ذلك مطعنًا، وانفراد الثقة برفع الحديث لا يقدح فيه، وحديثه هذا مسند صحيح.

وأما رواية الثوري له موقوفًا فهي مسألة مشهورة عند الفقهاء، والأصوليين<sup>(٣)</sup> فيما إذا وقف ثقة، ورفع ثقة، وعبيد الله بن عمرو من الثقات المخرج حديثهم في الصحيحين، وأيضًا فعطاء صاحب<sup>(٤)</sup> فتوى معروف بذلك، فيجوز أن يكون أفتى بما روى، كما نقل ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين، فلا يقوي القرينة في غلط من رفع كل القوة.

<sup>(</sup>۱) الخلافيات (۲/ ۲۰۲–۲۰۷).

<sup>(</sup>٢) الكامل لابن عدي (٥/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٣) في الأصول الثلاثة: الأصليين، وقد أثبت ما يناسب السياق.

<sup>(</sup>٤) كلمة: صاحب ليست بالأصل ولا (ح)، وهي في (ف).

وأما ما ذكره البيهقي عن الوليد فليس عيبًا ترد به أحاديثه ؛ لاحتمال أن يكون يرى رأي العراقيين، وصلاة بعضهم عند أحمد غير صحيحة، ولئن سلمنا له الطعن فيه فحديث البزار المذكور ليس فيه الوليد، والله أعلم.

ومن ذلك: رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عنها: أنا بها القدوة المعمر أبو الفتح نصر بن سليمان بن عمر المنبجي بقراءتي عليه: أخبركم أبو إسحاق إبراهيم ابن خليل بن عبد الله الدمشقي قراءة عليه يوم الجمعة ثامن عشر ربيع الأول سنة سبع وخمسين وستمائة بجامع حلب، أنا أبو محمد عبد الرحمن بن على بن المسلم اللخمى المعروف بابن الخرقي بقراءة أخي سنة ست وثمانين وخمسمائة،أنا أبو محمد عبد الكريم بن حمزة بن الخضر السلمي في ربيع الأول سنة ست وعشرين وخمسمائة، أنا أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن محمد الصوفي، أنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن القاسم بن أبي نصر (١١)، أنا خيثمة بن سليمان بن حيدرة سنة أربعين وثلاثمائة، ثنا العباس بن الوليد بن مزيد ثنا محمد بن شعيب بن شابور عن سعيد بن بشير عن منصور بن زاذان حدثه عن محمد بن مسلم الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت: كان النبي ﷺ يخرج إلى الصلاة، ثم يقبلني، ولا يتوضأ، قال أبو القاسم في «معجمه الأوسط»، ورواه من حديث سعيد: لم يروه عن الزهري إلا منصور، تفرد به سعيد (٢)، وقال أبو حاتم: وسأله ابنه عنه: هذا حديث منكر، لا أصل له من حديث الزهري، ولا أعلم منصورًا سمع من الزهري، ولا روى عنه، قال أبو محمد: وحفظي عن أبي أنه قال: إنما أراد الزهري، ولا روى عنه عن أبي سلمة عن عائشة: (كان يقبل وهو صائم)، قلت لأبي: ممن الوهم؟ قال: من سعيد(7)، وقال البيهقي: تفرد به سعيد، وليس بالقوي(3)، وقال

<sup>(</sup>۱) كذا بالأصل، وفي السير (٣٦٦/١٧): أبو محمد عبد الرحمن أبي نصر عثمان بن القاسم بن معروف بن حبيب.

<sup>(</sup>٢) المعجم الأوسط للطبراني (٤٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) علل الحديث لابن أبي حاتم (١/ ٤٧ – ٤٨) رقم (١٠٨).

<sup>(</sup>٤) الخلافيات (٢/ ١٧٩) رقم (٤٥٠).

الدارقطني: تفرد به سعيد عن منصور عن الزهري، ولم يتابع عليه، وليس بقوي في الحديث، والمحفُّوظ: عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي ﷺ: (كان يقبل وهو صائم)، كذلك رواه الثقات الحفاظ عن الزهري ؛ منهم: معمر، وعقيل، وابن أبي ذئب، وقال مالك: عن الزهري في القبلة الوضوء، ولو كان ما رواه سعيد عن منصور عنده صحيحًا لما كان الزهري يفتي بخلافه (١١). انتهى. وفي تعليله بفتوى الزهري نظر ؛ لما علم من حال جماعة رووا أحاديث، وعملوا بغيرها، إما لذهولهم عما رووا أو لثبوت ناسخ عندهم، أو لغير ذلك، كما فعل أبو هريرة حين أفتى في ولوغ الكلب في الإناء يغسل ثلاثًا، وروايته عن النبي ﷺ في ذلك سبعا، ومالك يروي في موطئه حديث ابن عمر: (البيعان بالخيار)، ومذهبه ألاّ خيار، وأما سعيد فيحتمل رفعه لحديث تابعه عليه غيره من الثقات ؛ لقول ابن عيينة فيه: كان حافظًا، وقال: سعيد كان صدوق اللسان، وقال أبو زرعة النصري: ورأيته موضعًا عند أبي مسهر للحديث، وكان يقول: ليس بمصرنا أحفظ منه، قال: وسألت دحيمًا عن محمد بن راشد؟ فقال: ثقة، وكان يميل إلى هوى، فقلت: أين هو من سعيد؟ فقدم سعيدًا عليه (۲)، وفي موضع آخر: كان مشايخنا يقولون: هو ثقة، وقال عبد الرحمن: سألت أبي وأبا زرعة عنه، فقالاً: محله عندنا الصدق، وسمعت أبي ينكر على من أدخله في كتاب الضعفاء، وقال: يحول منه، وقال ابن عدي: لا أرى بما يرويه بأسًا، والغالب عليه الصدق، ومن ذلك أبو الصديق الناجي؛ ذكر ذلك ابن أبي حاتم في كتاب العلل، وقال: سألت أبي عنه فقال: هذا حديث منكر (٣)، ومن ذلك: زينب السهمية الآتي حديثها بعد، ومن ذلك: إبراهيم التيمي عنها: «أن النبي ﷺ قبلها، ولم يتوضأ».

رواه أبو داود عن محمد بن بشار ثنا يحيى وعبد الرحمن ثنا سفيان عن أبي

<sup>(</sup>١) السنن للدارقطني (١/ ١٣٥).

<sup>(</sup>۲) تاریخ أبی زرعة الدمشقی ص (۱۸۰-۱۸۱).

<sup>(</sup>٣) علل الحديث لابن أبي حاتم (١/ ٦٣ – ٦٤) رقم (١٦٦).

روق عنه، وقال: هذا مرسل، التيمي لم يسمع من عائشة (١)، وقد سبق كلام البخاري فيه، وقال الدارقطني: لم يروه عن إبراهيم غير أبي روق عطية بن الحارث، ولا نعلم حدث به غير الثوري وأبي حنيفة من حديث يحيى بن نصر بن حاجب عنه.

واختلف فيه، فأسنده الثوري عن عائشة، وأبو حنيفة عن حفصة، وكلاهما أرسله، وإبراهيم لم يسمع من عائشة ولا من حفصة، ولا أدرك زمانهما (٢)، وفيه نظر ؛ لما علم أن مولده على ما ذكره البيهقي سنة خمسين، وتوفيت حفصة سنة إحدى وأربعين على ما قاله أبو معشر وابن أبي خيثمة، وعائشة كانت وفاتها سنة سبع أو ثمان وخمسين، والله أعلم.

وقال ابن حزم: هذا الخبر لا يصح ؛ لضعف أبي روق<sup>(٣)</sup>، وقال أبو عمر: هو مرسل، لا خلاف فيه، وفي موضع آخر: لم يروه غير أبي روق، وليس فيما انفرد به حجة (٤)، وقال النسائي: إبراهيم لم يسمع من عائشة، وليس في هذا الباب أحسن من هذا الحديث، وإن كان مرسلًا (٥).

وفي الخلافيات: هو فاسد من وجهين:

الأول: الإرسال.

والثاني: أبو روق لا تقوم به حجة (٦).

أما قول أبي عمر: (وليس فيما انفرد به حجة) فيرده قوله في كتاب الاستغناء: هو

سنن أبى داود (۱۷۸).

<sup>(</sup>٢) سنن الدارقطني (١/ ١٤٠-١٤١).

<sup>(</sup>٣) المحلى (١/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٤) الاستذكار (٣/٣٥)، وفي الأصل: لا آختلاف فيه، وما أثبت كما في الاستذكار أولى، وهو كذلك في «ف».

<sup>(</sup>٥) النسائي (١/٤/١).

<sup>(</sup>٦) الخلافيات (٢/ ١٧١ –١٧٣).

عندهم صدوق، ليس به بأس، صالح الحديث، وفي موضع آخر: وقال الكوفيون: هو ثقة، لم يذكره أحد بجرحة، وقال أحمد: ليس به بأس، وقال يحيى: صالح، وقال أبو حاتم الرازي: صدوق، وذكره أبو حاتم في كتاب الثقات، وأما إجماعهم على إرساله فليس كذلك؛ لما ذكره أبو الحسن في سننه مسندًا من طريق صحيحة، فقال: ورواه معاوية بن هشام يعني: المخرَّج حديثه في صحيح مسلم عن الثوري عن أبي روق عن إبراهيم عن أبيه يعني: المخرج حديثه في الصحيحين عنها، فوصل عن أبي روق عن إبراهيم عن أبيه يعني: المخرج حديثه في الصحيحين عنها، فوصل إسناده، واختلف عنه في لفظه ؛ فقال عثمان بن أبي شيبة فيما ثناه البغوي عنه بهذا الإسناد: «أن النبي على كان يقبل وهو صائم»، وقال غيره: «كان يقبل، ولا يتوضأ» (۱)، ولما ذكر البيهقي هذا في المعرفة قال: معاوية ليس قويًا (۲)، لم يزد على ذلك، وليس بعلة يرد بها حديثه لما أسلفناه، والله تعالى أعلم.

٢ ١ - صرئتا أبو بكر بن أبي شيبة نا محمد بن فضيل عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن زينب السهمية عن عائشة: كان رسول الله ﷺ يتوضأ، ثم يقبل، ويصلي، ولا يتوضأ، وربما فعله بي.

هذا حديث قال فيه ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عنه، فقالا: الحجاج يدلس في حديث الضعفاء، ولا يحتج بحديثه (٣)، وقال أبو الحسن: زينب هذه مجهولة، ولا تقوم بها حجة (٤)، ونحوه قاله أبو عمر في الاستذكار (٥)، وقال الحاكم أبو عبد الله فيما ذكره عنه البيهقي في الخلافيات: هذا الإسناد لا تقوم به حجة ؛ حجاج على جلالة قدره غير مذكور في الصحيح، وزينب ليس لها ذكر في حديث آخر، قال أبو بكر:

<sup>(</sup>١) سنن الدارقطني (١/ ١٤١)، وإسناد البغوي برقم (٢٤).

<sup>(</sup>٢) معرفة السنن والآثار (١/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٣) علل الحديث لابن أبي حاتم (٤٨/١) رقم (١٠٩).

<sup>(</sup>٤) السنن للدارقطني (١/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٥) الاستذكار (٣/٣٥).

وقد رواه الأوزاعي<sup>(۱)</sup> عن عمرو عنها، وقد قيل: عن عمرو عن أبيه عن جده مرفوعًا: كان يقبّل، ولا يحدث وضوءًا، رواه العرزمي عنه، وهو متروك<sup>(۲)</sup> انتهى كلامه.

وفيه بيان لصحة الحديث المذكور حيث قال: ورواه الأوزاعي عن عمرو، ويخرج حجاج من أن يكون علة له على قول من أعله به، [وعلى تقدير أن يكون ثقة كان حديثه عن عمرو منقطعًا، قال ذلك ابن المبارك، ولم يبق إلا النظر في حال زينب فقط؛ هل كما قيل: مجهولة أم لا؟، فنظرنا فإذا أبو حاتم البستي ذكرها في كتاب الثقات؛ فزال – عنها بحمد الله – اسم الجهالة، وصح حديثها على هذا، لما أسلفناه من متابعات وشواهد، والله تعالى أعلم] (٣).

وأما قول البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن غير عائشة، ففيه نظر؛ لما ذكره أبو القاسم في الأوسط من حديث أبي علي الحنفي عن زفر بن الهذيل عن ليث ابن أبي سليم عن ثابت بن عبيد عن أبي مسعود الأنصاري: أن رجلًا أقبل إلى الصلاة، فاستقبلته امرأته، فأكب عليها، فتناولها، فأتى النبي على فذكر ذلك له فلم يأمره بالوضوء (٤) وقال: لم يروه عن زفر إلا أبو علي (٥)، ولما ذكره أبو الفرج في كتاب العلل من حديث ركن بن عبد الله الشامي - القائل فيه ابن حبان: يروي عن مكحول نسخة أكثرها موضوع، ولا يحل الاحتجاج به - عن مكحول عن أبي أمامة أنه قال: قلت: يا رسول الله يتوضأ للصلاة، ثم يقبل المرأة أو يلاعبها، أينقض ذلك وضوءه؟ قال: لا (٢٠)، ولما ذكره الإسماعيلي في جمعه حديث يحيى ابن

<sup>(</sup>١) في الأصل: وقد رواه ابن فضيل الأوزاعي عن عمرو، وقد نقلت ما في الخلافيات لعدم مطابقة ما في الأصل للمصادر الأخرى، والله أعلم، ثم وجدته كذلك في «ف».

<sup>(</sup>٢) الخلافيات للبيهقي (٢/ ١٧٦-١٧٨).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفتين ليس في «ف».

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصول الثلاثة، وفي الأوسط: فلم ينهه.

<sup>(</sup>٥) المعجم الأوسط للطبراني (٧٢٢٧).

<sup>(</sup>٦) العلل المتناهية (١/ ٢٦٣–٢٦٤) رقم (٦٠٢).

وقد تقدم حديث حفصة من كتاب الدارقطني، وحديث عمرو بن العاص من عند البيهقي، وفي قوله: ولا نعلمه يروى عن عائشة من حديث حبيب وعبد الكريم أيضًا نظر ؛ لما أسلفناه، والله تعالى أعلم.

وفي كتاب التمهيد: روي عن عمر بن الخطاب بإسناد صحيح ثابت أنه كان يقبل امرأته، ويصلي قبل أن يتوضأ.

وروى الدراوردي عن ابن أخي ابن شهاب عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن عمر قال: (القبلة من اللمم $^{(7)}$ ) فتوضأ منها)، وهو وهم عندهم وخطأ، لأن حفاظ أصحاب ابن شهاب يجعلونه عن ابن عمر، لا عن عمر، وذكر إسماعيل بن إسحاق أن مذهب عمر بن الخطاب في الجنب لا يتيمم، فدل على أنه كان يرى الملامسة ما دون الجماع كمذهب ابن مسعود، قال أبو عمر: فإن صح عن عمر ما قاله إسماعيل ثبت الخلاف في القبلة عنه $^{(7)}$ ، والله تعالى أعلم، وصحح الحاكم ذلك عن عمر في مستدركه، والبيهقي في كتاب الخلافيات  $^{(3)}$ ، قال أبو عمر: وأما ابن مسعود فلم يختلف عنه أن اللمس ما دون الجماع، وأنَّ الوضوء واجب على من قبّل امرأته كمذهب ابن عمر سواء، وهو ثابت عن ابن عمر من وجوه، وممن رأى الوضوء في القبلة من التابعين: عبيدة السلماني، وابن

<sup>(</sup>١) المعجم الأوسط (٣٨٠٥).

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصول الثلاثة، وفي سنن الدارقطني المطبوع: اللمس.

<sup>(</sup>٣) الاستذكار (٣/ ٤٥).

<sup>(</sup>٤) المستدرك (١/ ١٣٥)، والبيهقي في الخلافيات (٢/ ١٥٦–١٥٧).

المسيب، والشعبي، وحماد(١).

وقال البيهقي في المعرفة: وعن ابن مسعود أيضًا من طريق شعبة عن مخارق عن طارق بن شهاب عنه، قال: هذا الإسناد صحيح موصول (٢)، قال أبو عمر: والنخعي، ومكحول، والدمشقي، وابن شهاب، وزيد بن أسلم، وسعيد بن عبد العزيز، ويحيى الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك، وأصحابه، وهو قول جمهور أهل المدينة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأما الذين ذهبوا إلى أن اللمس هو الجماع ؛ فعبد الله بن عباس وعائشة فيما ذكره في الإشراف ومسروق، والحسن، وعطاء بن أبي رباح، وطاوس اليماني، وعبيد بن عمير، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه، والثوري، وسائر الكوفيين إلا ابن حي، ورووا عن علي ابن أبي طالب مثل ذلك، واختلف في ذلك عن الأوزاعي، والحجة لأصحابنا أن إطلاق الملامسة لا تعرف العرب منها إلا اللمس باليد، قال الله تعالى: ﴿فَلَسُوهُ وَمنه بيع إلَيْرِيمَ ﴾ والأنتام: الآية ٧] وقال ﷺ: «اليدان تزنيان، وزناهما اللمس» (٣)، ومنه بيع الملامسة، وهو لمس الثوب باليد، وحديث ابن عباس: «لعلك مسست» (٤)، وفي المستدرك عن عائشة: «كان يقبّل ما دون الوقاع» (٥).

قال أبو عمر: وقد قرئت الآية: ﴿أَوْ لَكَمَّنُمُ ٱلنِّسَآءَ﴾ [النَّسَاء: الآية ٤٣]، وذلك يفيد اللمس باليد، وحمل الظاهر والعموم على التصريح أولى من حمله على الكناية، وقد روى عبد الملك بن عمير (٦) عن ابن أبي ليلى عن معاذ قال: (أتى رجل النبي

<sup>(</sup>١) الاستذكار (٣/ ٤٥-٤٦).

<sup>(</sup>۲) معرفة السنن والآثار (۱/ ۳۷۳).

<sup>(</sup>٣) أصل الحديث في الصحيحين، وهذا لفظ أحمد (٢/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٤) في المسند (١/ ٢٣٨) من حديث ابن عباس: لعلك قبلت أو لمست، وأصل الحديث في الصحيح.

<sup>(</sup>٥) المستدرك (١/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصول، وهو الصواب، وفي المطبوع من الاستذكار: عبد الله بن عمير، والحديث عند الترمذي كما سيأتي، وأحمد (٥/ ٢٤٤)، وغيرهما.

غَيْقُ، فسأله عن رجل أتى امرأة لا تحل له، فأصاب منها ما يصيب الرجل من امرأته إلا الجماع، فقال عليه السلام: «توضأ وضوءًا حسنا»، فأمره بالوضوء لما نال منها ما دون الجماع(١١)، والله أعلم، انتهى كلامه.

وفي استدلاله بحديث معاذ نظر ؛ لأن آخره يبين أن المقصود بالوضوء الصلاة، لأجل التكفير، لا لأجل اللمس يتبين ذلك بسوقه من كتابي الدارقطني والبيهقي، وزعم أنه في كتاب المستدرك، وهو منقطع فيما بين عبد الرحمن بن أبي ليلى ومعاذ أن رجلًا قال: يا رسول الله ما تقول في رجل أصاب من امرأة لا تحل له، فلم يدع شيئًا يصيبه الرجل من امرأته إلا قد أصابه منها، إلا أنه لم يجامعها؟ فقال: «توضأ وضوءًا حسنًا، ثم قم فصل»، فأنزل الله تعالى: ﴿ أَقِم الصَّكَوْةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلُفًا مِّنَ المسلمين عامة؟ فقال: «بل المسلمين عامة؟ فقال معاذ: أهي خاصة له أم للمسلمين عامة؟ فقال: «بل للمسلمين عامة» (٢).

وأما قوله: إطلاق الملامسة لا تعرف العرب منها إلا اللمس باليد، ففيه نظر؛ لما عليه أئمة اللغة: أبو عمرو بن العلاء، وابن السكيت، والفارابي، وابن دريد، والمجوهري، والبطليوسي<sup>(٣)</sup>، والمبرد، وصاعد بن القوطية، وابن القطَّاع، وابن سيده، والفراء، وابن الأعرابي، وثعلب، وابن الأنباري، وأبو عبيد بن سلام، والعسكري، والخطابي، والأزهري، والهروي، وابن جني، وابن قتيبة، والقزاز، والتبريزي، وأبو عبيدة معمر بن المثنى، وغيرهم.

وفي كتاب الإشراف: وقال عطاء: إن قبَّل حلالًا فلا إعادة عليه، وإن قبَّل حرامًا أعاد الوضوء، ولما ذكر ابن حزم حديث عائشة قال: لو صح لما كان لهم فيه حجة؛ لأن معناه منسوخ بيقين؛ لأنه موافق لما كان عليه الناس من قبل نزول الآية، ووردت الآية بشرع زائد، ولا يجوز تركه ولا تخصيصه، فإن احتجوا بحديثها

<sup>(</sup>۱) الاستذكار (۳/ ٥٥) رقم (۲۲۷۳) – (۲۲۷۵).

<sup>(</sup>۲) سنن الترمذي (۳۱۱۳).

<sup>(</sup>٣) هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي.

الصحيح: (التمست النبي على في الليل، فوقعت يدي على باطن قدمه وهو ساجد) فلا حجة لهم فيه ؛ لأن الوضوء إنما هو على القاصد إلى اللمس، لا على الملموس من دون أن يقصد هو إلى فعل الملامسة؛ لأنه لم يلامس، وأيضا فليس فيه أنه كان في صلاة، وقد يسجد المسلم في غير صلاة، وحتى لو صح أنه كان في صلاة، وهذا ما لا يصح فليس في الخبر أنه لم ينتقض وضوءه، ولا أنه صلى صلاة مستأنفة دون تجديد وضوء، ثم لو صح أنه كان في صلاة، وصح تماديه عليها وأنه صلى غيرها دون تجديد وضوء، وهذا كله لا يصح أبدًا فإنه كان يكون في الخبر موافقًا للحال التي كان الناس عليها قبل الآية بلا شك، وكذا حديث صلاته وهو حامل أمامة (٢)؛ لأنه ليس فيه نص أن يديها ورجليها مست شيئًا من بشرته عليه السلام إذ قد تكون موشحة برداء أو بقفازين، أو جوربين، أو يكون ثوبها سابعًا، وهو الأولى أن يظن بمثلها بحضرة الرجال، وإذا لم يكن ما ذكرنا في الحديث، فلا يحل لأحد أن يزيد فيه ما ليس منه ؛ فيكون كاذبًا، وإذا كان ما ظنوا ليس في الخبر يحل قلنا ممكنًا والذي لا يمكن غيره بطل تعلقهم به (٣)، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (٤٨٦)، وغيره.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٥١٦)، وغيره.

<sup>(</sup>٣) المحلي (١/ ٢٤٦ - ٢٤٨) بتصرف واختصار.

## باب الوضوء من المذي

٣٢- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي: سئل رسول الله ﷺ عن المذي، فقال: «فيه الوضوء، وفي المني الغسل».

هذا حديث أصله في الصحيحين من حديث ابن الحنفية عن أبيه (۱) ، وخرجه أبو عيسى عن محمد بن عمرو السواق البلخي ثنا هشيم، وثنا محمود بن غيلان ثنا حسين الجعفي عن زائدة كلاهما عن يزيد بن أبي زياد، وقال: هذا حديث حسن صحيح (۲) ، ورواه الطبراني في الأوسط من حديث إسماعيل بن عمرو ثنا زائدة عن حصين بن عبد الرحمن عن حصين بن قبيصة عن علي: كنت رجلًا مذاءً، فسألت النبي هي، ثم قال: لم يروه عن حصين إلا زائدة، تفرد به إسماعيل، ومن طريق زائدة رواه أبو عبد الرحمن (۱) ، قال أبو القاسم: ورواه غير إسماعيل عن أبي حصين ورحمين بن قبيصة (٤) ، وخرجه أبو داود والحافظان ابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما من حديث عبيدة بن حميد عن الركين بن الربيع عن حصين عنه بلفظ: فذكر ذلك للنبي هي أو ذكر له (٥) ، وتفرد ابن حبان بحديث أبي عبد الرحمن عن علي: كنت رجلًا مذاء فسألت النبي فقال: «إذا رأيت الماء فاضل ذكرك...» الحديث أبي داود أتبعه قول الترمذي: حسن صحيح (۱) .

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۳۲)، ومسلم (۳۰۳).

<sup>(</sup>۲) الترمذي (۱۱٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو عبد الرحمن النسائي (١/ ١١١–١١٢).

<sup>(</sup>٤) المعجم الأوسط للطبراني (٧٤٥٣).

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٢٠٦)، وابن خزيمة (٢٠)، وابن حبان كما في الإحسان (١١٠٧).

<sup>(</sup>٦) الإحسان (١١٠٤)، وهو في صحيح البخاري (٢٦٩).

<sup>(</sup>۷) الترمذي (۱۱٤).

وقد قدمنا ذلك في حديث الترمذي، قال ذلك في حديث يزيد لا هذا، ولم يخرجه في كتابه، إنما هو من عند أبي عبد الرحمن، وأبي داود فقط، وأغفل ذكر ابن ماجه، ولا ينبغي له ذلك، ولما ذكر الإشبيلي حديث حصين سكت عنه إلا ما أبرز من ذكر حصين أ، وتعقب ذلك ابن القطان عليه بقوله: حصين من أهل الكوفة، روى عن علي وابن مسعود، وروى عنه الركين، والقاسم بن عبد الرحمن، ولا تعرف حاله، وأعرض فيه عن عبيدة بن حميد فلم يعله فيه به، ولا بين كونه من روايته، وأصاب في ذلك، وإنما أخطأ حين ضعف من أجله حديث ابن مسعود: مكانت صلاة النبي في الشتاء... الحديث وعلى تضعيفه ذلك من أجل عبيدة كان يلزمه في هذا أن ينبه على كونه من روايته، وإذ لم يفعل فقد أخطأ، والله أعلم (٢). انتهى.

حصین روی عنه أیضًا حصین، وأبو حصین المذکوران آنفًا (۳)، ووثقه ابن حبان بذکره له فی کتاب الثقات، وبما أسلفناه من توثیقه عند من صحح حدیثه.

وقال ابن سعد: هو من أسد بني خزيمة بن مدركة، وروى أيضًا عن سلمان<sup>(٤)</sup>، فزال بحمد الله ما أعله به أبو الحسن.

قال الدارقطني: ورواه عبيدة أيضًا عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس عن علي، ولم يتابع على هذا القول، وهو من الحفاظ(٥).

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (١/ ١٩١).

<sup>(</sup>٢) بيان الوهم والإيهام (٥/ ١٧ – ١٨) رقم (٢٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) يعني المذكورين عند الطبراني في الأوسط السابق ذكرهما، وقد سقطت بين الواو (حصين) و (أبو حصين)، والسياق يقتضيها، وهي في ((ف)).

<sup>(</sup>٤) الطبقات لابن سعد (٦/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٥) العلل الواردة في الأحاديث النبوية (١١٩/٤) رقم (٤٦٠)، وفيه: هل ليس عبيدة بن حميد من التحفاظ؟. والظاهر أن (هل) تحرفت من (هو)، وأنه قد سقط من الأصول عندنا كلمة (ليس)، والله أعلم.

وقال في الأفراد: غريب من حديث الحجاج بن الحجاج عن الأعمش: تفرَّد به إبراهيم بن طهمان عنه، ومن قال في هذا الحديث: عن الحجاج عن سليمان بن المنذر، فقد وهم وهمًا قبيحًا، وأما تصحيح الترمذي حلايث يزيد ففيه نظر ؛ لما علم من اختلاف نظره فيه ؛ فتارة يصحح حديثه، وتارة يحسنه، وتارة يضعّفه، وإذا صحح حديثًا استدركه عليه، اللهم إلا أن يكون تصحيحه حديثه بالنظر لما عضده من متابعات وشواهد وغير ذلك، وقد تقدّم ما للناس من الكلام في يزيد.

٣٢- صرئنا محمد بن بشار ثنا عثمان بن عمر ثنا مالك بن أنس عن سالم أبي النضر عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أنه سأل النبي على عن الرجل يدنو من امرأته، فلا ينزل، قال: «إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه». يعني: يغسله، ويتوضأ.

هذا حديث خرجه ابن خزيمة في ((صحيحه))، فقال: ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا ابن وهب أن مالكًا حدّثه، ولفظه: يسأل عن الرجل إذا دنا من أهله، فخرج منه المذي، ماذا عليه؟. فإن عندي ابنة رسول الله ﷺ، وأنا أستحيي أن أسأله، قال المقداد: فسألت النبي ﷺ عن ذلك، فقال: "إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه، وليتوضأ وضوءه للصلاة»(١).

وبنحوه ذكره ابن الجارود في منتقاه (٢)، وابن حبان في صحيحه، وقال إثره؛ مات بالجرف سنة ثلاث وثلاثين، ومات سليمان بن يسار سنة تسع وتسعين (٣)، وقد سمع سليمان من المقداد وهو ابن دون عشر سنين (٤).

وقال أبو عمر: ورواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أنه

<sup>(</sup>۱) صحيح ابن خزيمة (۲۱).

<sup>(</sup>٢) المنتقى لابن الجارود (٥).

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصول الثلاثة، ولعله الصواب، وفي الإحسان المطبوع: أربع وتسعين.

<sup>(</sup>٤) الإحسان (١١٠١).

سمع عليًّا بالكوفة، قال: وقد خولف في ذلك عمرو، والحديث صحيح ثابت عند أهل العلم، وله طرق شتى عن علي، والمقداد، وعمار، وكلها صحاح حسان، أحسنها ما ذكره عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قيل لعطاء: أرأيت المذي؟ (١) أكنت ماسحه مسحا؟ قال: لا، المذي أشد من البول. أخبرني عايش بن أنس أخو بني سعد بن ليث، قال: تذاكر علي، وعمار، والمقداد المذي، فقال علي: إني رجل مذاء، فسلا عن ذلك النبي علي (١) قال عايش: فسأله أحد الرجلين عمار أوالمقداد، وقال عطاء: قد سماه عايش، ونسيته (٣)، وذكره ابن حزم مصححًا له (٤)، أعني الحديث الأول.

وأبى ذلك الحافظ أبو بكر البيهقي بقوله: هكذا رواه أبو النضر عن سليمان، ورواه بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان عن ابن عباس موصولًا أنبأ به أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد ثنا أحمد بن عيسى ثنا ابن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه، فذكره (٥). انتهى كلامه.

وفيه نظر في موضعين:

الأول: حكمه على حديث مخرمة بالاتصال، وليس كذلك، وإن كان مسلم رحمه الله تعالى قد خرجه في صحيحه.

نص على ذلك أبو عبد الرحمن في كتاب المراسيل فقال: ثنا عبد الله بن أحمد فيما كتب به إلى أبي ثنا حماد بن خالد عن مخرمة قال: لم أسمع من أبي شيئًا، نا

<sup>(</sup>١) كذا بالأصول الثلاثة: وفي مصنف عبد الرزاق (٥٩٧)، وفي الاستذكار المطبوع: أرأيت إن وجدت المذي أكنت ماسحه مسحًا؟.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصول الثلاثة: وفي المصنف، والاستذكار: فاسألوا عن ذلك النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٣) الاستذكار (٣/ ١١ - ١٣).

<sup>(</sup>٤) المحلى (١٠٦/١).

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى للبيهقى (١/١١٥).

محمد بن حمويه (۱) قال: سمعت أبا طالب قال: سألته يعني: أحمد عن مخرمة قال: هو ثقة لم يسمع من أبيه شيئًا، إنما روى من كتاب أبيه.

ثنا علي بن الحسن ثنا سعيد بن أبي مريم أنبأنا موسى بن سلمة خالي قال: أتيت مخرمة بن بكير قلت: حدثك أبوك؟ قال: لم أدرك أبي، ولكن هذه كتبه (٢)، وقد انتقد الحافظ أبو الحسن البغدادي على مسلم إخراجه هذه الترجمة (٣)، والله أعلم.

الثاني: ما ذكر من انقطاع حديث سليمان، وليس هو بأبي عذرة هذا القول، لتقدم الإمام الشافعي بذلك بقوله: سليمان عن المقداد مرسل، لا نعلم سمع منه شيئًا (٤)، وتبعه على ذلك الحافظ أبو الوليد الدمشقي وغيره، فغير صحيح ؛ لما أسلفناه قبل، والمثبت مقدّم على النافي ؛ لا سيما مع بيان وجه ذلك وسببه، وأما قول أبي عمر: رواية يحيى عن مالك في هذا الحديث: «فلينضح فرجه وليتوضأ»، وفي رواية ابن بكير، والقعنبي، وابن وهب وسائرهم: «فليغسل فرجه، وليتوضأ وضوءه للصلاة»، وهذا هو الصحيح، وقد رواه عبد الرزاق عن مالك كما رواه يحيى: «ولينضح فرجه»، ولو صحت رواية يحيى ومن تابعه كانت مجملة يفسرها رواية غيره ؛ لأن فرجه»، ولو صحت رواية يحيى ومن تابعه كانت مجملة يفسرها رواية غيره ؛ لأن النضح يكون في لسان العرب مرة الغسل، ومرة الرش انتهى ما ذكره (٥)، وفيه نظر وكذلك رواه أبو داود في سننه من حديث القعنبي (١)، وذكر الدارقطني في كتاب أحاديث الموطأ أن أبا مصعب، وأحمد بن إسماعيل المدني، وابن وهب، وعتبة بن أحاديث الموطأ أن أبا مصعب، وأحمد بن إسماعيل المدني، وابن القاسم، وعتبة بن القزاز، وعبد الله بن يوسف، ويحيى بن بكير الشافعي، وابن القاسم، وعتبة بن

<sup>(</sup>١) في الأصول الثلاثة: محمويه، والصواب حمّويه كما أثبت وكما في المراسيل وغيره.

<sup>(</sup>٢) المراسيل لابن أبي حاتم ص (١٧١) رقم (٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) التتبع بتحقيق شيخنا مقبل بن هادي رحمه الله ص (٢٨٣) رقم (١٣٦).

<sup>(</sup>٤) معرفة السنن والآثار (١/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٥) الاستذكار (٣/ ١٤).

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود (٢٠٧).

عبد الله، وأبا علي الحنفي، وإسحاق بن عيسى، والقاسم ابن يزيد رووه عن مالك بلفظ: «فلينضح» إلا ابن وهب، فإن في بعض ألفاظه: «فليغسل»، فلو عكس أبو عمر قوله لكان مصيبًا، والله تعالى أعلم. وفي مسند أحمد من حديث هانئ بن هانئ عن علي: «كنت رجلًا مذاءً، فأمرت المقداد، فسأل النبي على فضحك، وقال: فيه وضوء» (۱)، وفي رواية لأبي داود من طريق ابن العبد نا القعنبي ثنا أبي عن هشام ابن عروة [عن أبيه عن حديث حُدِّثه عن علي قال: قلت للمقداد، قال أبو داود: ورواه المفضل] (۲) بن فضالة، والثوري، وابن عيينة عن هشام عن أبيه عن علي (۳).

ثنا أحمد بن يونس ثنا زهير عن هشام عن أبيه أن عليًّا، قال أبو داود: ورواه الثوري وجماعة عن هشام عن أبيه عن المقداد عن علي، وفيه: «فليغسل ذكره وأنثييه» (٤٠).

ورد أبو محمد المنذري هذا الحديث بقوله: قال أبو حاتم: عروة عن علي مرسل، وفيه نظر في موضعين:

الأول: أن هذا بعينه ذكره أبو داود نفسه في كتاب التفرد بقوله: وحديث هشام عن أبيه عن علي ليس بمتصل، إلا أن ابن إسحاق (٥) قال: عن عروة عن المقداد عن علي . انتهى فإن كان لم يسمعه من علي كان متصلًا بوساطة المقداد، كما ذكره أبو داود.

الثاني: لا حاجة بنا إلى ذكر قول أبي حاتم: عن عروة عن علي مرسل ؛ لكونه صرح في نفس السند بالانقطاع بقوله: حُدِّثه عن علي، وخرجه الكجي عن حجاج، ثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن المقداد أنه سأل النبي ﷺ عن المذي، فقال: «كل فحل يمذي، وليس فيه إلا الطهور».

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۱۰۸/۱).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفين سقط من الأصل و((ح)).

<sup>(</sup>٣) سنن أبى داود (٢٠٩).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٢٠٨).

<sup>(</sup>٥) كذا في (ف)، وفي الأصل و(ح): أبي إسحاق.

وقد اختلفت ألفاظ حديث على رَبِي الله ، فذكر ابن حبان بعد تصحيحه حديث المقداد وعمار أنَّ عليًّا أمرهما، وحديث أبي عبد الرحمن أنه هو السائل: قد يتوهم بعض المستمعين لهذه الأخبار أن بينها تضادًا أو تهاترًا، وليس كذلك ؟ لأنه يحتمل أن يكون على أمر عمارًا أن يسأل فسأله، ثم أمر المقداد أن يسأل فسأله، ثم سأل هو بنفسه، والدليل على صحة ما ذكرت أن متن كل خبر بخلاف متن الخبر الآخر ؟ ففي خبر أبي عبد الرحمن: «إذا رأيت الماء فاغسل ذكرك، وتوضأ ؛ وإذا رأيت المني، فاغتسل»، وفي خبر إياس بن خليفة عن عمار: «يغسل مذاكيره، ويتوضأ»، وليس فيه ذكر المني، وخبر المقداد مستأنف، فينبئك(١) أنه ليس بالسؤالين اللذين ذكرناهما؛ لأن فيه: سأل عن الرجل إذا دنا من أهله، فخرج منه المذي، ماذا عليه؟ فإن عندي ابنته، فذلك ما وصفنا على أن هذه أسئلة متباينة في مواضع مختلفة، لعلل موجودة، والله أعلم<sup>(۲)</sup> انتهى الذي قاله بطريق الاحتمال، و<sup>(۳)</sup>تقدم من عند أبي عمر مبينًا، وقد ورد في بعض الألفاظ أن النبي ﷺ هو السَّائل له، جاء ذلك مبينًا في حديث حسن الإسناد رواية عن المسند المعمر أبي زكريا يحيى بن يوسف المقدسي قال: حدثني ابن رواح أخبرنا الحافظ أبو طاهر البغوي رحمه الله قراءة عليه وأنا أسمع في رمضان سنة أربع وسبعين وخمسمائة، أنا أبو الحسن المبارك بن عبد الجبار قراءة عليه وأنا أسمع ثنا أبو الحسن الفالي (٤) أخبرنا القاضي أبو عبد الله بن خربان أنا القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي ثنا الحسن بن علي قاضي الأهواز، نا محمد بن علي الوراق، ثنا أبو نعيم، ثنا رِزام الضبي قال: سألت جوابًا التيمي عن المذي، فقال: سألت عنه أبا إبراهيم يزيد بن

<sup>(</sup>١) كذا في «ف»، وهو الأقرب للسياق، وفي الإحسان: فيسأل.

<sup>(</sup>٢) الإحسان (٣/ ٣٩٠-٣٩١).

<sup>(</sup>٣) الواو ليست بالأصول الثلاثة، والسياق يقتضيها.

<sup>(</sup>٤) هو أبو الحسن علي بن أحمد بن علي الفالي – ترجمته في السير (١٨/٥٤)، وشيخه هو أبو عبدالله أحمد بن إسحاق بن خربان – ترجم له الذهبي في «تاريخ الإسلام» (٢/٤٥٨).

شريك، فألجأ الحديث إلى علي، وألجأ علي الحديث (١) إلى النبي عَلَيْق، فقال: «رآني النبي عَلَيْق وقد شحبت، فقال إلى النبي عَلَيْق وقد شحبت من اغتسال الماء، وأنا رجل مذاء، فإذا رأيت منه شيئًا اغتسلت، قال: لا تغتسل منه يا على... الحديث (٢).

فعلى هذا يحمل ما في مسند أحمد عن عبد الله قال: حدثني أبو محمد شيبان ثنا عبد العزيز بن مسلم نا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال: كنت رجلًا مذاءً، فسألت رسول الله على عن ذلك، فقال: في المذي الوضوء، وفي المني الغسل<sup>(٣)</sup>، ويحتمل أن يكون لما بعث علي من بعث ليسأل رآه عليه السلام شاحبًا، ونزل علي من على طريق التجوز، والله تعالى أعلم.

وأما رواية سعيد بن بشير عن محمد بن عبد الرحمن عن الأعمش عن يحيى بن الجزار (3) عن علي أمر المقداد ؛ فخطأ. قال ذلك ابن أبي حاتم عن أبيه أمر

وفي السنن الكبير من جهة ابن جريج عن عطاء: أن عليًّا كان يدخل في إحليله الفتيلة من كثرة المذي (٦٠).

\* ٢- حمثنا أبو كريب ثنا عبد الله بن المبارك وعبدة بن سليمان عن محمد ابن إسحاق ثنا سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة، فأكثر منه الاغتسال: فسألت رسول الله عليه فقال: «إنما

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وفي تاريخ جرجان: أنحى على الحديث، ولعلها محرفة من (أنمي)، يعني رفعه.

<sup>(</sup>۲) تاریخ جرجان ص (۱۷٤).

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (١/١١).

<sup>(</sup>٤) تحرف في علل ابن أبي حاتم إلى يحيى بن الخزاز، والصواب: الجزار كما أثبت.

<sup>(</sup>٥) علل الحديث لابن أبي حاتم (١/ ٣٠) رقم (٥٦).

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى للبيهقى (١/ ٣٥٦).

يجزيك من ذلك الوضوء، قلت: يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي؟ قال: إنما يكفيك كف من ماء، فتنضح به من ثوبك حيث ترى أنه أصابه»(١).

هذا حديث خرجه الحافظ البستي في «صحيحه» عن أبي يعلى: ثنا أبو خيثمة (٢) ثنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا ابن إسحاق (٢).

وخرجه ابن خزيمة عن يعقوب بن إبراهيم ثنا ابن علية، وثنا محمد بن أبان ثنا ابن أبي عدي عن ابن إسحاق<sup>(3)</sup>، وخرجه ابن حزم مصححًا له<sup>(6)</sup>، وقال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، ولا نعرفه مثل هذا إلا من حديث ابن إسحاق<sup>(7)</sup>، وفي مسائل حرب: أرأيت ما يصيب ثيابي منه؟ قال: «تعمد إلى كف من ماء»، وفي كتاب الأثرم: (كنت ألقى من المذي عناء، فقال: يجزيك أن تأخذ حفنة من ماء، فترش عليه؟، وقال: قلت لأبي عبد الله: ما تقول فيه: قال لا أعلم شيئًا يخالفه، وأخبرنا محمد بن شداد أنه سمع أبا عبد الله يقول: لو كان غير ابن إسحاق، وقال صالح: قال أبي: حديث ابن إسحاق، لا أعرفه عن غيره، ولا أحكم لابن إسحاق، وفي كتاب الخلال: سئل أبو عبد الله عن المذي يصيب الثوب، كيف العمل فيه؟ قال: الغسل ليس في القلب منه شيء، حديث محمد بن إسحاق ربما تهيبته. انتهى كلامه. وفيه نظر لما ذكره أبو القاسم في الأوسط من حديث إدريس بن محمد بن أبي الرباب الرملي ثنا أسباط بن عبد الواحد عن العلاء بن هارون يعني: الموثق عند أبي زرعة وابن حبان ثنا سعيد به، وقال: لم يروه عن العلاء إلا أسباط.

تفرد به إدريس<sup>(۷)</sup>.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول الثلاثة، وفي المطبوع: أصاب.

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصول الثلاثة ذكر (أبي خيثمة).

<sup>(</sup>٣) الإحسان (١١٠٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح ابن خزيمة (٢٩١).

<sup>(</sup>٥) المحلى (١/٦/١–١٠٧).

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذي (١١٥).

<sup>(</sup>V) المعجم الأوسط (٤١٩٦).

• ٢ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن بشر ثنا مسعر عن مصعب بن شيبة عن أبي حبيب بن كعب، ومعه شيبة عن أبي حبيب بن كعب، ومعه عمر، فخرج عليهما، فقال: إني وجدت مذيًا، فغسلت ذكري، وتوضأت، فقال عمر: أو يجزئ ذلك؟ قال: نعم، قال: أسمعته من رسول الله عليه؟ قال: نعم.

هذا جديث قال أبو القاسم في الأوسط: لم يروه عن مسعر عن مصعب إلا محمد ابن بشر<sup>(۱)</sup>.

يعني: العبدي المخرج حديثه في الصحيحين، وأبو حبيب ذكره أبو حاتم في كتاب الثقات، فصح على هذا إسناده ؛ ولهذا ساغ للشيخ ضياء الدين تخريجه في المختارة (٢)، والله أعلم. وفي الباب غير ما حديث، فمن ذلك: حديث عبد الله ابن سعد الأنصاري قال: سألت رسول الله على عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء؟ فقال: «قاك المذي، وكل فحل يمذي، فاغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة»، رواه أبو داود عن إبراهيم بن موسى عن ابن وهب عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد به (٣)، ولما ذكره في التفرّد مطولًا قال (٤) الذي تفرد به منه قوله: «وأنثييك»، وروى ابن ماجه [عن العلاء بن الحارث عن حرام] (٥) بهذا السند قصة مؤاكلة الحائض في موضعين، ليس فيها ذكر المذي (٦)، وكذلك الترمذي، وقال: حديث حسن موضعين، ليس فيها ذكر المذي (٢)، وكذلك الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وفي بعض النسخ: حسن غريب (٧)، وخرجه ابن الجارود في منتقاه (٨)،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٣٧٨٤).

<sup>(</sup>٢) الأحاديث المختارة (١٢٠٦)، (١٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (٢١١).

<sup>(</sup>٤) كلمة: (قال) ليست بالأصول، والسياق يقتضيها.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفتين ليس في (ف).

<sup>(</sup>٦) ابن ماجه (٦٥١)، (١٣٧٨).

<sup>(</sup>٧) الترمذي (١٣٣).

<sup>(</sup>۸) المنتقى لابن الجارود (۷).

واعترض الإشبيلي حين ذكره من عند أبي داود بقوله: لا يصح غسل الأنثيين، ولا نحتج بهذا الإسناد (۱)، يعني: متابعة لابن حزم حيث قال فيه: غريب، وحرام ضعيف، قاله من عند نفسه ولم يعزه، وقال ابن القطان: هو كما قال، ولكن بقي عليه أن يبين منه موضع العلة، وهو الجهل بحال حرام بن حكيم الدمشقي، وإذا جعلناه علة للخبر فقد تناقض فيه، وذلك أن أبا محمد لا يزال يقبل أحاديث المساتير الذين يروي عن أحدهم أكثر من واحد، وحرام هذا يروي عنه مع العلاء: عبد الله بن العلاء، وزيد بن واقد، قاله أبو حاتم، وترجمه باسم ابنه أبو محمد بعد ترجمة أخرى ذكر فيها حرام بن معاوية: وروي عن النبي و مسلاً، وروي عن عمر، فوى معمر عن زيد بن رفيع عنه، وروى عبيد الله بن عمرو عن زيد بن رفيع، فقال: عن حرام بن حكيم بن حرام، قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول ذلك، فجعلهما عن حرام بن وتبع في ذلك البخاري، وزعم الخطيب أن البخاري وهم في خمل ترى رجلين، وتبع في ذلك البخاري، وزعم الخطيب أن البخاري وهم في عمل فيه عمل البخاري وابن أبي حاتم: الدارقطني (۲) رحمهم الله تعالى، انتهى كلامه.

## وفيه نظر في موضعين:

الأول: لكونه عصب الجناية برأس حرام بن حكيم بن خالد بن سعد بن الحكم الأنصاري، ويقال: العيشمي، ويقال: العنسي، قال ابن عساكر: روى عن أبي هريرة، وعمه، وأبي ذر، وأنس بن مالك، وأبي مسلم الخولاني، ونافع بن محمود ابن ربيعة، وروى عنه العلاء بن الحارث، وزيد بن واقد، وعبد الله بن العلاء بن زبر، وبشر بن العلاء، ومحمد بن عبد الله بن مهاجر، وزيد بن رفيع، وعتبة بن أبي حكيم، قال العجلي: وهو ثقة، وذكره فيهم أيضًا ابن حبان، وروى له البخاري في كتاب القراءة خلف الإمام، ومن كان بهذه المثابة لا يكون علة لحديث، ويكون القول فيه ما قاله الترمذي الذي لم يرياه، والله أعلم. وأما قول أبي محمد في باب

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى (١/ ١٣٨).

<sup>(</sup>۲) بيان الوهم والإيهام (۳/ ۳۱۰–۳۱۱) رقم (۱۰۲۰).

الحيض: حرام ضعيف، فلا أدري من أين جاء بضعفه؟! ذكر ذلك بعض الحفاظ المتأخرين، ولو رأى ما أسلفناه قبل لم يقل ذلك، والله تعالى أعلم.

الثاني: متابعة عبد الحق في قوله: لا يصح غسل الأنثيين، وذلك أنا قدمنا قبل من عند أبى داود فأدخلها<sup>(١)</sup> في لفظه على غيره، وإن كان المنذري والخزرجي في تقريبه قد ذكرا انقطاعه، فقد قدمنا إبطاله وأيضا ففي حديث سليمان بن حيان عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي، وفيه: فقال عليه السلام: «يغسل أنثييه وذكره، ويتوضأ وضوءه للصلاة»، ذكره الحافظ أبو عوانة يعقوب بن إسحاق رحمه الله، والحافظ ضياء الدين المقدسي في صحيحيهما(٢)، وفيه رد لما قاله الإمام أحمد لما سأله أبو داود: ما قال غسل الأنثيين إلا هشام بن عروة في حديثه، وأما الأحاديث كلها فليس فيها ذا، وحديث حسان بن عبد الرحمن الضبعي قال عليه السلام: «لو اغتسلتم من المذي كان أشد عليكم من الحيض»، ذكره أبو موسى في كتاب الصحابة بسند جيد (٣)، وحديث رافع بن خديج: أن عليًا أمر عمارًا أن يسأل النبي ﷺ عن المذي، وقال: «يغسل مذاكيره، ويتوضأ»، ذكره ابن حبان في صحيحه (٤)، وإن كان الإمام أحمد قال فيما ذكره البيهقي في المعرفة حديث المقداد أصح، فليس فيه تضعيفه (٥) والله أعلم، وحديث ابن عباس: أن رجلًا قال: يا رسول الله إنى كلما توضأت سال؟، فقال: "إذا توضأت فسال من قرنك إلى قدمك فلا وضوء عليك»، ذكره الدارقطني وقال: لا يصح<sup>(٦)</sup>، ومن حديث أبي بن كعب مرفوعا في غسل الفرج من المذي، ذكره أبو القاسم في

<sup>(</sup>١) ليست واضحة بالأصول، وقد أثبت ما ظهر لي، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) صحيح أبي عوانة (١/ ٢٧٣)، ولم أجده في المختارة للضياء.

<sup>(</sup>٣) أشار إليه في التاريخ الكبير (٣/ ٣١)، وذكره ابن حجر في الإصابة (٢/ ٧٨-٧٩).

<sup>(</sup>٤) الإحسان (١١٠٥).

<sup>(</sup>٥) المعرفة (٤٧٣/١)، وما ذكره الشارح في نسبة القول للإمام أحمد فيه نظر، بل الذي يظهر أن المقصود بالإمام أحمد هو البيهقي نفسه كما يظهر لمن تتبع كتبه، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) سنن الدارقطني (١/ ١٥٩).

الأوسط، وقال: لم يروه عن مسعر يعني: عن مصعب بن شيبة عن أبي حبيب بن يعلى بن منية عن ابن عباس إلا محمد بن بشر (١).

الغريب: قال الأموى: مذيت، وأمذيت وهو المذى، والمنى، والودى مشددات، قال أبو عبيد وغيره: يخفف المذي والودي، قال: والصواب عندنا أن المني وحده بالتشديد، والآخران بالتخفيف، قال ابن دريد: هو ما يخرج عند الإنعاظ، وربَّما شدد، واختلفت النسخ من كتاب العين في الودي، ففي بعضهما مشدَّد، وفي بعضها مخفف، وقال صاحب الصحاح: المذي بالتسكين، فقال: كل ذكر يمذي، وكل أنثى تقذي، وبنحوه ذكره الفراء، وقال: لم يسمع في المني يعني اللغتين، قال أبو الحسن: الصواب عندي أن يكون المني وحده مشددًا، والأخريان مخففتين، وفي الحديث: «المذاء من النفاق»(٢) هو أن يكون الرجل يجمع الرجال والنساء فيماذي بعضهم مذاء ومماذاة، وأمذيت فرسى، وهو أن يخليه يرعى، فيجوز أن يكون المذاء من هذا كأنه تخلية الرجل امرأته لما تريد في الحرام، قال الهروي: هو أرق ما يكون من النطفة، وفي الاستذكار عن مالك: وهو عندنا أشد من الودى؛ لأن الفرج يغسل من المذي، والودي عندنا بمنزلة البول، قال: وليس على الرجل أن يغسل منه أنثييه إلا أن يظن أنه قد أصابهما منه شيء، قال: والودي يكون من الحمام يأتي إثر البول أبيض خاثرًا، وقال: والمذي يكون معه شهوة، وهو رقيق إلى الصفرة، يكون عند الملاعبة، وعند حدوث الشهوة <sup>(٣)</sup>. انتهى.

قد أسلفنا أن حديث غسل الأنثيين صحيح، والنضح هنا المراد به الرش، جاء ذلك مبينا فيما أسلفناه من حديث سهل، والله أعلم، قال ابن المنذر: وأوجب غسله من البدن جماعة من الصحابة، وهو مذهب مالك، والشافعي وكثير من أهل العلم

<sup>(1)</sup> المعجم الأوسط (٣٧٨٤).

<sup>(</sup>٢) البزار كما في كشف الأستار (١٤٩٠).

<sup>(</sup>٣) الاستذكار (٣/ ١٨ – ١٩).

غير أحمد بن حنبل، فإنه قال: أرجو أن يجزئه النضح، والغسل أحب إليّ (١).

وقال أبو جعفر في بيان المشكل: إنما أمر بغسل المذاكير ليتقلص المذي بذلك فلا يخرج ؛ لأن الماء يقطعه كما أمر من ساق بدنة ولها لبن أن ينضح ضرعها بالماء حتى لا يسيل، لا أن ذلك واجب كوجوب وضوء الصلاة، والدليل عليه: ما توافر من قوله: فيه الوضوء، فأخبر بالواجب فيه، والله تعالى أعلم (٢).



<sup>(</sup>١) الأوسط (١/ ١٤١).

<sup>(</sup>٢) مشكل الآثار (٣/ ٢٩٤).

## باب وضوء النوم

۲٦- مرتنا علي بن محمد ثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول لزائدة بن قدامة: يا أبا الصلت هل سمعت في هذا شيئًا؟ قال: ثنا سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس: أن النبي ﷺ قام من الليل، فدخل الخلاء، فقضى حاجته، ثم غسل وجهه وكفيه، ثم نام.

ثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي ثنا يحيى بن سعيد ثنا شعبة ثنا سلمة بن كهيل أنا بكير عن كريب، قال: فلقيت كريبًا، فحدثني عن ابن عباس عن النبي على فلاكر نحوه. هذا حديث خرجاه في صحيحيهما مطولًا ومختصرًا(١).



<sup>(</sup>١) البخاري (٦٣١٦)، ومسلم (٧٦٢) وغيرهما.

### باب الوضوء لكل صلاة، والصلوات كلها بوضوء واحد

و ۲۷ - مرنتا سوید بن سعید ثنا شریك عن عمرو بن عامر عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله ﷺ یتوضأ لكل صلاة، وكنّا نحن نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد.

هذا حديث خرجه البخاري في صحيحه (۱) وقال فيه أبو عيسى: حديث حسن صحيح، وزاد: (ما لم يحدث) ورواه أيضًا عن محمد بن حميد الرازي ثنا سلمة ابن الفضل عن محمد بن إسحاق عن حميد عن أنس: أن النبي المحلح كان يتوضأ لكل صلاة، طاهرًا أو غير طاهر، قال: قلت لأنس: فكيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال: كنا نتوضأ وضوءًا واحدًا، وقال: حديث حميد عن أنس حديث حسن غريب من هذا الوجه، والمشهور عند أهل الحديث حديث عمرو بن عامر (۱۳)، وقال في العلل: سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: لا أدري ما سلمة هذا، كان إسحاق يتكلم فيه، ما أروي عنه، ولم يعرف محمد هذا من حديث حميد (٤)، وأما تحسين الحازمي حديث عمرو بن عامر، وعزّوه إياه إلى أصحاب السنن (٥)، فذهول شديد عن ذكره من كتاب البخاري.

٢٨ - صدتنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد قالا: ثنا وكيع عن سفيان عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي ﷺ: كان يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم فتح مكة صلى الصلوات كلها بوضوء واحد.

هذا حديث قال فيه أبو عيسى إثر روايته له عن ابن بشار ثنا ابن مهدي عن سفيان

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٢١٤).

<sup>(</sup>۲) سنن الترمذي (٦٠).

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي (٥٨).

<sup>(</sup>٤) العلل الكبير ص (٣٨) رقم (٢٩).

<sup>(</sup>٥) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص (١٦٧–١٦٨).

عن علقمة عن سليمان: هذا حديث حسن صحيح، وروى هذا الحديث على بن قادم عن الثوري، وزاد فيه: (فتوضأ مرة مرة)، وروى الثوري هذا الحديث أيضًا عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة أن النبي عَلَيْ : «كان يتوضأ لكل صلاة»، رواه وكيع عن سفيان عن محارب عن سليمان بن بريدة عن أبيه، وروى عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن سفيان عن محارب عن سليمان عن النبي ﷺ مرسلًا، وهذا أصح من حديث وكيع (١)، وقال ابن أبي حاتم في كتاب العلل: سئل أبو زرعة عن حديث رواه أبو نعيم عن سفيان عن محارب عن سليمان بن بريدة عن النبي ﷺ أنه صلى خمس صلوات بوضوء واحد، ورواه وكيع يعني: مسندًا، فقال أبو زرعة: حديث أبي نعيم أصح<sup>(٢)</sup>. انتهى، وفيه أن وكيعًا تفرَّد برفعه إثر روايته عن سلمة ابن شبيب ثنا عبيد الله بن موسى ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه، ومن هذه الطريق رواه مسلم في صحيحه عن ابن نمير ثنا أبي ثنا سفيان، ولفظه: أن النبي ﷺ صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، ومسح على خفيه، فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئًا لم تكن تصنعه، قال: «عمدًا صنعته يا عمر»(٣)، قال البزار: ثنا على بن الحسين الدرهمي ثنا المعتمر بن سليمان ثنا سفيان عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي ﷺ نحوه، وقال الحافظ أبو على الجياني رحمه الله في كتابه «تقييد المهمل»: وروى هذا الحديث وكيع ومعتمر وغيرهما عن الثوري عن محارب عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي ﷺ، كما رواه علقمة بن مرثد، والله أعلم.

وأما قول الحاكم في المستدرك: (اتفقا على حديث علقمة عن سليمان بن بريدة عن أبيه: أن النبي على كان يتوضأ لكل صلاة (٤٠)، فقول لا أعلم له فيه سلفًا، ولا رأيت أحدًا قال: إن سليمان اتفقا على حديثه، وممن نص على أنه من أفراد مسلم

الترمذي (١/ ٨٩-٩٠) رقم (٦١).

<sup>(</sup>٢) علل الحديث لابن أبي حاتم (١/٥٨-٥٩) رقم (١٥٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٢٧٧).

<sup>(</sup>٤) مستدرك الجاكم (١٥٦/١).

هو في كتاب المدخل قال: ذكر من اتفقا عليه ممن اسمه سليمان، فذكر جماعة، ثم قال: وأخرج مسلم وحده سليمان بن بريدة، ثم ذكر جماعة، والله أعلم، اللهم إلا لو قال: اتفقا على حديث علقمة عن ابن بريدة، لكان صوابًا للاختلاف الآتي بعد في ابن بريدة هذا من هو؟ وأنَّ بعضهم سماه عبد الله.

و ٢٩ حدثنا إسماعيل بن توبة ثنا زياد بن عبد الله ثنا الفضل بن مبشر قال: رأيت جابر بن عبد الله يصلي الصلوات بوضوء واحد، فقلت: ما هذا؟ فقال: رأيت رسول الله ﷺ يصنع هذا، فأنا أصنع كما صنع رسول الله ﷺ.

وهذا حديث ذكره الثعلبي بزيادة: فإن بال أو أحدث، توضأ، ومسح بفضل طهوره الخفين، فقلت: الحديث، وإسناده صحيح على رأي أبي حاتم بن حبان لتوثيقه الفضل، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، وزياد خرج حديثه في الصحيح، وإسماعيل قال أبو حاتم الرازي: صدوق.

وفي الباب غير ما حديث ؛ منها: حديث عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل أن رسول الله على كان أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرًا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك على رسول الله على أمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء إلا من حدث، فكان ابن عمر يرى أنَّ به قوة على ذلك، ففعله حتى مات.

رواه الحافظ أبو بكر بن خزيمة في صحيحه عن محمد بن منصور أبي جعفر ومحمد بن شوكر البغداديين قال: ثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد ثنا أبي عن ابن إسحاق ثنا محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري ثم المازني – مازن بني النجار عن عبيد الله بن عمر ح، وثنا محمد بن يحيى بن حبان عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ح، وثنا محمد بن يحيى ثنا أحمد بن خالد الوهبي ثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال: قلت له: أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهرًا كان أو غير طاهر؟ عن من هو؟ فقال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة فذكره، وفي آخره: هذا حديث

يعقوب بن إبراهيم غير أن محمد بن منصور قال: فكان يفعله حتى مات(١).

ولما رواه أبو داود عن أحمد بن خالد ثنا ابن إسحاق به، قال: إبراهيم بن سعد رواه عن ابن إسحاق فقال: عبيد الله بن عبد الله<sup>(۲)</sup>. انتهى.

ولما ذكره ابن أبي حازم في كتابه<sup>(٣)</sup> حسنه.

وهو مع ذلك منقطع فيما بين محمد بن إسحاق ومحمد بن يحيى بن حبان، نص على ذلك الحافظ أبو القاسم بن عساكر رحمه الله تعالى بقوله إثر قول أبي داود المتقدم: كذا رواه علي بن مجاهد وسلمة بن الفضل، وأدخلا بينه وبين محمد، محمد بن طلحة (٤)، يعني ابن يزيد بن ركانة بن عبد يزيد بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي الموثق عند ابن معين وغيره، والله تعالى أعلم.

وحديث عبد الله بن عمر: كان رسول الله ﷺ يتوضأ لكل صلاة، حتى كان يوم الفتح، فإنه صلى الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء بوضوء واحد.

رواه عبد الغني في إيضاح الإشكال من حديث وهب بن بقية عن الحكم بن ظهير عن حبيب بن أبي ثابت عنه (٥).

وحديث أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء بسواك. رواه الإمام أحمد في مسنده (٦٠).

قال أبو جعفر الطحاوي: فذهب قوم أنّ الحاضرين يجب عليهم الوضوء لكل

<sup>(</sup>۱) صحيح ابن خزيمة (۱۵)،

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٤٨).

<sup>(</sup>٣) قد ذكره الحازمي في الاعتبار في ص (١٧٠).

<sup>(</sup>٤) تحفة الأشراف (٤/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن عدي في الكامل (٢٠٩/٢) من طريق محمد بن عبيد المحاربي ثنا الحكم بن ظهير ثنا مسعر عن محارب عن ابن عمر به.

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد (٢/ ٢٥٨ – ٢٥٩).

صلاة، واحتجوا في ذلك بحديث بريدة: «كان يتوضأ لكل صلاة»، وخالفهم في ذلك أكثر العلماء، فقالوا: لا يجب الوضوء إلا من حدث، وما روي عن النبي عجمول على التماس الفضل، لا على الوجوب، ويحتمل أن يكون هذا لما خص به عليه السلام دون أمته.

فإن قيل: وهل وجدتم في ذلك دليلًا؟

قلنا: نعم، حدیث أنس یعنی: المتقدم قال: فهذا أنس قد علم ما ذكرنا من فعله علیه السلام، ولم یر ذلك فرضًا علی غیره، قال: وقد یجوز أن یكون النبی علیه كان یفعل ذلك وهو واجب، ثم نسخ، یدل علیه حدیث عبد الله بن حنظلة، وحدیث بریدة: «وصلی علیه السلام یوم الفتح الصلوات بوضوء واحد»(۱).

وقال ابن شاهين: ولم يبلغنا أن أجدًا من الصحابة والتابعين كانوا يتعمدون الوضوء لكل صلاة (٢)، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) شرح معاني الآثار (۱/ ۱۱–۱۶۳).

<sup>(</sup>٢) الناسخ والمنسوخ لابن شاهين ص (٨٨).

#### باب الوضوء على الطهارة

• ٣- مرتنا محمد بن يحيى ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، ثنا عبد الرحمن بن زياد عن أبي غطيف الهذلي، سمعت عبد الله بن عمر بن الخطاب في مجلسه في المسجد، فلما حضرت الصلاة قام، فتوضأ، فصلى، ثم عاد إلى مجلسه، فلما حضرت العصر، قام، فتوضأ، فصلى، ثم عاد إلى مجلسه، فلما حضرت المغرب قام، فتوضأ، ثم صلى المغرب، ثم عاد إلى مجلسه، فقلت: أصلحك الشه، أفريضة أم سنة الوضوء عند كل صلاة؟ قال: أو فَطِنت إلى وإلى هذا مني؟ فقلت: نعم، فقال: لا، لو توضأت لصلاة الصبح لصليت به الصلوات كلها ما لم أحدث، ولكني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من توضأ على طهر فله عشر حسنات، وإنما رغبت في الحسنات».

هذا حديث قال فيه أبو عيسى: شاذ ضعيف(١).

وقال في كتاب العلل: ورأيت محمداً أثنى على الإفريقي خيرًا، ويقوي أمره (٢). وفي موضع آخر: هو مقارب الحديث.

وذكر بعض الحفاظ المتأخرين أن البخاري قال: هذا حديث منكر، فالله أعلم.

وقال ابن المديني فيما ذكره العقيلي: قال: يحيى القطان: ذكر لهشام بن عروة هذا الحديث فقال: هذا إسناد مشرقي.

وفي موضع آخر: هذا إسناد ضعيف، وفي موضع آخر: دعنا منه، حديثه حديث مشرقي، قاله لما سأله يحيى عن الإفريقي فيما ذكره أبو أحمد<sup>(٣)</sup>، وبنحوه قاله في

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي (٥٩).

<sup>(</sup>٢) العلل الكبير ص (٣٩).

<sup>(</sup>٣) الكامل (٤/ ١٨٠).

شرح السنة (۱) وفي العلل المتناهية (۲)، وسبب ذلك ما تكلم به في حق الإفريقي: عبد الرحمن بن زياد بن أنعم بن ذري بن معد يكرب بن أسلم بن منبه بن التمادة بن حيويل بن عمرو بن أشواط بن سعد بن ذي شعبين بن يعفر بن ضبع بن شعبان بن عمرو بن معاوية بن قيس الشعباني المعافري أبي أيوب، ويقال: أبو خالد قاضي إفريقية، وأول مولود في الإسلام بها، قال عمرو بن علي: كان يحيى بن سعيد وابن مهدي لا يحدثان عنه إلا أني سمعت عبد الرحمن مرة يقول: ثنا سفيان عن عبد الكريم الجزري، والإفريقي جمعهما في حديث، قال: وهو مليح الحديث، ليس مثل غيره في الضعف، وقال ابن عدي: ضعفه يحيى بن سعيد، وقال: قد كتبت عنه بالكوفة كتابًا، وقال ابن مهدي: أما الإفريقي فما ينبغي أن يروى عنه حديث.

وقال الخليلي في الإرشاد: منهم من يضعفه، ومنهم من يلينه، ويتفرد بأحاديث الزهاد (٢)، وقال أبو زرعة: ليس بالقوي، وقال ابن المديني: كان أصحابنا يضعفونه، وأنكروا عليه أحاديث تفرد بها، لا تعرف، وقال يحيى بن معين: ضعيف، يكتب حديثه، وإنما أنكر عليه الغرائب التي كان يجيء بها (٤)، وقال الساجي: فيه ضعف، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: يكتب حديثه، ولا يحتج به، قال: وسألت أبي وأبا زرعة عن ابن لهيعة والإفريقي أيهما أحب إليكما؟ قالا: جميعًا ضعيفين، وأشبههما الإفريقي، وبين الإفريقي وبين ابن لهيعة كثير (٥)، أما الإفريقي فإن أحاديثه التي تنكر عن شيوخ لا نعرفهم، وعن أهل بلده، فيحتمل أن يكون منهم، ويحتمل أن لا يكون، وقال الترمذي: هو ضعيف، ضعفه القطان يكون منهم، ويحتمل أن لا يكون، وقال الترمذي: هو ضعيف، ضعفه القطان

<sup>(</sup>١) شرح السنة (١/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٢) العلل المتناهية (١/ ٣٥٢) رقم (٥٨٠).

<sup>(</sup>٣) الإرشاد للخليلي ص (١٠٧).

<sup>(</sup>٤) كذا، وفي التهذيب: يحدثها، ولعل ما في الأصول هو الصواب، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) هنا سقط في الأصل، استدركته من الجرح والتعديل (٥/ ٢٣٥)، ثم وجدته في (ف).

وغيره، وقال الإمام أحمد: لا أكتب حديثه، وفي رواية أبي طالب عنه: ليس بشيء، وفي رواية المروذي: منكر الحديث.

قال المفضل بن غسان الغلابي: ابن أنعم يضعفونه، ويكتب حديثه، وقال النسائي: ضعيف، وقال ابن عدي: وعامة حديثه لا يتابع عليه، وأروى الناس عنه المقرئ، وقال الحربي في علله: غيره أوثق منه، وقال النسائي: هو واو عندهم، وقال أبو الحسن بن القطان: كان من أهل العلم والزهد بلا خلاف بين الناس، ومن الناس من يوثقه، ويربأ به عن حضيض رد الرواية، والحق فيه أنه ضعيف بكثرة رواياته المنكرات، وهو أمر يعتري الصالحين.

وقال أبو العرب: أنكروا عليه ستة أحاديث، ذكرها بهلول بن راشد.

قال: سمعت الثوري يقول: جاءنا ابن أنعم بستة أحاديث مرفوعة، لم أسمع أحدًا من العلماء يرفعها: حديث أمهات الأولاد، وحديث الصدائي، وحديث: (إذا رفع الرجل رأسه من آخر السجدة فقد تحت صلاته، وإن أحدث)، وحديث: (لا خير فيمن لم يكن عالمًا أو متعلمًا)، وحديث: (اغد عالمًا أو متعلمًا، ولا تكن الثالث: فتهلك)، وحديث: (العلم ثلاثة)، قال أبو العرب: فلهذه الغرائب ضعف ابن معين فتهلك)، وحديث، وقال الدارقطني: ليس بالقوي، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات، ويدلس عن محمد بن سعيد المصلوب، وسئل عنه صالح بن محمد فيما ذكره عنه الخطيب في تاريخه، فقال: منكر الحديث، ولكنه كان رجلًا صالحًا، قال عبد الرحمن بن يوسف: متروك، وفي كتاب العقيلي عن ابن معين: سألت يحيى بن سعيد عنه، فقال: لا أسقط حديثه، وهو ضعيف.

وقال أبو إسحاق الجوزجاني: غير محمود في الحديث، وكان صادقًا خشئًا (١)، وأبى ذلك غيرهم، فوثقوه، وأحسنوا الثناء عليه، فمنهم:

 <sup>(</sup>١) بالأصل و (ح) صارماً: وقد أثبت ما في أحوال الرجال، وتهذيب التهذيب، والكامل لابن عدي،
والله أعلم، وما في (ف) يشبه أن يكون كذلك.

يحيى بن سعيد القطان الذي تقدم أنه ضعفه.

ذكر الجرجاني في كتابه: ثنا أحمد بن عمر عن بسطام ثنا ابن قهزاذ سمعت إسحاق بن راهويه سمعت يحيى بن سعيد يقول: ابن أنعم ثقة (۱)، فلعله ظهر له أحد الأمرين بعد الآخر، وقال ابن معين فيما رواه عنه الدوري: ليس به بأس، وفيه ضعف، وهو أحب إلي من أبي بكر بن أبي مريم.

وقال أبو داود: قلت لأحمد بن صالح: يحتج بحديث الإفريقي؟ قال: نعم، قلت: هو صحيح الكتاب؟ قال: نعم.

وقال أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين: قلت لأحمد بن صالح: حيى يجري عندك مجرى ابن أنعم أنعم الثقة؟ قال: قال: نعم، وابن أنعم عندي أكبر من حيي، ورفع بابن أنعم في الثقة، قلت لأحمد: فمن يتكلم فيه عندك جاهل؟ قال: من يتكلم في ابن أنعم ليس بمقبول، ابن أنعم من الثقات، وقال يعقوب بن شيبة: ابن أنعم ضعيف، وهو ثقة صدوق، رجل صالح، وقال يعقوب بن سفيان: ثنا أبو عبد الرحمن المقري ثنا عبد الرحمن بن زياد ليس به بأس، وقد بين الحافظ أبو بكر بن أبي داود رحمه الله السبب الموجب للكلام فيه، بقوله: إنما تكلم الناس في ابن أنعم، وضعّفوه؛ لأنه روى عن مسلم بن يسار، فقيل له: أين رأيت مسلم بن يسار؟ فقال: بإفريقية، فكذبه الناس وضعفوه، وقالوا: ما دخل مسلم بن يسار أفريقية قط، يعنون البصري، ولم يعلموا أن مسلم بن يسار آخر، يقال له: أبو عثمان الطنبذي، وطنبذ بطن من اليمن، وعنه روى، وكان الإفريقي رجلًا صالحًا(٣)، وبنحوه ذكره أبو العرب في كتاب الطبقات رادًا قول فرات (١)، ويزيده

<sup>(</sup>١) الكامل لابن عدي (٤/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) في الأصل (ابن هانئ)، وهو انتقال بصر من الناسخ، لأن حيي هو ابن هانئ المعافري المصري، والله أعلم، كذا قلت، ثم وجدته كذلك في «ف»، فلا أدري ما وجهه.

<sup>(</sup>٣) طبقات علماء إفريقية لأبي العرب القيرواني ص (٩٢-٩٣).

<sup>(</sup>٤) طبقات علماء إفريقية ص (٩٣).

وضوحًا ما ذكره عبد الله بن أحمد في مسائله: سمعت أبي يقول: الإفريقي عن مسلم بن يسار ليس هو البصري، هذا رجل أراه من ناحية إفريقية، يحدث عن ابن المسيب، وسفيان بن وهب الخولاني، والبصري يحدث عنه ابن سيرين وقتادة، وابنه عبد الله بن مسلم، هذا غير ذاك(١)، وبنحوه ذكره ابن معين فيما ذكره عنه محمد بن أحمد بن تميم القيرواني، قال الخطيب في كتابه المتفق والمفترق: في قول أحمد: (يحدث عن ابن المسيب) نظر، وما أرى الذي يروي عن ابن المسيب إلا مسلم بن أبي مريم. انتهى كالأمه وفي قول ابن أبي داود: (وطنبذ بطن من اليمن) نظر، إنما هي قرية من قرى مصر من عمل البهنسا، قاله السمعاني والرشاطي وغيرهما، ويزيده وضوحًا ذكر ابن يونس وغيره إياه في أهل مصر، وقال الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد المالكي في كتابه رياض النفوس: كان الإفريقي من جلة المحدثين منسوبًا إلى الزهد والورع، صلبا في دينه، متفنيًّا في علوم شتى، مشهورًا، أدخله المؤلَّفون في كتبهم، وكان سفيان الثوري: يعظمه ويعرف حقه، وزار مكة، ولما ولى القضاء سار بالعدل، ولم يقبل من أحد صلة ولا هدية، نزه عن ذلك نفسه، فرفع الله قدره، وأعلى مناره، حتى عزل نفسه عن القضاء، وذلك هو الصحيح، وقيل: مات وهو على القضاء، وقال العلامة أبو جعفر أحمد بن إبراهيم ابن أبي خالد<sup>(٢)</sup> في كتابه التعريف بصحيح التاريخ: وفي سنة إحدى وستين ومائة توفي أبو خالد عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وكان قد ولي قضاء إفريقية، فكان عدلًا في قضائه، وسمع من جلة التابعين، وقال الحافظ أبو العرب في كتابه طبقات القيروان: وحدثني عيسى بن مسكين عن محمد بن سحنون قال: قلت لسحنون: إن الفلاس قال: ما سمعت يحيى، ولا عبد الرحمن يحدثان عن ابن أنعم، فقال سحنون: لم يصنعا شيئًا، عبد الرحمن ثقة، قال سحنون: وكان من يعرف العلم يبقى في صدره، ولا يسألونه يعني: أهل إفريقية، فيمُوت به، مثل ابن أنعم بقي

<sup>(</sup>١) العلل ومعرفة الرجال رقم (٥٢٦).

<sup>(</sup>٢) ترجمته بالسير (١٥/ ٥٦١)، ثم وجدتها في (ف).

العلم في صدره لم ينتشر عنه، ولا يعرف، قال أبو العرب: إنما وجدنا عنه كتابين فقط، سمع (۱) من أجلة التابعين، عدلاً في قضائه، صلبًا (۲)، وفي كتاب الساجي: كان عبد الله بن وهب يطري الإفريقي، وكان أحمد بن صالح يوثقه، وينكر على من تكلم فيه، واختلف في وقت وفاته، فالذي ذكره الحافظان أبو بكر البغدادي، وابن قانع: ست وخمسين، وقبلهما قاله ابن يونس، وأبى ذلك ابن أبي خالد المذكور قبل، وأبو العرب، وأبو بكر القيروانيون فقالوا: سنة إحدى وستين، وزاد أبو العرب: في رمضان وهم بأهل بلدهم أخبر، والله أعلم، فقد تبين بمجموع ما تقدم رجحان قول من وثقه على قول من ضعفه، وأن العلة التي ضعف بها حديثه زالت عنه، وأما الأحاديث التي قيل: إنه تفرد برفعها، فلعلنا نجد فراغاً نتبع فيه من تابعه على ذلك، والله تعالى أعلم.

وأما أبو غطيف: فاختلف فيه على ألوان ؛ فمنهم من كنّاه كما كنّاه ابن ماجه، ومنهم من قال: عن غطيف، وهو أبو داود، ومنهم من قال: عن ابن غطيف، ويقال: غضيف بضاد معجمة، ذكره الثعلبي (٢)، ولم يختلفوا أنه من هذيل، ولم أر له راويًا غير الإفريقي إلا ما ذكره ابن يونس في تاريخه: أبو غطيف الهذلي يروي حاطب بن أبي بلتعة عن عمر في الفتن، وعن عبيد بن رفيع عن عمر، روى عنه بكر ابن سوادة، فلا أدري أهما اثنان أم واحد؟ وسبب ذلك أنَّ أبا حاتم وغيره لم يذكروا من يكنى بهذه الكنية غيره، فإن كان واحدًا وهو اللائق بحالهما ؛ لكونهما مصريين فالحديث جيّد الإسناد، لصيرورته في عداد من روى عنه اثنان، فيخرج بذلك من حد الجهالة العينية إلى الجهالة الحالية، وهي لا تضر مع جودة الإسناد وحسنه، لما

<sup>(</sup>١) في الأصل: كان من أجلة التابعين، والصواب ما أثبت كما في الطبقات، وكما سبق في أول الكلام، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) طبقات علماء إفريقية ص (٩٥-١٠٠) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، فإن سلم من التصحيف، فالمشهور بهذه النسبة هو الإمام أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري المفسر، والله أعلم.

تقدم من شواهده، وليس فيه من الكلام شيء يرد به حديثه، وعدم معرفة أبي زرعة باسمه لا يضره، فعلى هذا لا يتسارع إلى تضعيف هذا الحديث، ولا تصحيحه إلا بعد المعرفة بحال أبي غطيف، والله تعالى أعلم.



#### باب لا وضوء إلا من حدث

الله محمد بن الصباح أنبأ سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه قال (١): شُكِي إلى النبي ﷺ الرجل يجد الشيء في الصلاة، فقال: «لا حتى يجد ريحا أو يسمع صوتًا».

هذا حديث خرجاه في الصحيح<sup>(۲)</sup>.

٣٢- مدننا أبو كريب ثنا المحاربي عن معمر بن راشد عن الزهري أنبأ سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري قال: سئل رسول الله ﷺ عن التشبه في الصلاة؟ فقال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريّحًا».

هذا حديث خرجه الحافظ البستي في صحيحه عن الحسن بن سفيان حدثنا محمد ابن المنهال الضرير، ثنا يزيد بن زريع، ثنا هشام (٣) عن يحيى بن أبي كثير عن عياض، عن أبي سعيد قال على الله الحدكم فلم يدر ثلاثًا صلى أم أربعاً، فليسجد سجدتين وهو جالس، وإذا أتى أحدكم الشيطان، فقال: إنك قد أحدثت، فليقل: كذبت، إلا ما سمع صوته بأذنه، أو وجد ريحه بأنفه».

وخرجه الحافظ ابن خزيمة من حديث يحيى بلفظ: إن الشيطان يأي أحدكم في

<sup>(</sup>١) وفي الأصول الثلاثة: قالا، والصواب ما أثبت كما في المطبوع.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (١٣٧)، ومواضع أخرى، ومسلم (٣٦١).

<sup>(</sup>٣) في الأصل و«ح»: هشيم، والصواب ما أثبت كما في الإحسان وموارد الظمآن، ثم وجدته على الصواب في «ف».

<sup>(</sup>٤) الإحسان (١٦٦٥)، (٢٦٦٦).

صلاته، وقال: قوله: فليقل: كذبت أراد (فليقل: كذبت) بضميره، لا ينطق لسانه، إذ المصلي غير جائز له أن يقول: كذبت نطقًا باللسان (۱۰). انتهى ما قاله تفقهًا و (۲۰ قد أوردناه نصًا، والله تعالى أعلم. وقال أبو عبد الله الحاكم وخرجه من حديث حرب ابن شداد عن يحيى بن أبي كثير حدثني عياض قال: سألت أبا سعيد الخدري، فقلت: أحدنا يصلي فلا يدري كم صلى ؟ قال: قال لنا رسول الله ﷺ: "إذا صلى أحدكم فلم يدر كم صلى، فليسجد سجدتين وهو جالس، وإذا جاء أحدكم الشيطان، فقال: إنك أحدثت، فليقل: كذبت إلا ما وجد ريحا بأنفه، أو سمع صوتًا بأذنه»، هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فإنّ عياضًا هذا هو ابن عبد الله بن سعد بن أبي سرح، وقد احتجا جميعا به، ولم يخرجا هذا الحديث لخلاف من أبان بن يزيد العطار فيه على ابن أبي كثير، فإنه لم يحفظه، فقال: عن يحيى عن هلال ابن عياض أو عياض بن هلال، وهذا لا يعلله لإجماع أصحاب يحيى على إقامة هذا الإسناد أو عياض بن هلال، وهذا لا يعلله لإجماع أصحاب يحيى على إقامة هذا الإسناد عنه، ومعمر بن راشد وغيرهم، فقالوا: عن يحيى عن عياض ")، والله تعالى أعلم.

٣٣- مرتنا علي بن محمد ثنا وكيع ح، وثنا محمد بن بشار، ثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن قالا: ثنا شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله عليه الله عليه وضوء إلا من صوت أو ريح».

هذا حدیث خرجه أبو عیسی عن قتیبة، وهناد ثنا وکیع، ثم قال: هو حسن صحیح (٤)، و خرجه مسلم عن زهیر بن حرب ثنا جریر عن سهیل، ولفظه: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا، فأشكل علیه أخرج منه شيء أم لا، فلا پخرجن من المسجد حتی

<sup>(</sup>۱) صحيح ابن خزيمة (۲۹).

<sup>(</sup>٢) الواو ليست بالأصول الثلاثة، وقد أضفتها لحاجة السياق إليها.

<sup>(</sup>٣) مستدرك الحاكم (١/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٧٤).

يسمع صوتا أو يجد ريحًا<sup>(١)</sup>، وفي لفظ لأبي عيسى: (إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحًا بين أليتيه فلا يخرج... الحديث<sup>(٢)</sup>.

قال ابن أبي حاتم في كتاب العلل: سمعت أبي، وذكر حديث شعبة يعني: المخرج في منتقى ابن الجارود (٢) عن سهيل يعني: هذا، فقال: هذا وهم، اختصر شعبة متن هذا الحديث، ورواه أصحاب سهيل: (إذا كان أحدكم في الصلاة، فوجد ريحًا من نفسه، فلا يخرج حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحا(٤)).

ورواه أبو القاسم في الأوسط من حديث يحيى بن السكن عن شعبة، ثنا إدريس الكوفي عن سهيل، وقال: لم يدخل أحد ممن روى هذا الحديث عن شعبة إدريس الكوفي إلا ابن السكن (٥).

وقال في موضع آخر: ورواه من جهة أبي بلال الأشعري ثنا أبو كدينة يحيى بن المهلب عن سهيل: لم يروه عن أبي كدينة إلا أبو بلال(٢٠).

ورواه أبو عبيد في الطهور من حديث ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد عنه، ولفظه: في الرجل يجد في مقعدته الشيء؟ قال: لا يتوضأ إلا أن يجد ريحًا يعرفها، أو صوتًا يسمعه (٧)، والله أعلم.

\* \* - مدننا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: رأيت السائب بن يزيد يشم ثوبه،

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (٣٦٢).

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي (٧٥).

<sup>(</sup>٣) المنتقى لابن الجارود (٢).

<sup>(</sup>٤) علل الحديث لابن أبي حاتم (٤/١١) رقم (١٠٧).

<sup>(</sup>٥) المعجم الأوسط (٦٩٢٩).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (١٥٦٥).

<sup>(</sup>٧) الطهور لأبي عبيد ص (٢٠٤) رقم (٤٢٣).

قلت: مم ذاك؟ قال: إني سمعت رسول الله عَلَيْة يقول: «لا وضوء إلا من ريح أو سماع».

هذا حديث إسناده ضعيف؛ لضعف رواته.

الأول: إسماعيل بن عياش بن سليم (١) الشامي الحمصي أبو عتبة العنسي، وإن كان ابن معين قال: هو ثقة، وكان أحب إلى أهل الشام من بقية، وفي رواية ابن أبي خيثمة عنه: هو ثقة، والعراقيون يكرهون حديثه، وبنحوه ذكره البرقي، وقال البخاري: ما روى عن الشاميين أصح، وقال الفلاس: إذا حدث عن أهل بلاده فصحيح، وإذا حدث عن أهل المدينة مثل هشام بن عروة، ويحيى بن سعيد، وسهيل فليس بشيء، وقال عبد الله بن أحمد: سئل أبي عن إسماعيل، وبقية؟ فقال: بقية أحب إلى، نظرت في كتاب إسماعيل عن يحيى بن سعيد أحاديث صحاح، وفي المصنف (٢): أحاديث مضطربة، وكان حافظًا، وفي رواية المروذي عنه: هو أصلح من بقية، وقال يعقوب بن سفيان: كنت أسمع أصحابنا يقولون: علم الشام عند إسماعيل، والوليد بن مسلم، قال يعقوب: وتكلم فيه قوم، وهو ثقة عدل، أعلم الناس بحديث الشام، ولا يدفعه دافع، وأكثر ما تكلموا قالوا: يغرب عن ثقات المكيين والمدنيين، وقال يزيد بن هارون: ما رأيت أحفظ منه، ما أدرى ما الثوري؟، وقال الهيثم بن خارجة: لم يكن بالشام أحد أحفظ من إسماعيل، ولا الأوزاعي بعلم الشاميين، وسئل عنه أبو زرعة، فقال: صدوق إلا أنه غلط في حديث الحجازيين والعراقيين، وقال أحمد بن أبي الحواري: قال لي وكيع: يروون عندكم عن إسماعيل؟ فقلت: أما الوليد ومروان فيرويان عنه، وأما الهيثم بن خارجة ومحمد بن إياس فكأنهما، قال: وأي شيء الهيثم وابن إياس، إنما أصحاب البلد: الوليد ومروان (٢)، وقال أبو أحمد الجرجاني: إذا روى عن يحيى بن سعيد،

<sup>(</sup>١) سقطت كلمة: (ابن) من الأصل، وهي في «ف»،

<sup>(</sup>٢) في التهذيب التهذيب، يعني مصنف إسماعيل.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل (٢/ ١٩١-١٩٢).

ومحمد بن عمرو بن علقمة، وهشام بن عروة، وابن جريج، وعمر بن محمد، وعبيد الله الوصافي، وإن<sup>(١)</sup> حدث عن غيرهم فلا يخلو من غلط يغلط فيه، وحديثه عن الشاميين إذا روى عنه ثقة فهو مستقيم، وفي الجملة: هو ممن يكتب حديثه، ويحتج به في حديث الشاميين خاصة<sup>(٢)</sup>.

وقال فيه النسائي: هو ضعيف، وفي حديث الشاميين صالح، فقد قال أحمد: روى عن كل ضرب.

وقال ابن حبان: لما كبر تغير حفظه، فكثر الخطأ في حديثه، وهو لا يعلم، فخرج عن حد الاحتجاج به، وكان عبد الله بن المبارك ينكر عليه حديثه، وفي موضع آخر: إذا اجتمع هو وبقية في حديث فبقية أحب إليّ.

وقال أبو حاتم الرازي: هو لين، يكتب حديثه، ولا أعلم أحدًا كف عنه إلا أبا إسحاق الفزاري، وقال أبو إسحاق: لا تكتب عنه ما روى عن المعروفين ولا غيرهم.

وفي كتاب العقيلي: قال أبو صالح الفراء: قلت لأبي إسحاق: إني أريد حمص، وثم رجل يقال له: إسماعيل فأسمع منه؟ قال: ذاك رجل لا يدري ما يخرج من رأسه، قال أبو صالح: وكان أبو إسحاق روى عنه، ثم تركه.

وقال الفلاس: كان عبد الرحمن لا يحدث عنه، فقال له رجل مرة: ثنا أبو داود عن أبي عتبة، فقال له الرجل: لو كان ابن عياش، فقال له الرجل: لو كان ابن عياش: ما أكتبه، وذكر عبد الله لأبيه حديثاً من حديث إسماعيل، فقال: هذا باطل.

قال العقيلي: يعني: أنه وهم من إسماعيل $^{(7)}$ .

وفي كتاب الساجي: قال ابن معين: كان إسماعيل من أجل الشاميين، إلا أنه كان يضع.

<sup>(</sup>١) في الأصول: (ومن)، والصواب ما أثبت كما في «الكامل» (١/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) الكامل لابن عدي (١/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) الضعفاء (٩٠-٩٩).

قال الساجي: يعنى أظنه حيث انفرد(١).

وقال الآجري: سمعت أبا داود يقول: ابن عياش بقية يتقدمه، وذكره في الضعفاء أبو العرب، وأبو القاسم البلخي، وضعف به الإشبيلي، والبيهقي، وابن القطان، وابن طاهر غير ما حديث.

الثاني: عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة بن صهيب، وإن كان الإمام أحمد قال: كنت أظن أنه مجهول حتى سألت عنه بحمص، فإذا هو عندهم معروف، قال: قالوا: هو من ولد صهيب، ولم يرو عنه غير إسماعيل(٢).

قال ابن أبي حاتم عن ابن معين: ضعيف، وفي كتاب الآجري عن أبي داود عنه: ليس بشيء.

زاد ابن أبي حاتم: لم يحدث عنه إلا إسماعيل بن عياش.

قال: وسألت أبي عنه، فقال: يروي عن أهل الكوفة وأهل المدينة، ولم يرو عنه أحد غير إسماعيل، وهو عندي عجيب، ضعيف الحديث، منكر الحديث، لا يكتب حديثه، يروي أحاديث مناكير، ويروي أحاديث حسانًا.

قال: وسألت أبا زرعة عنه، فقال: مضطرب الحديث، واهي الحديث.

وقال السعدي: كان غير محمود في الحديث، ورواه أبو عبيد من حديث ابن أبي مريم وأبي الأسود عن ابن لهيعة عن محمد بن عبد الله عن محمد بن عمرو.

واختلف في راوي هذا الحديث، فقال الحافظ عبد الغني بن سرور: هو السائب ابن خباب، لا السائب بن يزيد، وزعم أنَّ ذلك وهم فيه ابن عساكر، وتبعه على ذلك الحافظ المزي بقوله: هو في الأصل غير منسوب يعني: أن صاحب (٣)

<sup>(</sup>١) في الأصول غير واضح، وقد أثبت ما ظهر لي، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) في (ف) كلمة غير واضحة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ح): أصحاب، والأنسب ما أثبت، وكذلك وجدته في (ف).

الأطراف نسبه من عنده، وليس كذلك؛ بل الوهم منتف عن ابن عساكر لازم لهما ؛ لكونه في عدة من الأصول بخط الحافظ منسوبًا كما قاله ابن عساكر، والله أعلم.

اللهم إلا لو قالا: إن ابن ماجه هو الواهم في نسبته لكان قولًا صحيحًا، وعدم نسبته إلى ابن يزيد هو الصواب ؛ لكونه ليس موجودًا من حديثه، إنما هو من حديث ابن خباب.

نص على ذلك الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله في مسنده (۱)، والحافظان الفسوي، وابن البرقي في تاريخيهما، وأبو القاسم الطبراني في المعجم الكبير، وأبو الحسين بن قانع رحمه الله، وأبو بكر بن أبي شيبة في مسنده، وأبو عبيد في أحد قوليه.

والثاني: السائب بن خلاد.

وفي الباب سوى ما تقدم غير ما حديث؛ من ذلك: علي بن طلق، ذكره أبو داود(7).

وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن عاصم بن سليمان عن مسلم مرسلا عن عيسى بن حطان (٣) عن علي بن طلق قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا فسا أحدكم فليتوضا».

قال مهنأ: قال أبو عبد الله: عاصم الأحول يخطئ في هذا الحديث يقول: علي ابن طلق، وإنما هو طلق بن علي.

وذكره في مسنده من حديث عبد الرزاق وابن جعفر عن شعبة وأبي معاوية عن عاصم بزيادة: «ولا تأتوا النساء في أستاههن»، وأبى ذلك الحافظ أبو عبد الله فيما حكاه عنه الترمذي في كتاب العلل بقوله: ثنا قتيبة وهناد قالا: ثنا وكيع عن

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (٣/٤٢٦).

<sup>(</sup>۲) سنن أبى داود (۲۰۵).

<sup>(</sup>٣) كذا في «ف»، وهو الصواب، وفي الأصل و«ح»: عدي بن حطان.

عبد الملك بن مسلم عن أبيه عن علي بن طلق قال: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله إنا نكون بالبادية، ويكون من أحدنا الرويحة، فقال: «إن الله لا يستحيي من الحق، إذا فسا أحدكم فليتوضأ، ولا تأتوا النساء في أدبارهم»، سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي غير هذا الحديث، وهو عندي غير طلق بن عليّ، ولا يعرف هذا من حديث طلق بن عليّ.

ثنا هناد وأحمد بن منيع ثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم مرسلاً عن علي بن طلق به.

قال: وسألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: علي بن طلق هذا أراه غير طلق بن علي، ولا أعرف لعلي بن طلق إلا هذا الحديث، وعيسى بن حطان الذي روى عنه هذا الحديث رجل مجهول.

فقلت له: أتعرف هذا الحديث الذي روى علي بن طلق من حديث طلق بن علي؟ فقال: لا(١).

وقال في الجامع، وذكره من مسند علي بن طلق: هو حديث حسن، وسمعت محمدًا يقول: لا أعرف لعلي بن طلق هذا غير هذا الحديث، ولا أعرف هذا إلا من حديث طلق بن علي، فكأنه رأى أن هذا رجل آخر من أصحاب النبي ﷺ (٢).

وفي كتاب الطهور لأبي عبيد قال: علي هذا لا أراه علي بن أبي طالب، إنما هو عندنا علي بن طلق؛ لأنه حديثه المعروف عنه (٣)، وكان رجلا من بني حنيفة من اليمامة، وأحسبه والد طلق بن علي الذي سأل عن مس الذكر (٤). انتهى كلامه.

وفيه رد لما قاله أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وتبعه على ذلك

<sup>(</sup>۱) العلل الكبير للترمذي ص (٤٦-٤٤) رقم (٤١)، (٤١).

<sup>(</sup>٢) الترمذي في السنن (١١٦٤).

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصول الثلاثة كلمة: (عنه)، وقد استدركتها من الطهور.

<sup>(</sup>٤) الطهور ص (٢٠٢).

الحافظ البستي بذكره له في صحيحه مسند علي بن طلق بلفظ: (إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف، ثم ليتوضأ، وليعد صلاته، ولا تأتوا النساء في أدبارهن).

قال أبو حاتم: لم يقل: «وليعد صلاته(۱)» إلا جرير بن عبد الحميد(٢)، ولفظ أبي معاوية عن عاصم أنه يخرج من أحدنا الرويحة، وفي الماء قلة(٣)، وخالف البخاري(٤) في عيسى؛ فزعم أنه ثقة، وقال غيره: روى عنه أيضًا محمد بن جحادة، وزيد بن عياض، وعلي بن زيد، وعبد الملك بن مسلم الحنفي، فقد انتفت عنه الجهالتان العينية والحالية، والله أعلم.

ولما ذكر أبو جعفر بن منيع هذا في مسند عليّ بن طلق فصل بينهما، فجعلهما حديثين، وممن ذكره أيضًا في مسند علي بن طلق اليمامي: أبو عبد الرحمن النسائي، وأبو مسلم الكجي في سننه، وأبو الحسين بن قانع رحمهم الله تعالى، وحديث عمر بن الخطاب، ذكر مهنأ أنه سأل أبا عبد الله عن قوم كانوا جلوسًا، فوجدوا ريحًا، فقال: كان عمر جالسًا في أصحابه، ومعه الناس، فتنفس بعض القوم يعني: أحدث، فأمرهم عمر أن يعيدوا الوضوء، فقلت له: إنهم يروونه عن النبي على النبي عنه المروبة الأوزاعي عن مجاهد، وواصل هذا ليس معروفًا، إنما يرويه الأوزاعي عن واصل بن أبي جميل عن مجاهد، وواصل هذا ليس معروفًا، إنما روى عنه الأوزاعي.

وحديث علي بن أبي طالب: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله إنا نكون بالبادية، فتخرج من أحدنا الرويحة، فقال ﷺ: «إن الله لا يستحيي من الحق،

<sup>(</sup>١) في الأصل: وليعد من صحيحه صلاته، والصواب ما أثبت كما في الإحسان، ووجدته كذلك في «ف».

<sup>(</sup>٢) الإحسان (٢٢٣٧).

<sup>(</sup>٣) الترمذي (١١٦٤)، وغيره.

<sup>(</sup>٤) هَكذا بالأصل، ولا أدري هل تسمية البخاري تصحيف أم أنها وهم من الشارح رحمه الله، فإن البخاري ذكره في تاريخه، ولم يذكره بجرح ولا تعديل، والله أعلم.

إذا فعل أحدكم فليتوضأ، ولا تأتوا النساء في أعجازهن».

رواه أحمد في مسنده عن وكيع؛ حدثنا عبد الملك بن مسلم الحنفي عن أبيه عنه (۱).

وحديث عائشة قالت: جاءت سلمى امرأة أبي رافع إلى النبي على أبي تستعديه على أبي رافع، فقال رسول الله على أبا رافع مالك ولها؟» قال: يا رسول الله، إنها تؤذيني، فقال عليه السلام: «بم آذيته؟»، قالت: يا رسول الله، إنما قلت: إن النبي على أمر المسلمين إذا خرج من أحدهم الريح أن يتوضؤوا للصلاة، فقام يضربني، فجعل رسول الله على يقول: «إنها لم تأمرك إلا بخير».

رواه الترمذي في العلل عن عبد الله بن أبي زياد ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أبي عن ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عنها، وقال: سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث محمد بن إسحاق عن هشام، وسألت أبا زرعة، فقال مثله (٢)، وذكره الإمام أحمد في مسنده، فجعله من مسند سلمي (٣)، والله أعلم.

وحديث صفوان بن عسال قال: رخص لنا رسول الله على المسح على الخفين: للمسافر ثلاثًا، إلا من جنابة، ولكن من غائط أو بول أو ريح، رواه البيهقي في السنن الكبير، وقال الدارقطني في السنن: لم يقل في هذا الحديث: «أو ريح» غير وكيع عن مسعر<sup>(3)</sup>.

وقال الحاكم في تاريخ نيسابور: سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، وسأله محمد بن عبيد: لم ترك الشيخان حديث صفوان بن عسال، فقال: لفساد الطريق إليه، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (١/ ٨٦).

<sup>(</sup>٢) العلل الكبير للترمذي ص (٤٥،٤٤).

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (٦/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى للبيهقي (١/ ١١٤–١١٥)، وفي سنن الدارقطني (١/ ١٣٣).

وحديث عبيدة بن حسان، وحمزة بن يسار مرفوعًا عند أبي عبيد: يعاد الوضوء (١).

وزعم بعضهم أنَّ هذه الأحاديث معارضة لما رواه أنس: قال ﷺ: «لا ينقض الوضوء أن يصيبك قذر، ولكن ينقضه الفواحش».

ذكره أبو زكريا في طبقات الموصل من حديث إبراهيم بن سعد (٢) ثنا غسان، ثنا أبو عمران أنه سمع أن أنسًا يذكره، وليس كذلك؛ لأن القذر لم يقل أحد: إنه ينقض الوضوء، وكذا لم يقل بأن الفواحش تنقضه.



<sup>(</sup>١) الطهور لأبي عبيد (٤٢١)، في الأصل: عبدة بن حسان، وحمزة بن شيبان، وقد أثبت ما أثبته الأخ مشهور في الطهور، كما أشار إليه في الخلافيات (٢/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) في الأصل والحا: ثنا سعيد.

# باب مقدار الماء الذي لا ينجس من سبع كان أو حدث

و ٣٥- حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي ثنا يزيد بن هارون نا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه قال: سمعت رسول الله عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال رسول الله على: «إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء».

ثنا عمرو بن رافع (١) ثنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن عبيد الله بن عمر عن أبيه عن النبي ﷺ نحوه.

٣٦- ثنا عليّ بن محمد، ثنا وكيع نا حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال رسول الله ﷺ: «إذا كان الماء قلتين أو ثلاثًا لم ينجسه شيء».

هذا حديث اختلف في إسناده ومتنه اختلافًا كثيرًا، ملخصه أن أشهر رواياته من ثلاثة أوجه:

أحدها: رواية ابن إسحاق المبدأ بذكرها، وقد أخرجها أبو عيسى أيضًا، ولم يحكم عليها بشيء (٢)، وخرجها أبو جعفر ابن منيع في مسنده عن أبي معاوية: ثنا ابن إسحاق عن رجل أخبره عن عبيد الله بلفظ: إنهم قالوا: يا رسول الله إن بئر بضاعة يلقى فيها المحايض والجيف. . . الحديث.

ورواه عبيد الله بن محمد بن عائشة عن حماد بن سلمة عن ابن إسحاق، وقال: إن رسول الله ﷺ سئل عن الماء يكون بالفلاة، وترده السباع والكلاب.

قال البيهقي: كذا قال: «والكلاب»، وهو غريب، وكذلك قاله موسى بن

<sup>(</sup>١) في الأصول: محمد بن رافع، والصواب ما أثبت، وكذا هو في المطبوعة، وهو عمرو بن رافع ابن الفرات.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي (٦٧).

إسماعيل عن حماد، وقال إسماعيل بن عياش: «الكلاب والدواب»، إلا أن ابن عياش اختلف عليه في إسناده (۱) يعني بذلك ما ذكره الدارقطني من أن المحفوظ عنه عن ابن إسحاق عن محمد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه، ورواه محمد بن وهب السلمي عن ابن عياش عن ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه سئل عن القليب يلقى فيه الحيض، وتشرب منه الكلاب والدواب؟ قال: «ما بلغ الماء قلتين فما فوق ذلك لم ينجسه شيء»، ورواه أيضًا عن محمد بن عبد الله بن إبراهيم عن عبد الله بن أحمد بن خزيمة عن علي بن سلمة اللبقي عن عبد الوهاب بن عطاء عن ابن إسحاق عن الزهري عن سالم عن أبيه (۲)، قال: ورواه المغيرة بن سقلاب عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر (۳).

الثاني: رواية حماد عن عاصم بن المنذر القائل فيه أبو بكر البزار: ليس به بأس، قال: ولا روى عنه غير الحمادين، ولا نعلمه حدث بغير هذا الحديث. انتهى كلامه، وفيه نظر ؛ لما نذكره بعد من رواية ابن علية عنه أيضًا، وروى عنه هشام بن عروة، ووثقه أبو زرعة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وقال ابن منده: يعتبر بحديثه، وقد اختلف في إسنادها ولفظها، أما لفظها، فرواية وكيع المذكورة في الباب تقدمت، ورواها موسى بن إسماعيل عند أبي داود عنه: «إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس» (3).

واختلف على يزيد بن هارون عن حماد، فقال الحسن بن الصباح عنه: عن حماد عن عاصم قال: قال دخلت مع عبيد الله بن عبد الله بستانًا فيه مقرى ماء (٥) فيه جلد بعير ميت، فتوضأ منه، فقلت: أتتوضأ منه وفيه جلد بعير ميت؟ فحدثني عن أبيه

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى للبيهقي (۱/ ۲٦۱).

<sup>(</sup>٢) سنن الدارقطني (١/ ٢١).

<sup>(</sup>٣) رواه إبن عدي في الكامل (٦/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٤) سنن أبى داود (٦٥).

<sup>(</sup>٥) المقرى والمقراة: الحوض الذي يجتمع فيه الماء.

وأما الاختلاف في مقدار القلال وعددها، فسيأتي إن شاء الله تعالى، وأما الاختلاف في إسنادها فهو أن حماد بن زيد رواه عن عاصم بن المنذر عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله موقوفًا، غير مرفوع.

قال الدارقطني: وكذلك رواه إسماعيل بن علية عن عاصم عن رجل لم يسمه عن ابن عمر موقوفًا أيضا<sup>(٢)</sup>، قال: ورواه إبراهيم يعني ابن أبي يحيى عن أبي بكر بن عمر بن عبد الله بن عمر عن أبيه فذكره مرفوعًا بنحوه.

ورواه عبد الله بن الحسين بن جابر عن محمد بن كثير المصيصي عن زائدة عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر فذكره مرفوعا بنحوه  $^{(7)}$ , رواه عن محمد بن إسماعيل الفارسي عن ابن الحسين  $^{(3)}$ , وقال: رفعه هذا الشيخ عن محمد بن كثير المصيصي عن زائدة، ورواه معاوية بن عمرو عن زائدة موقوفًا، وهو الصواب.

وسئل ابن معين عن حديث حماد هذا، فقال: جيد الإسناد، فقيل له: فإن ابن

<sup>(</sup>١) سنن الدارقطني (١/ ٢٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١/ ٢٢).

<sup>(</sup>٣) سنن الدارقطني (١/ ٢٣).

<sup>(</sup>٤) رواه الدارقطني عن محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم بن عباد قال قرأنا على عبدالرزاق عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، عن أبي بكر بن عمر به، وأما رواية ابن حسين فعن محمد بن كثير عن زائدة عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر.

علية لم يرفعه، قال يحيى: وإن لم يحفظه ابن علية فالحديث حديث جيد الإسناد (١).

الثالث: رواية الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير أن عبد الله بن عبد الله ابن عمر حدثهم أن أباه عبد الله بن عمر حدثهم أن رسول الله ﷺ سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال ﷺ: «إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء»، رواه الحافظ البستى في صحيحه (٢) عن الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو أسامة ثنا الوليد به، ورواه أبو بكر بن خزيمة في صحيحه أيضًا عن محمد بن عبد الله ابن المبارك المخزومي، وموسى بن عبد الرحمن المسروقي، وأبى الأزهر حوثرة ابن محمد البصري قالوا: ثنا أبو أسامة ولفظه: «لم يحمل الخبث»، وقال: هذا حديث حوثرة، وقال موسى بن عبد الرحمن: عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وقال أيضًا: «لم ينجسه شيء»، وأما المخزومي فإنه قال ثنا مختصرًا، وقال: قال رسول الله على: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث»، ولم يذكر مسألة النبي على عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب (٣)، وقال أبو الحسن الدارقطني: ورواه أيضًا عن أبى أسامة عن الوليد عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله جماعة ؟ منهم: إسحاق بن راهويه، وأحمد بن جعفر الوكيعي، وأبو عبيدة بن أبي السفر، ومحمد بن عبادة، وحاجب بن سليمان، وهناد بن السري، والحسين بن حريث، وروى عن أبيه أسامة عن الوليد عن محمد بن عباد بن جعفر، قاله أبو مسعود الرازي الحافظ، وعثمان بن أبي شيبة من رواية أبي داود، وعبد الله بن الزبير الحميدي، ومحمد بن حسان الأزرق، ويعيش بن الجهم، وغيرهم، وتابعهم الشافعي عن الثقة عنده عن الوليد عن محمد بن عباد (٤)، وذكر ابن منده، أن أبا ثور رواه عن الشافعي

المعرفة (٢/ ٨٩) رقم (١٨٨٤).

<sup>(</sup>٢) الإحسان (١٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن خزيمة (٩٢).

<sup>(</sup>٤) سنن الدارقطني (١/ ١٧).

عن عبد الله بن الحارث المخزومي عن الوليد بن كثير، قال: رواه موسى بن أبي الجارود عن البويطي عن الشافعي عن أبي أسامة وغيره عن الوليد، فدلت روايته على أن الشافعي سمع هذا الحديث من عبد الله بن الحارث وهو من الحجازيين، ومن أبي أسامة وهو من الكوفيين جميعا عن الوليد بن كثير، وذكر أبو داود أن حديث محمد بن جعفر هو الصواب(۱).

وفي كتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم: محمد بن عباد، ومحمد بن جعفر ثقتان، والحديث لمحمد بن جعفر أشبه (٢).

وقال ابن منده: واختلف على أبي أسامة، ومحمد بن جعفر هو الصواب ؟ لأن عيسى بن يونس رواه عن الوليد عن محمد بن عباد، وقال مرة: عن محمد بن جعفر قال: ورواية عيسى أشبه ؟ لأن هذا الحديث رواه ابن المبارك وغيره عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه مثل رواية عيسى بن يونس عن الوليد.

قال: فهذا إسناد صحيح على شرط مسلم في عبيد الله بن عبد الله، ومحمد بن جعفر، ومحمد بن إسحاق، والوليد بن كثير.

قال: ورواه حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه، ورواه ابن علية عن عاصم بن المنذر عن رجل عن ابن عمر، فهذا ابن إسحاق وافق عيسى بن يونس عن الوليد بن كثير في ذكر محمد بن جعفر وعبيد الله، وروايتهما توافق رواية حماد بن سلمة وغيره عن عاصم في ذكر عبيد الله بن عبد الله، فثبت هذا الحديث باتفاق أهل المدينة، والكوفة، والبصرة على حديث عبيد الله بن عبد الله وباتفاق ابن إسحاق والوليد على روايتهما عن محمد بن جعفر، وعبيد الله، وعبد الله، وعبد الله مقبولان بإجماع من الجماعة في كتبهم، وكذلك محمد بن جعفر، ومحمد

<sup>(</sup>۱) في سنن أبي داود (۱/ ٥٢) رقم (٦٣): وقال عثمان والحسن بن علي: عن محمد بن عباد بن جعفر، قال أبو داود: وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) علل الحديث لابن أبي حاتم (١/ ٤٤) رقم (٩٦).

ابن عباد بن جعفر، والوليد بن كثير في كتاب مسلم، وأبي داود والنسائي، وعاصم ابن المنذر استشهد به البخاري في مواضع، وقال شعبة: محمد بن إسحاق ثقة ثقة، وقال الحافظ المؤمنين في الحديث، وقال ابن المبارك: محمد بن إسحاق ثقة ثقة، وقال الحافظ أبو الحسن الدارقطني: لما اختلف علي أبي أسامة أحببنا أن نعلم من أتى بالصواب، فنظرنا في ذلك<sup>(۱)</sup>، فوجدنا شعيب بن أيوب قد رواه عن أبي أسامة عن الوليد على الوجهين جميعًا عن محمد بن جعفر، وعن محمد بن عباد، فصح القولان جميعًا عن أبي أسامة، وصح أن الوليد رواه عن محمد بن جعفر وعن محمد ابن عباد جميعًا، فكان أبو أسامة يحدث به الوليد عن محمد بن جعفر، ومرة يحدث به عن الوليد عن محمد بن عباد ""، وحكى البيهقي في المعرفة عن أستاذه أبي عبد الله أنه كان يقول: الحديث محفوظ عنهما جميعًا أعني: عن عبيد الله وعبد الله كلام أبي زرعة فيما حكاه عنه عبد الرحمن حين قال في العلل: سألت أبا زرعة عن كلام أبي زرعة فيما حكاه عنه عبد الرحمن حين قال في العلل: سألت أبا زرعة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر، قلت: إنه يقول: عبيد الله بن عبد الله، ورواه الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر، قلت: إنه يقول: عبيد الله بن عبد الله، ورواه الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله، فقال: ابن إسحاق.

ليس يمكن أن نقضي له، فقلت: ما حال محمد بن جعفر؟ قال: صدوق<sup>(3)</sup>، وإلى هذا نحا البزار بذكره في ترجمته فقط، وخالف ذلك إسحاق بن إبراهيم فيما حكاه أبو بكر في المعرفة عنه: غلط أبو أسامة في عبد الله بن عبد الله، إنما هو عبيدالله بن عبد الله<sup>(0)</sup>، ولما خرجه الحاكم في مستدركه من حديث أبي أسامة عن الوليد عن محمد بن جعفر، قال: هذا صحيح على شرط الشيخين، فقد احتجا

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصول الثلاثة كلمة: (فنظرنا).

<sup>(</sup>٢) سنن الدارقطني (١/ ١٧ - ١٨).

<sup>(</sup>٣) المعرفة للبيهقي (٢/٨٦) رقم (١٨٦٤)، (١٨٦٥).

<sup>(</sup>٤) علل الحديث لابن أبى حاتم (١/ ٤٤) رقم (٩٦).

<sup>(</sup>٥) المعرفة (٢/ ٨٦–٨٧) رقم (١٨٦٥).

جميعًا بجميع رواته، ولم يخرجاه، وأظنهما والله أعلم لم يخرجاه لخلاف فيه عن أبي أسامة، فذكر حديثه عن الوليد عن محمد بن عباد، قال: وهكذا رواه الشافعي في المبسوط عن الثقة، وهو أبو أسامة بلا شك فيه، وهذا خلاف لا يوهن هذا الحديث، وإنما قرنه أبو أسامة إلى محمد بن جعفر، ثم حدث به مرة عن هذا، ومرة عن هذا، والدليل عليه حديث شعيب بن أيوب: ثنا أبو أسامة ثنا الوليد عن محمد بن جعفر ومحمد بن عباد به، فقد صح، وثبت بهذه الرواية صحة الحديث، وظهر أن أبا أسامة ساق الحديث عن الوليد بن كثير (١) عنهما جميعا، فإن شعيب ابن أيوب ثقة مأمون، وكذلك الطريق إليه، وقد تابع الوليد على روايته عن محمد ابن جعفر محمد بن إسحاق، قال: وهكذا رواه الثوري، وزائدة بن قدامة، وحماد ابن سلمة، وإبراهيم بن سعد، وابن المبارك، ويزيد بن زريع، وسعيد بن زيد أخو حماد ابن زيد، وأبو معاوية وعبدة، ثم ذكر ما قاله البيهقي عنه (٢) وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح موصول (٣)، وصححه أيضا الحافظ الفارسي (٤)، وخرجه ابن الجارود في منتقاه من حديث عباد، ومحمد بن جعفر، وعبد الله بن عبد الله، وعبيد الله ابن عبد الله (٥)، وقال أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى: وطعن بعض أهل العلم في إسناده من قبل أن بعض رواته قال: عن عبد الله بن عبد الله، وقال بعضهم (٦): عبيد الله، وليس هذا مما يوهنه ؛ لأن الحديث قد روياه معًا، وكفي شاهدًا على حجته أن نجوم أهل الحديث صححوه، وقالوا به، وهم القدوة، وعليهم المعول في هذا الباب، ولما ذكره أبو محمد الإشبيلي قال فيه: صحيح (٧)، وقال الجوزقاني:

<sup>(</sup>١) سقط من الأصول الثلاثة (عن الوليد بن كثير) وهو في المستدرك.

<sup>(</sup>٢) مستدرك الحاكم (١/ ١٣٣- ١٣٤).

<sup>(</sup>٣) المعرفة (٢/ ٨٩) رقم (١٨٨٣).

<sup>(</sup>٤) المحلى (١/١٥٤) أورده، وأجاب عنه، ولم يضعفه، فهو تصحيح ضمني.

<sup>(</sup>٥) المنتقى لابن الجارود (٤٤)، (٤٥)، (٤٦).

<sup>(</sup>٦) سقطت كلمة بعضهم من الأصل و ((ح)) وهي في (ف).

<sup>(</sup>٧) الأحكام الوسطى (١/٤٥١).

حسن (۱) وأبى ذلك الإمام أبو عمر ؛ فذكر في كتاب التمهيد ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين فمذهب ضعيف، من جهة النظر، غير ثابت في الأثر ؛ لأنه قد تكلم فيه جماعة من أهل العلم بالنقل (۲) وقال في الاستذكار: هو حديث معلول (۳) ، وقال الدبوسي: هو خبر ضعيف ومعل بمن لم يقبله ؛ لأن الصحابة والتابعين لم يعملوا به، ولم يصنعا شيئًا رحمهما الله لما أسلفناه من بيان صحته، وزوال علته، والله تعالى أعلم.

ومن أغرب ما رأيت أن صاحب الهداية قال: هذا حديث ضعفه أبو داود. انتهى. ولم (٤) أر ما قاله في كتابه قط.

وأما ما ورد من الاختلاف في عدد القلال ومقدارها فلا يؤثر في ضعفه إذا صحَّت طريقه، وروى الحافظ أبو الحسن الدارقطني في سننه من حديث القاسم بن عبد الله العمري المتهم بالوضع عند أحمد وغيره عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله: قال رسول الله ﷺ: «إذا بلغ الماء أربعين قلة لا يحمل الخبث»، قال: كذا رواه القاسم عن ابن المنكدر عن جابر، ووهم في إسناده، وقال الجوزقاني نحوه (٥).

وقال ابن الجوزي: لا يرويه مرفوعًا غيره (٦).

قال الدارقطني: وخالفه روح بن القاسم، والثوري، ومعمر بن راشد، فرووه عن ابن المنكدر الله بن عمرو موقوفًا، ورواه أيوب السختياني عن ابن المنكدر من قوله لم يجاوز به.

<sup>(</sup>١) الأباطيل (١/ ٣٣٨) رقم (٣٢١).

<sup>(</sup>٢) التمهيد (١/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) الاستذكار (٢/ ١٠١).

<sup>(</sup>٤) الواو ليست بالأصول، والسياق بحاجتها.

<sup>(</sup>٥) الأباطيل والمناكير (١/ ٣٣٧-٣٣٨) رقم (٣٢٠).

<sup>(</sup>٦) التحقيق لابن الجوزي (١/ ٣٧-٣٨).

ثنا أحمد بن محمد بن زياد نا إبراهيم الحربي، ثنا هارون بن معروف ثنا بشر بن السري عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن سنان عن عبد الرحمن بن أبي هريرة عن أبيه قال: (إذا كان الماء قدر أربعين قلة لم يحمل خبثًا)، كذا قال، وخالفه غير واحد فقالوا: عن أبي هريرة: أربعين غربًا، ومنهم من قال: أربعين دلوا(١).

ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا أبو حميد المصيصي (٢) ثنا حجاج قال ابن جريج: أخبرني محمد أن يحيى بن عقيل أخبره أن يحيى بن يعمر أخبره أن النبي على قال: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسًا ولا بأسًا»، فقلت ليحيى بن عقيل: قلال هجر، فأظن أن كل قلة تأخذ فَرَقَيْن، قال ابن جريج: وأخبرني لوط عن أبي إسحاق عن مجاهد أن ابن عباس قال: (إذا كان الماء قلتين فصاعدًا لم ينجسه شيء (٣))، وفي كتاب المعرفة لأبي بكر الحافظ: قال ابن جريج: قد رأيت قلال هجر: القلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا، قال الشافعي: قرب الحجاز قديمًا وحديثًا كبار لعزة الماء (٤) بها، فإذا كان الماء خمس قرب كبار لم يحمل نجساً، وذلك قلتان بقلال هجر (٥)، وقال الإمام أحمد (٢): وقلال هجر كانت مشهورة عند أهل الحجاز، ولشهرتها شبه على نبي نبق السدرة بقلالها(٧)، قال أبو بكر بن المنذر: قال أحمد مرة: القلة: تسع قرب، وقال مرة: القلتين خمس قرب، ولم يقل بأي قرب، وقال إسحاق: نحو ست قرب، وقال أبو ثور: خمس قرب، ليس بأكبر القرب ولا

<sup>(</sup>١) سنن الدارقطني (١/ ٢٦-٢٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصول الثلاثة: أبو أحمد المصيصي، والصواب ما أثبت كما في سنن الدارقطني وغيره، وهو عبد الله بن محمد بن تميم.

<sup>(</sup>٣) سنن الدارقطني (١/ ٢٤-٢٥).

<sup>(</sup>٤) كذا في «ف»، وهو الأقرب للسياق، وفي المطبوع: لحجز.

<sup>(</sup>٥) المعرفة (٢/ ٩٠).

<sup>(</sup>٦) هو البيهقي رحمه الله.

<sup>(</sup>٧) المعرفة (٢/ ٩١).

بأصغرها، قال أبو بكر: وقد يقال للكوز قلة، ذكر قبيصة أن الثوري صلى خلفه في رمضان، ثم أخذ نعله وقلة معه، ثم خرج، وقيل: إن القلة مأخوذة من استقل فلان يحمله إذا أطاقه وحمله، قال: وإنما سميت الكيزان قلالًا؛ لأنها تُقَل بالأيدي، وتحمل، ويشرب فيها، قال هذا بعض أهل اللغة، وفي كتاب الأسرار لأبي زيد: القلتان: أعلى الشيء، فمعنى القلتين هنا القامتان، وقيل: أعلى الجبل، وفي المحلى: وقال وكيع ويحيى بن آدم: القلة: الجرة، وهو قول الحسن البصري، أي جرة كانت، وهو قول مجاهد، وأبي عبيد رحمهم الله تعالى، والله أعلم.



### باب الحياض

**٣٧**- حدثنا أبو مصعب المدني، ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن النبي على سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع، والكلاب، والحمر، وعن الطهارة منها؟ فقال: «لها ما حملت في بطونها، ولنا ما غبر طهور».

هذا حديث ذكره الدارقطني من مسند أبي هريرة في كتاب السنن (۱)، وقال فيه الحافظ أبو جعفر الطحاوي في كتاب المشكل: ليس من الأحاديث التي يحتج بها ؟ لأنه إنما دار على عبد الرحمن بن زيد، وحديثه عند أهل العلم بالحديث في النهاية من الضعف (۲)، كذا قاله، وقد أبى ذلك عليه الحافظ ابن البيع، فصحح في مستدركه إسناد حديث من روايته في فضل المصطفى على وقال الحافظ أبو أحمد الجرجاني: له أحاديث حسان، وهو ممن احتمله الناس، وصدقه بعضهم، وهو ممن يكتب حديثه (۳)، ولكنه معارض بحديث غسل الإناء من ولوغ الكلب، وإن كان قد روي حديث أبي سعيد من غير وجه، يشد بها حديث ابن زيد ؛ من ذلك: ما ذكره أبو عيسى الترمذي عن هناد بن السري، والحسن بن علي وغير واحد قالوا: ثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد، قيل: يا رسول الله، أنتوضاً من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض، ولحوم الكلاب، والنتن؟ فقال رسول الله الله التوضاً عن الماء طهور لا ينجسه شيء».

وقال: هذا حديث حسن، وقد جود أبو أسامة هذا الحديث، ولم يرو أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد (3)، وقال أبو داود: قال بعضهم: عبد الرحمن بن رافع.

<sup>(</sup>١) سنن الدارقطني (١/ ٣١).

<sup>(</sup>٢) مشكل الآثار (٣/٢٦٧).

<sup>(</sup>٣) الكامل لابن عدي (٢٧٣/٤).

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي (٦٦).

ثنا أحمد بن أبي شعيب، وعبد العزيز بن يحيى الحرانيان، ثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن سليط بن أيوب، عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري، ثم العدوي عن أبي سعيد: سمعت رسول الله على وهو يقال له: إنه يستقى لك من بئر بضاعة، وهي تلقى فيها لحوم الكلاب، والمحايض، وعذر الناس، فقال على: «إن الماء طهور، لا ينجسه شيء».

قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيِّم بئر بضاعة عن عمقها؟ قال: أكثر ما يكون فيها قال: إلى العانة، قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة.

قال أبو داود: وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي مددته عليها، ثم ذرعته، فإذا عرضها ستة أذرع، وسألت الذي فتح لي باب البستان، فأدخلني إليه: هل غُيِّر بناؤها عما كانت عليه؟ قال: لا، ورأيت فيها ماء متغير اللون(١١).

وفي علل الخلال: ثنا أبو الحارث أنه سأل أبا عبد الله عن هذا الحديث، فقال: حديث بئر بضاعة صحيح.

وحديث أبي هريرة: (لا يبال في الماء الدائم) أثبت وأصح إسنادًا، قال: وبئر بضاعة عند سقيفة بني ساعدة.

وقال أبو عمر في الاستذكار: بئر بضاعة محفوظ من حديث أبي سعيد (٢)، ولما خرج أبو عبد الله بن منده هذا الحديث من رواية محمد بن كعب القرظي عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع قال: هذا إسناد مشهور، أخرجه أبو داود والنسائي، وتركه البخاري ومسلم لاختلاف في إسناده، ورواه ابن أبي ذئب عن الثقة عنده عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي سعيد، ثم ذكر رواية مطرف بن طريف عن خالد بن أبي نوف عن سليط عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه (٣)، وقال: فإن

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود (٦٦)، (٦٧).

<sup>(</sup>٢) الاستذكار (٢/ ١١١).

<sup>(</sup>٣) سنن النهائي (١/ ١٧٤)، وغيره.

كان عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع هذا هو الأنصاري الذي روى عن جابر بن عبدالله فقد روى عنه هشام بن عروة، وهو رجل مشهور من أهل المدينة، وعبد الله ابن رافع بن خديج مشهور، وعبيد الله ابنه مجهول، فهذا حديث معلول برواية عبيد الله بن عبد الله.

وفي كتاب الإيضاح لعبد الغني: رواه مطرف بن عبد الله عن خالد عن سليط عن ابن أبي سعيد عن أبيه.

وفي بيان الوهم والإيهام: وأمر هذا الحديث إذا بين تبين منه ضعفه، وذلك أن مداره على أبي أسامة عن محمد بن كعب.

ثم اختلف على أبي أسامة في الواسطة الذي بين محمد بن كعب وأبي سعيد، فقوم يقولون: عبد الله بن عبد الله بن رافع، وقوم يقولون: عبد الله بن عبد الله بن رافع، وقوم يقولون: عبد الله بن إسحاق في رافع، وله طريق آخر من رواية ابن إسحاق عن سليط، واختلف على ابن إسحاق في الواسطة الذي بين سليط وأبي سعيد، فقوم يقولون: عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع أبي وقوم يقولون: عن عبد الرحمن بن رافع، فتحصل في هذا الرجل الراوي عن أبي سعيد خمسة أقوال، وكيف ما كان فهو ممن لا تعرف حاله، ولا عينه، والأسانيد بما ذكرنا في كتب الحديث معروفة (١٦). انتهى كلامه. وفي حديث ابن إسحاق عن سليط انقطاع، نص على ذلك أبو محمد في كتاب المراسيل (١٣)، وفي قول ابن منده: إن ابن أبي ذئب رواه عن الثقة عنده عن عبيد الله نظر؛ لما ذكره الشافعي: أنبأ الثقة عن ابن أبي ذئب عن الثقة عنده عمن حدثه أو عن عبد الله (١٤).

<sup>(</sup>١) كذا بالأصول الثلاثة، وفي بيان الوهم والإيهام: وقوم يقولون: عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع، وهو مختلف في اسمه.

<sup>(</sup>۲) بيان الوهم والإيهام (۳/ ۳۰۸–۳۰۹) رقم (۱۰۵۹).

<sup>(</sup>٣) المراسيل لابن أبي حاتم ص (١٥٦) رقم (٣٤٣).

<sup>(</sup>٤) المعرفة للبيهقي (٢/ ٧٧). وهو في مسند الشافعي رقم (٣٥).

سعد، قال قاسم بن أصبغ: ثنا ابن وضاح ثنا أبو علي عبد الصمد بن أبي سكينة الحلبي ثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد: قالوا: يا رسول الله إلك تتوضأ من بئر بضاعة، وفيها ما ينجّي الناس، والمحايض، والخبث، فقال رسول الله على: «الماء لا ينجسه شيء»، قال قاسم: هذا من أحسن شيء في بئر بضاعة، وقال محمد بن عبد الملك بن أيمن: ثنا ابن وضاح فذكره أيضًا بإسناده ومتنه، قال أبو محمد بن حزم في كتاب الإيصال: عبد الصمد بن أبي سكينة ثقة مشهور، وذكره مصححًا له (۱)، وقال ابن وضاح: لقيته بحلب، ويروى عن سهل بن سعد في بئر بضاعة من طرق هذا خيرها، والله تعالى أعلم (۱) انتهى، ولما خرج أبو عمر هذا في الاستذكار عن عبد الوارث عن قاسم، قال: هذا اللفظ غريب في حديث سهل، ومحفوظ من حديث أبي سعيد (۱)، ورواه الدارقطني من حديث فضيل بن سليمان المخرج حديثه في الصحيحين عن أبي حازم عن سهل مرفوعًا: فضيل بن سليمان المخرج حديثه في الصحيحين عن أبي يحيى عن أبيه (۱) قال: سمعت الماء لا ينجسه شيء (۱)، وعن فضيل عن محمد بن أبي يحيى عن أبيه (۱) قال: سمعت موسى بن سهل بن أبي عمران الجوني عن هشام بن عمار عن حاتم بن إسماعيل (۱)

<sup>(</sup>١) المحلي (١/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٢) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٢٤–٢٢٥) رقم (٢٤٣٥).

<sup>(</sup>۳) الاستذكار (۲/ ۱۰۸ – ۱۱۱) رقم (۱۲۰۸).

<sup>(</sup>٤) سنن الدارقطني (١/ ٢٩).

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصول الثلاثة، وفي سنن الدارقطني المطبوع: عن (أمه)، فالله أعلم بالصواب، فإنه في مسند أحمد (٥/ ٣٣٧–٣٣٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١٢/١)، وأبي يعلى (٧٥١٩): عن أمه، وفي المعجم الكبير كما يأتي، والسنن الكبرى للبيهقي (٧٥٩/١): (عن أبيه)، لكن الظاهر أن ما في سنن البيهقي تصحيف؛ لأن فيه: دخلت على سهل بن سعد الساعدي في نسوة، وهذا لا يتناسب مع ذكر أبيه، والله أعلم.

وعند عمر بن شبة في تاريخ المدينة: عن ابن أبي يحيى عن أبيه عن أمه.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصول الثلاثة، وهو الصواب، وفي المعجم الكبير المطبوع: جابر بن إسماعيل، وفي السنن الكبير للبيهقي (١/ ٢٥٩): حاتم كما في الأصول.

عن محمد بن أبي يحيى عن أبيه قال: دخلنا على سهل في بيته، فقال: لو أني سقيتكم من بئر بضاعة لكرهتم، وقال: وقد والله سقيت منها رسول الله على بيدي (۱). زاد عمر بن شبة في كتاب أخبار المدينة تأليفه: وإن النبي على بصق فيها (۲).

٣٨- مرئنا أحمد بن سنان ثنا يزيد بن هارون ثنا شريك عن طريف پن شهاب قال: قال سمعت أبا نضرة يحدث عن جابر بن عبد الله قال: انتهينا إلى غدير، فإذا فيه جيفة حمار، قال: فكففنا عنه، حتى انتهى إلينا رسول الله ﷺ، فقال: "إن الماء لا ينجسه شيء، فاستقينا، وأروينا، وحملنا».

هذا حديث إسناده ضعيف ؛ لضعف راويه أبي سفيان طريف بن شهاب السعدي الأشل، وقال البخاري: العطاردي، وقال أيضا: وقال أبو معاوية: طريف بن سعد (٣)، ويقال: طريف بن سفيان، قال البخاري: ليس بالقوي عندهم (٤)، وقال عمرو بن علي: ما سمعت يحيى، ولا عبد الرحمن يحدثان عن أبي سفيان العطاردي بشيء قط (٥)، وقال الإمام أحمد: ليس بشيء، ولا يكتب حديثه، وقال يحيى بن معين: ليس بشيء، وفي رواية: ضعيف، وكذلك قاله أبو حاتم الرازي، زاد: ليس بقوي، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال ابن عدي: روى عنه الثقات، وإنما أنكر عليه في متون الأحاديث أشياء لم يأت بها غيره، وأما أسانيده فهي مستقيمة، وقال الدارقطني: ضعيف، وقال الحربي: بصري، ليس هو أوثق الناس، وقال ابن حبان: كان مغفلًا، يهم في الأخبار حتى يقلبها، ويروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، وقال أبو عمر بن عبد البر في كتاب الاستغناء: أجمعوا على أنه

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني (٦٠٢٦).

<sup>(</sup>٢) تاريخ المدينة لعمر بن شبة (١/١٥٧).

<sup>(</sup>٣) في الأصول الثلاثة: يكنى أبا معاوية، وقد نقلت ما في التاريخ الكبير.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير (٤/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٥) كلمة (قط) ليست بالأصل ولا في "ح"، وإنما هي في "ف".

ضعيف الحديث، وذكره في كتاب الضعفاء: الساجي، وأبو العرب، والعقيلي، ويعقوب بن سفيان الفسوي، ورواه الساجي في كتاب الضعفاء عن الربيع: ثنا الشافعي ثنا إبراهيم بن محمد ثنا داود بن حصين عن أبيه عن جابر: سئل على أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: «نعم وبما أفضلت السباع»، وثنا الربيع أنا المشافعي: ثنا سعيد بن سالم عن ابن أبي حبيبة عن داود عن جابر عن النبي على مثله، ولم يقل عن أبيه (۱).

٣٩ مستنا بمحمود بن خالد، والعباس بن الوليد الدمشقيان قالا: ثنا مروان بن محمد ثنا رشدين أنبأ معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة الباهلي قال رسول الله على (ياله الله على ريحه، ولونه».

هذا حديث إسناده ضعيف، لضعف راويه أبي الحجاج رشدين بن سعد بن مفلح ابن هلال المهري، وهو رشدين بن أبي رشدين القائل فيه الإمام أحمد بن حنبل: ليس يبالي عمن روى، لكنه رجل صالح، قال الميموني: فوثقه هيثم بن خارجة، وكان في المجلس، فتبسَّم أبو عبد الله، ثم قال أبو عبد الله: ليس به بأس في أحاديث الرقاق، وفي رواية حرب، وسأله عنه، فضعفه، وقدم ابن لهيعة (٢)، وقال ابن أبي خيثمة عنه: لا يكتب حديثه (٣)، وفي رواية البغوي عنه: أرجو أن يكون صالح الحديث، وفي رواية عبد الله عنه: رشدين كذا وكذا، وسئل عنه أبو زكريا (٤)، فقال: ليس من جمال المجامل، وفي رواية أحمد بن محمد بن حرب عنه رشدينان ليس برشيدين: ابن كريب، وابن سعد، وفي رواية أبن الجنيد

<sup>(</sup>١) وهو في المسند بترتيب السندي رقم (٤٠).

<sup>(</sup>٢) في التهذيب: وقدم ابن لهيعة عليه.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، وفي التهذيب أن ابن أبي خيثمة نقله عن ابن معين، فالأولى أن يكون بعد الفراغ من النقل عن أحمد.

<sup>(</sup>٤) أبو زكريا هو يحيى بن معين.

والدوري(١) عنه: ليس بشيء، وقال أبو حاتم الرازي: منكر الحديث، وفيه غفلة، ويحدث بالمناكير عن الثقات، ضعيف الحديث، ما أقربه من داود بن المحبر، وابن لهيعة أستر، ورشدين أضعف، وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث، [وقال الفلاس: ضعيف الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث](٢)، وقال الدارقطني: ` ضعيف الحديث، وقال البخاري عن قتيبة; كان لا يبالى، ما دفع إليه، فيقرأه، وقال ابن عدي: وهو مع ضعفه ممن يكتب حديثه، وقد خص نسله بالضعف: حجاج ابنه، ومحمد بن حجاج، وأحمد بن محمد (٣)، وقال السعدي: هو بعد ابن لهيعة، عنده معاضيل، ومناكير كثيرة، قال: وسمعت ابن أبي مريم يثني عليه في دينه، فأما حديثه ففيه ما فيه (٤)، وفي رواية الدولابي: ففيه ما قلت، وقال أبو سعيد بن يونس: ولد سنة عشر ومائة، ومات سنة ثمان وثمانين، وكان رجلًا صالحًا، لا يشك في صلاحه وفضله، وأدركته غفلة الصالحين، فخلط في الحديث، وقال البستي: كان يقرأ كل ما دفع إليه سواء كان من حديثه أو لم يكن، ولما ذكره الساجي في كتاب الضعفاء ذكر عن ابن مثنى أنه كانت عنده مناكير: حدثني أحمد بن محمد ثنا الهيثم ابن خالد قال: كنت مع رشدين في غرفة له، وكان لها منظرة إلى بُعد، فأقبل شاب، فقال رشدين: ترى هذا المقبل؟ قلت: نعم، قال: هذا ابنى، وهو أعلم الناس بلعب الشطرنج، ما يلاعبه أحد، قال: فرأيته فرحًا بذلك، ولما ذكر أبو حاتم هذا في كتاب العلل قال: يوصله رشدين، وليس بقوي، والصحيح: مرسل<sup>(٥)</sup>، وقال الخليلي: ضعفوه، ولم يتفقوا عليه، وابنه حجاج أمثل منه (٦)، وذكره في

<sup>(</sup>١) ليست كلمة: (الدوري) في الأصل ولا في اح، وإنما هي في اف،

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل و(ح)، وهو في (ف).

<sup>(</sup>٣) الكامل لابن عدي (٢/ ٢٣٤)، في ترجمة حجاج بن رشدين بن سعد.

<sup>(</sup>٤) أحوال الرواة للجوزجاني ص (١٥٦) رقم (٢٧٥).

<sup>(</sup>٥) علل الحديث (١/ ٤٤) رقم (٩٧).

<sup>(</sup>٦) الإرشاد للخليلي ص (١٠٦).

الضعفاء أبو العرب، والعقيلي، والبلخي، وقال الحربي: غيره أوثق منه، وقال البزار: لم يكن بالمعتمد، وقال عبد الحق: هو ضعيف عندهم، وقال أبو الحسن الدارقطني: إنما يصح هذا من قول راشد بن سعد، وقال في موضع آخر: لم يرفعه غير رشدين(١)، وفي ما قاله نظر ؛ لأنه روي عن راشد عن النبي ﷺ مرسلًا بسند جيد، ثنا بذلك الإمام أبو المحاسن بن محمد الكردي أنبأ ابن خليل أبو إسحاق إبراهيم، ثنا عبد الرحمن بن المسلم، ثنا علي بن الحسن الموازيني (٢)، ثنا أبو عبد الله محمد بن سلوان أنبأ أبو القاسم الفضل (٣) بن جعفر المؤذن، ثنا أبو بكر عبد الرحمن بن القاسم الهاشمي، ثنا أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر، ثنا عيسى بن يونس، ثنا الأحوص عن راشد بن سعد قال ﷺ: «الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه»، وفي المعرفة: قال الشافعي: وما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء، وريحه، ولونه كان نجسًا يروي عن النبي ﷺ من وجه، لا يثبت أهل الحديث مثله، وهو قول العامة، لا أعلم عنهم فيه خلافًا(٤)، وقال أبو القاسم في المعجم الأوسط: لم يرو هذا الحديث عن معاوية بن صالح إلا رشدين، تفرد به محمد بن يوسف(٥)، وفيه نظر؛ لما تقدم من رواية مروان عنه، وزواه البيهقي عن أستاذه ابن البيع عن أبي الوليد الفقيه عن جعفر الحافظ عن أبي الأزهر عن مروان بسنده أن النبي ﷺ قال: «إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، إلا ما غلب على ريحه أو طعمه»، وقال: كذا وجدته ولفظ: (القلتين) فيه غريب، ورواه أيضًا أستاذه عن أبى الوليد عن الشاماتي عن عطية بن بقية بن الوليد عن أبيه عن ثور ابن يزيد عن راشد بن سعد به، بزيادة:

<sup>(</sup>۱) سنن الدارقطني (۱/۲۹).

<sup>(</sup>٢) هو علي بن الحسن بن الحسين الموازيني، ترجمته في السير (١٩/ ٤٣٧)، وتلميذه هو عبد الرحمن ابن علي بن المسلم بن الخرقي، وشيخه أبو عبد الله محمد بن علي بن يحيى بن سلوان.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: أبو الفضل القاسم بن جعفر، وهو تصحيف، صوابه أبو القاسم الفضل بن جعفر المؤذن كما أثبت ترجمته في السير (٣/ ٣٣)، والعبر (٢/ ١٤٢)، وشذرات الذهب (٣/ ٨١).

<sup>(</sup>٤) المعرفة (٢/ ٨٢).

<sup>(</sup>o) المعجم الأوسط (٧٤٤).

(طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيها)، ثم قال: والحديث غير قوي، إلا أنا لا نعلم في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة خلافا<sup>(۱)</sup>، ولما ذكره ابن عدي في كامله من طريق أحمد بن عمير (<sup>۲)</sup> ثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم عن حفص بن عمر ثنا ثور بن يزيد عن راشد بن سعد قال: هذا ليس يرويه عن ثور إلا حفص بن عمر (<sup>۳)</sup>. انتهى كلامه.

وفيه نظر لما أسلفناه من طريق عطية عن أبيه عن ثور.

وفيها أيضًا رد لقول أبي الحسن والرازي: لم يرفعه غير رشدين.

وفي الباب غير ما حديث، من ذلك: حديث ثوبان: قال رسول الله ﷺ: «الماء طهور إلا ما خلب على ربحه أو على طعمه»، رواه الداقطني من حديث رشدين بن سعد<sup>(٤)</sup>.

وحديث سهل بن سعد عن النبي ﷺ أنه قال: «الماء لا ينجسه شيء»، رواه أيضًا عن محمد بن الحسين الحراني ثنا علي بن أحمد الجرجاني ثنا محمد بن موسى الحرشي (٥) ثنا فضيل بن سليمان النميري عن أبي حازم عنه (٦)، وقد تقدم طرف منه.

وحديث عائشة أن النبي ﷺ قال: «الماء لا ينجسه شيء»، رواه أبو القاسم في معجمه الأوسط عن أحمد بن زهير ثنا أبو الربيع عن عبيد الله بن محمد الحارثي<sup>(۷)</sup>

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى للبيهقي (۱/ ۲۰۹-۲۲۰).

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصول قوله: (ثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم)، وسقطت أداة التحمل بين أحمد وأبي أمية في نسخة الكامل التي عندي، وقد جاءت من طريقه عند البيهقي (١/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٣) الكامل لابن عدي (٣٨٩/٢).

<sup>(</sup>٤) سنن الدارقطني (١/ ٢٨).

<sup>(</sup>٥) في سنن الدارقطني المطبوع: الحرثي، وما أثبت هو الصواب كما في المصادر الأخرى، وفي الأصول: محمد بن إسحاق، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٦) سنن الدارقطني (١/ ٢٩) والتحقيق لابن الجوزي (١/ ٣٩) رقم (١٢).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: أبو الربيع عن عبد الله بن محمد الحارثي، والصواب ما أثبت بالرجوع إلى المعجم الأوسط، ومجمع البحرين (٣٧٤)، وغيرهما من المصادر، ثم وجدته كذلك في «ف».

عن أبي أحمد الزبيري ثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عنها، وقال: لم يروه عن المقدام إلا شريك (۱)، قال بعض الحفاظ من مشايخنا رحمهم الله تعالى: ومن غريب ما يستدل به في هذا المعنى حديث أبي ثعلبة الخشني في الأمر بغسل أواني المشركين قبل الأكل فيها (۲)، مع حديث عمران بن حصين في وضوئه على من مزادة مشركة (۳)؛ فإن الأول يدل على نجاسة الإناء، والثاني يدل على طهارة الماء وطهوريته، وفي القديم للشافعي: ثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص، حتى وردوا حوضًا، فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع، وترد علينا، أنبأ ابن عيينة عن عمرو بن دينار أن عمر بن الخطاب ورد حوض مجنة، فقيل له: إنما ولغ الكلب فيه آنفًا، فقال عمر: إنما ولغ الكلب فيه آنفًا،

وزعم أبو جعفر الطحاوي أن الواقدي قال: إن بئر بضاعة كانت طريقًا للماء إلى البساتين، فكان الماء لا يستقر فيها<sup>(٥)</sup>، ورد ذلك أبو بكر في المعرفة بما لا يصلح أن يكون ردًّا، وهو الطعن على الواقدي بالضعف<sup>(٢)</sup>، وهو لم يذكره رواية، إنما ذكره عن مشاهدة، وإن كان كذلك فلخصمه المعارضة بالتوثيق، قال محمد بن إسحاق الصغاني، وذكر من فضله وحسن أحاديثه: أما أنا فلا أحتشم أن أروي عنه، والله لولا أنه عندي ثقة ما حدثت عنه، حدث عنه أربعة أئمة: أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو عبيد، وأبو خيثمة، ورجل آخر، وقيل للدراوردي: ما تقول فيه؟ فقال: سله عني،

<sup>(</sup>١) المعجم الأوسط للطبراني (٢٠٩٣).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٥٤٧٨)، ومواضع أخرى، ومسلم (١٩٣٠)، وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٤٤)، ومسلم (٦٨٢)، وليس فيهما التصريح بوضوء النبي ﷺ، ولكن فيه اغتسال الرجل الجنب من ذلك الماء.

<sup>(</sup>٤) معرفة السنن والآثار (٣/ ٨١) رقم (١٨٤١)، (١٨٤٣)، وفيه: فشرب أو توضأ.

<sup>(</sup>٥) شرح معانى الآثار (١٢/١).

<sup>(</sup>٦) المعرفة (٢/ ٧٩) رقم (١٨٢٥).

وفي لفظ: ذَاك أمير المؤمنين في الحديث، وكذلك قال أبو عامر العقدي لما سئل عنه، ولما سئل عنه معن بن عيسى قال: نحن نسأل عنه؟! إنما يسأل هو عنّا، وقال الزبيري، والمسيبي (١)، وأبو يحيى الزهري: محمد بن عمر ثقة مأمون، وقال ابن نمير: حديثه عنا مستوى، وقال يزيد بن هارون: هو ثقة، وقال عباس بن عبد العظيم: هو أحبّ إلى من عبد الرزاق، وقال أبو عبيد بن سلام: هو ثقة، وقال أبو داود: كان أحمد ينظر في كتبه كثيرًا، ولم ينكر عليه أحد سوى جمعه الأسانيد، ومجيئه بالمتن واحدًا، قال أبو إسحاق الحربي: وذكر له هذا القول، هذا ليس بعيب، وقال محمد بن إسحاق في كتاب الفهرست: كان حسن المذهب رحمه الله تعالى، وأما ما ذكره بعض المتأخرين (٢) من أنه مجمع على ضعفه ؛ ففي بعض ما تقدم رد عليه، والله أعلم، ثم ننزل معه بأن يلغى قوله، وينظر هل قال ذلك غيره ممن تقدمه، فإذا عائشة عليها، وهي من أفقه الصحابة، قالت: كان بئر بضاعة قناة، وكان لها منفذ إلى بساتينهم، ذكر ذلك صاحب الأسرار من غير رواية الواقدي، والعقل يشهد له؛ لأنها متى لم تكن قناة تغيرت بالجيف لا محالة، قال: وروي عن محمد بن الفضل البلخي أنه قال: مسجت بئر بضاعة، فوجدتها ثمانية في ثمانية، وقد روي عن محمد بن الحسن أنه حدد الكثرة بهذا، والله أعلم.



<sup>(</sup>١) المسيبي هو محمد بن إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن، والزبيري هو مصعب.

<sup>(</sup>٢) يتكرر هذا عن الشارح رحمه الله، وقد استظهر الأستاذ أحمد حاج أنه يعني الذهبي رحمه الله.

## باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم

• \$ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قابوس بن أبي المخارق عن لبابة بنت الحارث قالت: (بال الحسين بن علي رضي الله عنهما في حجر النبي عليه ثقلت: يا رسول الله أعطني ثوبك، والبس ثوبًا غيره، فقال: «إنما ينضح من بول الذكر، ويغسل من بول الأنثى».

هذا حديث خرجه ابن ماجه أيضًا في كتاب الرؤيا بزيادة: (يا رسول الله رأيت كأن في حجري عضوًا من أعضائك (١٠)، وإسناده صحيح لذكر ابن أبي المخارق في كتاب الثقات لأبي حاتم البستي، ولما ذكره أبو عبد الله في مستدركه حكم بصحته (٢)، ولما رواه ابن خزيمة في صحيحه عن نصر بن مرزوق ثنا أسد يعني: ابن موسى ح، وثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري ثنا علي بن معبد ثنا أبو الأحوص بلفظ: (فقلت: هات ثوبك حتى أغسله، ثم قال: إنما يغسل بول الأنثى، وينضح بول الذكر (٣))، قال: وفي حديث أسد بن موسى: كان الحسين في حجر النبي بي فبال عليه، فقلت: البس ثوبًا، وأعطني ثوبك حتى أغسله، وقال الدارقطني في فبال عليه، فقلت: البس ثوبًا، وأعطني ثوبك حتى أغسله، وقال الدارقطني في عن عثمان عن مسعر عن سماك عن قابوس عن أبيه عنها: قال ذلك عثمان بن سعيد، وقيل: عن سماك عن قابوس مرسلًا، وروي عن داود بن أبي هند عن سماك مرسلًا عن أم الفضل عن أم الفضل (١٤)، كذا الفضل، والصواب: قول من قال: عن سماك عن قابوس عن أم الفضل أنه رواه عن ذكره عن علي، والذي رواه البزار في مسنده يخالف ما قاله، ذلك أنه رواه عن إبراهيم بن الجنيد ثنا عثمان بن سعيد ثنا علي بن صالح عن سماك عن قابوس عنها أبه عنها عن قابوس عنها

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجه (۲۹۲۳).

<sup>(</sup>٢) مستدرك الحاكم (١٦٦/١).

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن خزيمة (٢٨٢)، ولم أقف فيه على الكلام الذي بعد هذا، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) العلل للدارقطني ج (٥/ ٢) ص (١٠٩) أ.

بلفظ: (فأخذته فاطمة بيدها، فقال: أوجعت ابني رحمك الله...) الحديث، ورواه الطبراني أيضًا من حديث محمد بن مصعب القرقساني ثنا الأوزاعي عن شداد أبي عمار عنها أن بلفظ: (دعي ابني، فإن ابني ليس بنجس، ثم دعى بمناء، فصبه عليه (٢)، ورواه الخلال في كتاب العلل عن عبد الله بن أحمد: أنبأ أبي ثنا عفان وبهز قالا: ثنا حماد بن سلمة أنبأ عطاء الخراساني عن لبابة بلفظ: (فرأيت البول يسيل على بطنه، فقمت إلى قربة لأصبها عليه)، وفي الباب عن الكجي: ثنا حجاج ثنا حماد عن عطاء الخراساني عن لبابة أن النبي على أضطجع على مكان مرشوش، فوضع الحسن والحسين جميعًا على بطنه، فبالا على بطنه، فرأيت البول يسيل على بطنه، فقمت إلى القربة لأصبها عليه، فقال: يا أم الفضل بول الغلام يصب عليه ما لم يطعم، وبول الجارية يغسل غسلاً".

وفي الباب للدارقطني من حديث إبراهيم بن محمد عن داود عن عكرمة عن ابن عباس في بول الصبي قال: يصب عليه مثله من الماء؛ كذلك صنع رسول الله على ببول حسين بن علي (3)، وفي مسند أحمد بن منيع ثنا ابن علية ثنا عمارة بن أبي حفصة عن أبي مجلز عن حسن بن علي (٥) قال: حدثتنا امرأة من أهلنا: بينا رسول الله على مستلقيًا على ظهره يلاعب صبيًا على صدره، فبال، فقامت لتأخذه، وتضربه، فقال: «دعيه، ائتوني بكوز ماء»، فنضح الماء على البول حتى تفايض الماء على البول، فقال: «هكذا يصنع بالبول، ينضح من الذكر، ويغسل من الأنثى»(٦).

<sup>(</sup>١) في الأصل: شداد عن عمار، والصواب: عن شداد أبي عمار كما أثبت، وكما في المعجم الكبير، ثم وجدته كذلك في «ف».

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير للطبراني ج (٢٥) رقم (٤٢).

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (٦/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٤) سنن الدارقطني (١/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصول الثلاثة، وفي المطالب العالية: عن ابن حسن بن علي أو ابن الحسين بن علي.

<sup>(</sup>٦) المطالب العالية (١/٣٦٣) رقم (١٥).

الماء، ولم يغسله.

هذا حديث خرجاه في صحيحيهما<sup>(۱)</sup>، ولفظ مسلم: كان يؤتى بالصبيان، فيبرك عليهم، ويحنكهم، فأتي بصبي، وفي لفظ: (صبي يرضع)<sup>(۲)</sup>، وفي لفظ لأبي نعيم في مستخرجه: فربما أتي بالصبي، فيبول عليه، فيدعو بماء، فيتبعه إياه<sup>(۳)</sup>، وذكر أبو الحسن الدارقطني من رواية حجاج بن أرطاة عن عطاء<sup>(٤)</sup> عن عائشة أن هذا الصبي ابن الزبير، قالت: فأخذته أخذًا عنيفًا، فقال على الله لم يأكل الطعام، فلا تضربوه، وفي لفظ: (فإنه لم يطعم، فلا يقذر بوله<sup>(٥)</sup>)، وفي المسند من رواية أبي معاوية عن هشام به، ولفظه: «صبوا عليه الماء صبا<sup>(٢)</sup>».

لا كا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن قالت: دخلت بابن لي على رسول الله ﷺ لم يأكل الطعام، فبال عليه، فدعاء بماء، فرش عليه.

هذا حدیث خرجاه فی الصحیح (v)، ولفظ مسلم: فدعا بماء، فنضحه علی ثوبه، ولم یغسله غسلًا  $(\Lambda)$ .

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٢٢)، ومواضع أخرى.

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم (۲۸۹).

<sup>(</sup>٣) المستخرج على صحيح مسلم (١/ ٣٤٤) رقم (٦٥٥).

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصول الثلاثة ذكر عطاء، وهو مثبت في سنن الدارقطني.

<sup>(</sup>٥) سنن الدارقطني (١/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد (٦/٦).

<sup>(</sup>۷) البخاري (۲۲۳).

<sup>(</sup>۸) مسلم (۲۸۷).

\* عدينا حوثرة بن محمد، ومحمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم قالا: ثنا معاذ بن هشام ثنا أبي عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي عن أبيه عن علي: أن نبي الله عليه قال في بول الرضيع: ينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية.

هذا حديث لما خرجه الحاكم عن أبي عمرو بن السماك (۱) ثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثي ثنا معاذ قال: هذا حديث صحيح، فإن أبا الأسود الديلمي صحيح سماعه من علي، وهو على شرطهما صحيح، ولم يخرجاه، وله شاهدان صحيحان: حديث قابوس عن لبابة، وحديث محل عن أبي السمح (۲). انتهى كلامه. وفيه نظر؛ لأن أبا حرب عند مسلم فقط، ولما خرجه أبو بكر بن خزيمة في صحيحه أتبعه: حدثنا أبو موسى يعني: عن معاذ بمثله، وزاد: قال قتادة: هذا ما لم يطعم الطعام، فإذا طعم الطعام غسلا جميعا (۳)، وخرجه أيضا البستي في صحيحه (٤)، ولما خرجه الترمذي قال فيه: حسن صحيح (٥)، وقال في العلل: سألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: شعبة لا يرفعه، وهشام الدستوائي حافظ، ورواه يحيى بن سعيد القطان عن ابن أبي عروبة عن قتادة، فلم يرفعه (٢)، وقال البزار: وقد روى هذا الفعل: عائشة، وأبو ليلى، وزينب بنت جحش، وأحسنها إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وإنما أسنده معاذ عن أبيه، وقد رواه غير معاذ عن

<sup>(</sup>١) في الأصول الثلاثة: عن أبي عمرو بن حمدان، والصواب ما أثبت كما في المستدرك.

<sup>(</sup>٢) المستدرك (١/ ١٦٥–١٦٦)، وسقط من الإسناد في المستدرك المطبوع قول أبي حرب بن أبي الأسود: (عن أبيه).

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن خزيمة (٢٨٤).

<sup>(</sup>٤) الإحسان (١٣٧٥).

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي (٦١٠).

<sup>(</sup>٦) العلل الكبير للترمذي ض (٤٢-٤٣) رقم (٣٨).

· هشام عن قتادة عن أبي حرب عن أبيه عن علي موقوفًا (١١).

حدثنا أحمد بن موسى بن معقل ثنا أبو اليمان المصري قال: سألت الشافعي عن حديث النبي على: «يرش من بول الغلام، ويغسل من بول الجارية»، والماءان جميعًا واحد؟، قال: لأن بول الغلام من الماء والطين، وبول الجارية من اللحم والدم، ثم قال لي: فهمت؟ قلت: قلت: بقيت، قال: قلت: لا، قال: إن الله لما خلق آدم (٢)، خلقت حواء من ضلعه الأيسر (٣)، فصار بول الغلام من الماء والطين، وصار بول الجارية من اللحم والدم، قال: قال لي فهمت؟ قلت: نعم، قال: نفعك الله هكذا هذا ثابت في نسختي التي بخط المرادي، وفي نسخة أخرى علم الحافظ المنذري عليها لا إلى (٤)، وكأنه أشبه، والله تعالى أعلم.

ع ع - حمثنا عمرو بن علي، ومجاهد بن موسى، والعباس بن عبد العظيم قالوا: ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا يحيى بن الوليد أنبأ محل بن خليفة أنبأ أبو السمح قال: كنت خادم النبي عَلَيْق، فجيء بالحسن أو الحسين، فبال على صدره، فأرادوا أن يغسلوه، فقال رسول الله علي «رشه، فإنه يغسل بول الجارية، ويرش من بول الغلام».

هذا حديث خرجه ابن خزيمة في صحيحه من حديث عباس العنبري، ولفظه: «رشوه رشًا<sup>(ه)</sup>»، وقد أسلفنا عن أبي عبد الله الحاكم تصحيحه في الشواهد<sup>(١)</sup>، وقال البزار: وأبو السمح: لا نعلم حدَّث عن النبي ﷺ إلا بهذا الحديث، ولا لهذا

<sup>(</sup>١) البحر الزخار رقم (٧١٧).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ولا في (ح) كلمة: (لما)، وهي (ف).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: القصير.

<sup>(</sup>٤) علامة (لا. إلى) معناها إلغاء ما بين (لا) إلى كلمة (إلى).

<sup>(</sup>٥) صحيح ابن خزيمة (٢٨٣).

<sup>(</sup>٦) مستدرك الحاكم (١٦٦/١).

الحديث إسناد إلا هذا، ولا يحفظ هذا الحديث إلا من حديث ابن مهدي، وصححه أبو محمد بن حزم (۱)، والإشبيلي بسكوته عنه (۲)، وخرجه أبو أحمد العسكري في كتاب الصحابة، وشرطه في ذلك معروف، وفي التمهيد: حديث المحل لا تقوم به حجة، والمحل ضعيف (۱)، ويشبه أن يكون أبا عذرة هذا القول؛ لأني لم أره لغيره، وذلك أنه ممن خرج حديثه البخاري في «صحيحه» محتجًّا به في الزكاة وعلامات النبوة (٤)، وقال فيه أبو زرعة الرازي: ثقة صدوق، وقال أبو زكريا يحيى بن معين: هو ثقة، وذكره البستي في كتاب الثقات، وسيأتي ذكره، وفي كتاب الإشراف: وقال أبو ثور: يغسل بول الغلام والجارية، وإن ثبت حديث الرش عن النبي الشي كان الرش جائزًا في بول الغلام، ولفظ أبي داود: (كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغتسل قال: «ولني، فأوليه قفاه، فأستره به»، وفيه: فجئت أغسله (٥)، ولفظ الدولابي في كتاب الكنى: وأنشر الثوب، وفيه: (ويغسل من بول النساء) (٢).

و على السامة بن زيد عن عمرو الحنفي ثنا أسامة بن زيد عن عمرو ابن شعيب عن أم كرز أن رسول الله ﷺ قال: «بول الغلام ينضح، وبول الجارية يغسل».

هذا حديث قال فيه مهنأ؛ سألت أحمد بن حنبل عن محمد بن جعفر بن أبي كثير حدثوني عنه قال: حدثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أم كرز: أُتي النبي بغلام . . . . الحديث، فقال أحمد: هو معروف الحديث، صحيحه، وهو أخو إسماعيل ابن جعفر، وهو ثقة لم يزد على ذلك، ولم يتعرض للانقطاع فيما بين

<sup>(</sup>۱) المحلى (۱/ ۱۰۰–۱۰۱).

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (١/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) التمهيد لابن عبد البر (٩/ ١١٢).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري في الزكاة رقم (١٤١٣)، علامات النبوة (٣٥٩٥)، ومواضع أخرى.

<sup>(</sup>٥) سنن أبى داود (٣٧٦).

<sup>(</sup>٦) الكنى للدولابي (١/ ٣٧).

عمرو وأم كرز، المنصوص عليه في كتاب تهذيب الكمال في غير ما موضع، وأخذًا أيضًا بعموم قول أبي بكر النقاش: عمرو ليس تابعيا، وقد روى عنه جماعة من التابعين، ذكر ذلك عنه الدارقطني، ولو سلم من هذه العلة لكان إسناده صحيحًا الما أسلفناه قبل في ترجمة عمرو، والله أعلم، ورواه أبو القاسم في الكبير عن عبد الله بن أحمد عن أبيه عن الحنفي بلفظ: أتي النبي علله المناه فبال عليه، فأمر به، فنضح، وأتي بجارية، فبالت فأمر به فغسل (١١)، وفي الباب حديث آخر، رواه أبو جعفر البغوي عن ابن علية: ثنا عمارة بن أبي حفصة عن أبي مجلز عن حسن بن علي أو حسين (٢): حدثتنا امرأة من أهلنا، قالت: بينا النبي على مستلقيا على ظهره، يلاعب صبيًا على صدره، إذ بال، فقامت، لتأخذه، وتضربه، فقال: «دعيه، ائتوني بكوز من ماء»، فنضح الماء على البول حتى تفايض الماء على البول، فقال: «هكذا يصنع بالبول؛ ينضح من الذكر، ويغسل من الأنثى» (٣).

وحديث عبد الله بن عباس قال: (أصاب النبي على أو جلده بول صبي، وهو صغير، فصب عليه من الماء بقدر البول)، رواه الدارقطني من حديث الواقدي عن خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت القائل فيه يحيى: ليس به بأس، وكذلك قال ابن عدي، وذكره أبو حاتم في كتاب الثقات عن داود بن حصين عن عكرمة عنه (3)، ورواه أيضًا من طريق إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بهذا الإسناد (6)، وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي على: أتي بصبي، فبال عليه فنضحه، وأتي بجارية، فبالت عليه، فغسله، رواه أبو القاسم في الأوسط عن أحمد بن يحيى الحلواني ثنا إبراهيم بن المنذر ثنا عبد الله بن موسى عن أسامة ابن زيد عن عمرو، وقال: لم يروه عن عمرو عن أبيه عن جده إلا أسامة، تفرد به

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني ج (٢٥) رقم (٤٠٨).

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصول الثلاثة، وفي المطالب العالية: ابن حسن بن علي أو ابن الحسين بن علي.

<sup>(</sup>٣) المطالب العالية (٣٦٣/١) رقم (١٥) عن أحمد بن منيع في مسنده، وقد سبق.

<sup>(</sup>٤) سنن الدارقطني (١/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

عبد الله بن موسى (١).

وحديث أم سلمة: قال ﷺ: «إذا كان الغلام لم يطعم الطعام صب على بوله، وإذا كانت الجارية غسله»، قال فيه أبو القاسم: لم يروه عن الحسن عن أمه إلا إسماعيل بن مسلم، تفرد به عبد الرحيم بن سليمان (٢)، ورواه أبو يعلى في مسنده من حديث المبارك بن فضالة عن الحسن عن أمه بلفظ: «ويصب عليه الماء صبًا ما لم يطعم، وبول الجارية يغسل غسلاً طعم أو لم تطعم» (٣)، وفيه رد لما قاله الطبراني.

ورواه أبو القاسم في الأوسط: ثنا من حديث هشيم عن يونس عن الحسن عن أمه عنها أن الحسن أو الحسين بال على بطن النبي ﷺ، فذهبوا ليأخذوه، فقال: «لا تزرموا ابني، أو لا تعجلوه، فتركوه حتى قضى بوله، فدعا بماء، فصبه عليه، وقال: لم يروه عن يونس إلا هشيم، تفرد به محمد بن ماهان (٤).

<sup>(</sup>١) المعجم الأوسط للطبراني (٨٢٤).

<sup>(</sup>٢) المعجم الأوسط للطبراني (٢٧٤٢).

<sup>(</sup>٣) مسند أبي يعلى (٦٩٢٣)، وفيه: استدراك على الهيثمي حيث لم يعزه إليه، ورواه (٦٩٢١) من الطريق التي أوردها الشارح من عند الطبراني.

<sup>(</sup>٤) المعجم الأوسط للطبراني (٦١٩٧)

<sup>(</sup>٥) في الأصول الثلاثة: يبول، وهو خطأ، والصواب ما أثبت كما في المعجم الأوسط، ومجمع البحرين (٦١٦)، ومجمع الزوائد (٢/٦-٧)، والعقيلي في الضعفاء (١٥٦/١)، والكامل (٢/ ٥٩)، والمجروحين (١٩٨١-١٩٩)، وابن الجوزي في الموضوعات (١٩/٢)، والذهبي في الميزان (١٩/٦-٣٠٧)، والسيوطي في اللآلئ (١٦/٢)، وابن عراق في تنزيه الشريعة (٢/ ١٠١)، والشوكاني في «الفوائد المجموعة» ص (٢٢-٢٣) كلهم بلفظ: يصلي.

<sup>(</sup>٦) المعجم الأوسط للطبراني (٤٩٥١).

<sup>(</sup>٧) كذا: هو في الأصول الثلاثة، وفي العلل المخطوط، وقد سبق أنه قابوس بن أبي المخارق.

الجارية، وينضح على بول الغلام، كما رواه سماك عنه، ورواه شريك عن سماك عنه عن أم الفضل، ورواه أبو الأحوص عنه عن قابوس عن لبابة بنت الحارث، ورواه علي بن صالح عن سماك عن قابوس، فلم يقل: عن أبيه، قال الدارقطني في العلل: والمرسل أصح (١).

قال عبد الحق: ولا تصح هذه الصفة في بول الصبي، ولا يصح أيضًا فيه ما لم يأكل الطعام، إنما يصح من قول علي، وقتادة، وأم سلمة وغيرهم (٢).

وقال أبو محمد الفارسي: وتطهير بول الذكر أي ذكر كان، في أي شيء كان فبأن يرش عليه الماء رشًا يزيل أثره، وليس تحديده بأكل الصبي الطعام من كلام النبي ولا يحمن فرق بين بول الغلام والجارية: أم سلمة، و علي بن أبي طالب، ولا مخالف لهما من الصحابة، وبه يقول قتادة والزهري، وقال: مضت السنة بذلك، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود بن علي، وابن وهب، وغيرهم، إلا أنه قد روي عن الحسن، وسفيان التسوية بين بول الغلام والجارية في الرش عليهما جميعًا، وقال أبو حنيفة، ومالك، وابن حي: يغسل بول الصبي كبول الصبية، وما نعلم لهم متعلقًا إلا ما ذكره بعض المتأخرين عن النخعي، والمشهور عنه خلاف ذلك (٣).

وفي كتاب التمهيد: أجمع المسلمون أن بول كل آدمي يأكل الطعام نجس، وقال الشافعي: بول الصبي ليس بنجس، ولا يتبين لي فرق ما بينه وبين الصبية، ولو غُسل كان أحب إليّ، قال أبو عمر: احتج من ذهب مذهب الشافعي بحديث هذا الباب يعني: حديث أم قيس، ولا حجة فيه؛ لأن النضح يحتمل أن يكون أراد به صب

<sup>(</sup>١) علل الدارقطني (٥/ ١/ ص (٥ب-٦أ)، وقد سبق قوله في هذا الحديث: إن الصواب قول من قال: سماك عن قابوس عن أم الفضل.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (١/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) المخلى (١/ ١٠٠-١٠٢) بتصرف.

الماء، ولم يرد به الرش، وهو الظاهر من معنى هذا الحديث؛ لأن الرش لا يزيد النجاسة إلا شرًّا، ومن الدليل على أن النضح قد يكون صب الماء والغسل من غير عرك قول العرب: (غسلتني السماء)، وما روي عن النبي ﷺ: "إني لأعلم أرضًا يقال لها: عمان ينضح بناحيتها البحر، بها حي من العرب، لو أتاهم رسولي ما رموه بسهم ولا حجر».

والقياس: ألا فرق بين بول الغلام والجارية، كما أنه لا فرق بين بول الرجل والمرأة، إلا أن هذه الآثار إن صحت ولم يعارضها مثلها وجب القول بها، إلا أن رواية من روى الصب على بول الصبي وإتباعه بالماء أصح وأولى، وأحسن شيء عندي في هذا الباب ما قالته أم سلمة: بول الغلام يصب عليه الماء صبًّا، وبول الجارية يغسل طعمت (١) أو لم تطعم، ذكره البغوي.

وهو حديث مفسر للأحاديث كلها، مستعمل لها حاشا حديث المحل بن خليفة، ولا تقوم به حجة (٢).

وقال في الاستذكار: وقال بعض شيوخنا: قوله في حديث أم قيس: (ولم يغسله) ليس في الحديث، وزعم أن آخر الحديث: فنضحه، قال أبو عمر: ولا يتبين عندي ما قاله، لصحة رواية مالك هذه، ولمتابعته على ذلك<sup>(٣)</sup>، وأما أبو السمح فاسمه إياد.

قال أبو عمر: قيل: كان خادمًا، وقيل: مولى، ذهب، فلا يُدرى خبره، لم يرو عنه فيما علمت غير المحل، وكذا ذكره أبو الفتح الأزدي في الكتاب المخزون، وخدامه عليه السلام جماعة ذكرناهم في كتابنا «الزهر الباسم» و «الإشارة»، فمنهم: هند، وأسماء ابنا حارثة الأسلميان، ذكرهما ابن سعد (١٤)، وربيعة بن كعب

<sup>(</sup>١) كذا في التمهيد، وفي الأصل: طعم، ثم وجدته على الصواب في «ف».

<sup>(</sup>۲) التمهيد (۹/ ۱۰۹ – ۱۱۲) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) الاستذكار (٣/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد (١/٤٩٧).

الأسلمي<sup>(1)</sup>، وذو مخمر ابن أخي النجاشي<sup>(۲)</sup>. ذكرهما الإمام أحمد، وأيمن ابن عبيد، ذكره ابن إسحاق، وعبد الله بن مسعود، ونعيم بن ربيعة بن كعب الأسلمي ذكرهما أبو نعيم<sup>(۳)</sup> وعقبة بن عامر الجهني ذكره النسائي، وبلال بن رباح ذكره في الإكليل، وسعد مولى أبي بكر الصديق، والأسود بن مالك الأسدي، وأخوه الحدرجان<sup>(1)</sup>، وابنه جزء بن الحدرجان<sup>(0)</sup>، وثعلبة بن عبد الرحمن الأنصاري<sup>(1)</sup>، ذكرهم ابن منده، وسالم<sup>(۱)</sup>، ذكره أبو أحمد العسكري، وبكير ابن شُدَّاخ الليثي، ويقال: بكر<sup>(۸)</sup>، وأبو الحمراء هلال بن الحارث<sup>(۹)</sup>، ذكرهما ابن عساكر، وأسلع بن شريك الأعرجي<sup>(11)</sup>، وسابق، وقيل: هو أبو سلام الهاشمي<sup>(11)</sup>، وخولة جدة حفص بن سعيد<sup>(11)</sup>، ورزينة أم عليلة<sup>(11)</sup>، وسلمي أم رافع<sup>(11)</sup>، ومارية جدة المثنى

<sup>(</sup>۱) أخرج حديثه أحمد (٥٩/٤)، ومواضع أخرى.

<sup>(</sup>٢) مسئد أحمد (٤/ ٩٠).

<sup>(</sup>٣) معرفة الصحابة (٥/ ٢٦٧١) رقم (٢٨٧٧).

<sup>(</sup>٤) معرفة الصحابة (١/ ٢٧٨) رقم (١٩٣)، وغيره.

<sup>(</sup>٥) معرفة الصحابة (٢/ ٦٢٨) رقم (٥١٦)، وغيره.

<sup>(</sup>٦) معرفة الصحابة (١/ ٤٩٨) رقم (٤١٩)، وغيره.

<sup>(</sup>٧) المعرفة (٣/ ١٣٦٥) رقم (١٢٥٠).

<sup>(</sup>٨) المعرفة (١/ ٤١٩) رقم (٣٢٣)، ولم أقف عليه في تاريخ دمشق.

<sup>(</sup>٩) الاستيعاب (٤/ ١٦٣٣)، وتاريخ دمشق (١٩٨/٤).

<sup>(</sup>١٠) الاستيعاب (١/ ١٣٩)، وفيه: الأعوجي.

<sup>(</sup>١١) الاستيعاب (٢/ ١٨٢).

<sup>(</sup>١٢) الاستيعاب (٤/ ١٨٣٤).

<sup>(</sup>١٣) الاستيعاب (١٨٣٨/٤)، وليس فيه ذكر عليلة، وفي الإصابة أن حديثها من طريق أم عليلة، والله أعلم.

<sup>(</sup>١٤) الاستيعاب (٤/ ١٨٦٢).

ارحم أصيبيتي الذين كأنهم حُجْلي تدرج في الشَّربة وُقعُ ويقال: صبي بين الصِّبَى والصَّباء، إذا فتحت الصاد مددت، وإذا كسرت قصرت، والجارية صبية، والجمع صبايا، مثل: مطية ومطايا، ذكره الجوهري، وقال الأجدائي (١١): فإذا ولد فهو صبي إلى أن يفطم، فإذا فطم سمي غلامًا، إلى

<sup>(</sup>١) الاستيعاب (١٩١٣/٤)، وفي الأصل: حارثة، والصواب ما أثبت كما في الاستيعاب وغيره، ثم وجدته في «ف» على الصواب.

<sup>(</sup>٢) الترمذي في حديث في السنن رقم (١١٦٧).

<sup>(</sup>٣) الإصابة (١/ ٢٥).

<sup>(</sup>٤) سبق ذكرها، وهي في أسد الغابة (٧/١٤٧).

<sup>(</sup>٥) المعرفة (٥/ ٢٥٧٩ - ٢٥٨٠) رقم (٢٧٥٣)، وأسد الغابة (٥/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٦) المعرفة (٦/ ٣٢٦٩) رقم (٣٧٨٨)، وأسد الغابة (٧/ ٢٣).

<sup>(</sup>٧) الاستيعاب (٤/ ١٩١١)، وأسد الغابة (٧/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٨) المعرفة (٦/ ٣٥٣٩-٣٥٠٠) رقم (٤١٤٦)، وأسد الغابة (٧/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٩) الإصابة (٧/ ١٢٨)، وقال: مولى رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>١٠) هو عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور أبو محمد المقدسي صاحب كتاب الكمال في معرفة رجال الكتب الستة، وهو مما لم ينشر بعد.

<sup>(</sup>١١) هو إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد أبو إسحاق - ترجمته في الأعلام (١/ ٣٢).

سبع سنين، ثم يصير يافعًا إلى عشر حجج، وكذا ذكره ابن سيده عن ثابت، قال الزمخشري: الغلام الصغير إلى حد الالتحاء، فإن أجري عليه بعد ما صار ملتحيًا اسم الغلام فهو مجاز، قال علي بن أبي طالب رَوْظَيْنَ في بعض أراجيزه: أنا الغلام الهاشمي المكي، وقالت ليلى الأخيلية في كلمة لها تمدح الحجاج:

شفاها من الداء العضال الذي بها غلام، ولكن قولي: همام، قال: جاء والله، وقال نقال لها الحجاج: لا تقولي غلام، ولكن قولي: همام، قال: جاء والله، وقال بعضهم: يستحق هذا الاسم إذا ترعرع، وبلغ الاحتلام بشهوة النكاح، كأنه يشتهيه ذلك الوقت، ويسمى غلامًا أولا، فقالا: وبعد ذلك مجازاً، وقال ابن سيده عن الأصمعي: هو غلام إذا طر شاربه، وفي الفصيح: غلام: من الغلومة والغلومية، وقال ابن دريد: وربما سميت الجارية غلامة، وأنشد:

ومُركضة صريحي أبوها تُهان(۱) لها الغلامة والغلام ومُركضة صريحي أبوها للأنثى إلا في كلام قد ذهب من ألسن الناس، قال عبد الحق: قد جاء ذلك في الحديث والشعر، وأنشد:

فلم أر عامًا كان أكثر هالكا ووجه غلام يشتري وغلامة وقال النضر بن شميل: هو غلام أول ما يولد حتى يشيب.



<sup>(</sup>١) في اللسان (٥/ ٣٢٩٠): يهان.

# باب الأرض يصيبها البول كيف تغسل

الله عن أنس: أن أعرابيًا عمد بن عبدة أنبأنا حماد بن زيد ثنا ثابت عن أنس: أن أعرابيًا بال في المسجد، فوثب إليه بعض القوم، فقال رسول الله عليه: «لا تزرموه». ثم دعا بدلو من ماء، فصب عليه.

هذا حديث خرجاه في صحيحيهما<sup>(۱)</sup>، وسماه أبو موسى في كتاب الصحابة ذا الخويصرة اليماني، وساقه في أعلام النبوة، لأن النبي ﷺ لما رآه مقبلًا قال: هذا الرجل الذي بال في المسجد، فلم ينشب أن بال.

٧٤ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: دخل أعرابي المسجد، ورسول الله على جالس، فقال: اللهم اغفر لي ولمحمد، ولا تغفر لأحد معنا، فضحك رسول الله على وقال: «لقد احتظرت واسعا»، ثم ولى حتى إذا كان في ناحية المسجد، فشج يبول، فقال الأعرابي بعد أن فقه، فقام: إلي بأبي وأمي على فلم يؤنب ولم يسب، فقال: «إن هذا المسجد لا يبال فيه، وإنما بني لذكر الله وللصلاة». ثم أمر بسجل من ماء، فأفرغ على بوله.

هذا حديث رواه أبو داود<sup>(۲)</sup>، والترمذي من حديث الزهري عن سعيد، وقال في آخره: قال سعيد: قال سفيان: وحدثني يحيى بن سعيد عن أنس نحو هذا، وهذا حديث حسن صحيح، وقد روى يونس هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله عن أبي هريرة<sup>(۳)</sup>، وأصله في صحيح الجعفي<sup>(٤)</sup> بلفظ: قام أعرابي في

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۰۲۵)، ومواضع أخرى، ومسلم (۲۸٤).

<sup>(</sup>۲) سنن أبى داود (۳۸۰).

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي (١٤٧)

<sup>(</sup>٤) يعني: البخاري.

المسجد (١١)، فتناوله الناس، فقام لهم النبي ﷺ: «دعوه، وهريقوا على بوله سجلًا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا معسرين (٢)، وفي لفظ: قام النبي رَجِم معنا وقمنا معه، فقال أعرابي: اللهم ارحمني ومحمدا، ولا ترحم معنا أحد، فلما سلم رسول الله على قال: «لقد تحجرت واسعا»(٣)، وروى ابن صاعد عن عبد الجبار بن العلاء عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أنس أن أعرابيا بال في المسجد، فقال عليه السلام: «احفروا مكانه، ثم صبوا عليه ذنوبا من ماء». قال أبو الحسن البغدادي الحافظ رحمه الله تعالى: وهم عبد الجبار على ابن عيينة، لأن أصحاب ابن عيينة الحفاظ رووه عن يحيى بن سعيد، فلم يذكر أحد منهم الحَفْر، وإنما روى ابن عيينة هذا عن عمرو بن دينار عن طاوس أن النبي ﷺ قال: «احفروا مكانه»، فاختلط على عبد الجبار المتنان، وفي علل الخلال: وقال أبو بكر بن محمد عن أبيه أنه قال لأبي عبد الله في حديث الأعرابي في البول في المسجد يرويه<sup>(٤)</sup> هؤلاء أصحاب أبى حنيفة، ويروون فيه شيئًا عن أبى بكر بن عياش عن سمعان عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي ﷺ أنه قال: فأمر به، فحفر (٥)، قال: ما أعرف سمعان، وهذا حديث منكر، ثم قال: كيف تصنعون في بول الصبي أنه يرش هو عن النبي ﷺ من غير وجه، يرش عليه ما ليس حجتهم في هذا، وهم يزعمون إذا صب عليه أو رش عليه فهو شيء مما كان، وقال أبو زرعة: حديث سمعان في بول الأعرابي في المسجد حديث ليس بقوي، حكاه عنه ابن أبي حاتم (٦)، وحكى عنه ابن الجوزي الحديث: منكر، وسمعان ليس بالقوي<sup>(٧)</sup>، وذكر الدارقطني أنه يقال

<sup>(</sup>١) في صحيح البخاري: قام أعرابي، فبال في المسجد.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٢٢٠).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٦٠١٠).

<sup>(</sup>٤) في الأصول الثلاثة: يرده، وقد أثبت ما يناسب السياق.

<sup>(</sup>٥) رواه الدارقطني في سننه (١/ ١٣١–١٣٢).

<sup>(</sup>٦) علل الحديث لابن أبي حاتم (١/ ٢٤) رقم (٣٦).

<sup>(</sup>۷) التحقیق (۱/ ۷۸) رقم (٦٠).

فيه أيضًا: ابن سمعان، أن أبا بكر بن عياش قال ثنا المعلي المالكي فذكر غير اللفظ الأول عن شقيق عن عبد الله: جاء أعرابي إلى النبي على شيخ كبير، فقال: يا محمد متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: والذي بعثك بالحق ما أعددت لها من كبير صلاة ولا صيام، إلا أني أحب الله ورسوله، قال: "إنك مع من أحببت"، قال: فذهب الشيخ فأخذ يبول() في المسجد، فمر عليه الناس، فأقاموه، فقال النبي فذهب الشيخ فأخذ يبول() في المسجد، فمر عليه الناس، فأقاموه، فقال النبي «دعوه، عسى أن يكون من أهل الجنة، فصبوا على بوله الماء»، رواه عن المحاملي() ثنا يوسف بن موسى ثنا أحمد بن عبد الله ثنا ابن عياش به ().

وقال الخطابي: وليس في حديث أبي هريرة ولا في خبر متصل ذكر لحفر المكان ولا لنقل التراب، ولو سلم الحنفيون للإمام أحمد وغيره قوله فإن لهم حديثًا إسناده على رسم الشيخين رواه أبو داود في كتاب السنن، فقال: ثنا موسى بن إسماعيل ثنا جرير بن حازم قال سمعت عبد الملك بن عمير يحدث عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال: قام أعرابي إلى زاوية من زوايا المسجد، فانكشف، فبال فيها، فقال النبي خذوا ما بال عليه من التراب، فألقوه، وأهريقوا على مكانه ماء»، قال: هذا مرسل، وابن معقل لم يدرك النبي وأبى ذلك عليه الحافظ ابن فتحون، فذكر أنه له صحبة في كتابه المستدرك على ابن عبد البر، ولئن سلمنا لأبي داود قوله، وألقينا قول ابن فتحون فيكون مرسلًا صحيحًا، والمرسل معمول به عندهم، والله أعلم.

وذكره عبد الرزاق عن طاووس، وقد تقدم كلام أبي الحسن عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس مرسلًا مثله، فالاصطلاح إذا عارض مرسلان صحيحان

<sup>(</sup>١) كذا بالسنن للدارقطني، وفي الأصول الثلاثة: فأخذه بولًا.

<sup>(</sup>٢) هو الحسين بن إسماعيل.

<sup>(</sup>٣) سنن الدارقطني (١/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٤) سنن أبى داود (٣٨١).

حديثا صحيحًا مسندًا كان العمل بالمرسل أولى، فكيف مع عدم المعارضة (١٠)؟.

لا عدد الله الهذلي قال محمد بن يحيى ثنا محمد بن عبد الله عن عبيد الله الهذلي قال محمد ابن يحيى: هو عندنا ابن أبي حميد أنبأنا أبو المليح الهذلي عن واثلة بن الأسقع قال: جاء أعرابي إلى النبي على فقال: اللهم ارحمني ومحمدًا، ولا تشرك في رحمتك إيانا أحدًا، فقال: «لقد حظرت واسعًا، ويحك أو ويلك»، قال: فشبح يبول، فقام أصحاب النبي على فقال رسول الله على «دعوه، فدعا بسجل من ماء، فصبه عليه» (٣).

هذا حديث إسناده ضعيف، لضعف راويه (٤): عبيد الله بن أبي حميد غالب بن أبي الخطاب الهذلي الكوفي، فإنه ممن قال فيه الإمام أحمد بن حنبل: رجل ترك الناس حديثه، وقال البخاري: منكر الحديث، وفي علل أبي عيسى عنه: ضعيف، ذاهب الحديث، لا أروي عنه شيئًا، وقال أبو عبد الرحمن: متروك الحديث، وقال ابن معين، والدارقطني: ضعيف الحديث، وقال ابن حبان: يقلب الأسانيد، فاستحق الترك، وقال أبو حاتم الرازي: منكر الحديث، ضعيف الحديث، وفي الكامل لابن عدي عن ابن مثنى أنه قال: ما سمعت يحيى، ولا عبد الرحمن يحدثان عنه بشيء قط، قال أبو أحمد: وعامة روايته عن أبي المليح، وقال أبو زكريا الساجي: هو ضعيف، وذكره العقيلي في كتاب الضعفاء، وكذلك البلخي، وفي الساجي: هو ضعيف، وذكره العقيلي في كتاب الضعفاء، وكذلك البلخي، وفي وأحمد، وأبو ثور يقولون: لا يطهره إلا الماء، وفيه قول ثان: وهو أن يصلي عليه إذا وأحمد، وأبو ثور يقولون: لا يطهره إلا الماء، وفيه قول ثان: وهو أن يصلي عليه إذا بساط أصابه بول وإن ذهب أثره، هذا قول النعمان ومحمد، وقالا: الشمس تزيل بساط أصابه بول وإن ذهب أثره، هذا قول النعمان ومحمد، وقالا: الشمس تزيل

<sup>(</sup>١) هذا على اصطلاح الحنفية، وليس على اصطلاح أئمة الحديث، وكلام الشافعي في الرسالة في كون المرسل إذا عضد مرسلًا آخر لا تقوم الحجة بهما قيامها بالمتصل معلوم، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصول الثلاثة، وفي المطبوع: فقال أصحاب النبي ﷺ: مه.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: ثم دعا بسجل من ماء، فصب عليه.

<sup>(</sup>٤) كذا في (ف)، وهو الصواب، وفي الأصل، و(ح): رواه.

النجاسة إذا ذهب الأثر عن الأرض، وروينا عن أبي قلابة أنه قال: جفوف الأرض طهورها، وبالقول الأول أقول، وفي الأسرار: إذا أصابتها نجاسة فيبست، وذهب أثرها جازت الصلاة عليها، وقال أبو سليمان رحمه الله تعالى: فيه دليل على أن الماء إذا ورد على النجاسة على سبيل المكاثرة والغلبة طهرها، وأن غسالات النجاسة طاهرة ما لم يبن للنجاسة فيها لون أو ريح، ولو لم يكن ذلك الماء طاهرًا لكان المصبوب منه على البول أكثر تنجيسًا للمسجد من البول نفسه، فدل على طهارته، قال: وإذا أصابت الأرض نجاسة، ومطرت مطرًا عامًا كان ذلك مطهرا لها، وكانت في معنى صب الذنوب، وأكثر، والله أعلم.

وفي قوله (إنما بعثتم مبشرين) دليل على أن أمر الماء التيسير والسعة في إزالة النجاسات منه، والله أعلم.

وأما قوله: (لا تزرموه) أي: لا تقطعوا عليه، قال ابن دريد: الزرم: القطع، قال الشاعر:

فقلت لها تسعى من تحت لبتها لا تحطمنك إن البيع قد زرما وقال الجوهري: زرم البول بالكسر إذا انقطع، وكذلك كل شيء ولى، وأزرمه غيره، وفي الجامع: يقال: زرمه يزرمه زرماً إذا قطعه، وكذا أزرمه إزرامًا: إذا فعل به ذلك، وزرم الشيء في نفسه إذا انقطع، وإذا انقطع بول الرجل قلت: زرم بوله، وأزرمه هو إذا قطعه، وقد ازرأم الرجل: إذا غضب، وازرأم الشيء إذا انقطع، وازرأم الشاعر، ازرتماما(۱) إذا انقطع شعره، وازرأم إذا سكت، وازرأم إذا انقبض، ومنه قول الشاعر:

تمذي إذا امتحنت (۲) من قبل أدرعها وترزئم إذا ما مسه (۳) المطر ومن السكوت قول الراجز:

<sup>(</sup>١) في الأصول الثلاثة: ازرماما.

<sup>(</sup>٢) في اللسان: إذا سحبت.

<sup>(</sup>٣) في اللسان إذا ما بلها.

ألفيت فضبان مزرئما لا سبط الكف ولا خضمًا وبقوله: لعن الله أمًّا زرمت به: أي ولدته

وكذلك قال الشاعر:

ألا لعن الله النبي زرمت به فقد ولدت ذا نملة وغوائل ويقال: زرم السنور وغيره: إذا بقي جعره في دبره، وبه سمي السنور أزرَم، ويقال: أزرمت السوق: إذا انقطعت، وزرم كلامه: إذا قطعه، فهو زرم الكلام أي قليله، وكذلك قال الأخطل:

والشافعون مغيبون وجوههم زرموا المقالة بالسو الأبصار أي: قد قطعوا الكلام، والمزرم: المضيق عليه، ويقال: زرم فلان بأمره إذا ضاق به فلم يدر ما يصنع.

وأما قوله ﷺ: «لقد احتظرت واسعًا» على الحظر: الحجر، قاله الجوهري: قال: وهو ضد الإباحة، والمحظور: المحرم. وفي أساس الزمخشري: حُظِر عليه كذا: حيل بينه وبينه، وما كان عطاء ربك محظورا، وهذا محظور: غير مباح، وقال ابن دريد: حظرت الشيء، أحظره حظراً، فهو محظور: إذا حُزْتُه، والحظار: ما حظرته على غنم أو غيرها بأغصان الشجر أو بما كان، وهو الحَظِر أيضا، قال الشاعر:

# ترى حظرًا أُذوي به الحي عاضد

وقال في كتاب الاشتقاق: لما أغار امرأ القيس بن المنذر عم النعمان بن المنذر على النمير بن واسط فسبى سبياً، فأتى بهم الحيرة: فحظر لهم حظائر، وهم بإحراقهم، فكلمه فيهم أبو حَوْط أخو المنذر بن امرئ القيس لأمه، واسمه مالك ابن ربيعة، فوهبهم له، فسمي ذا الحظائر. وزعم ابن ماكولا في كتاب الإكمال أنه بخاء معجمة مضمومة، قال: ذكره ابن دريد، ويشبه أن يكون وهما منه على ابن دريد، اللهم إلا أن يريد بذكر ابن دريد شيئا من الحرف لا الضبط، وذلك أن الذي

ذكره به، وعزاه له هو في كتاب الوشاح من تأليفه في باب الراء (١)، ولم يضبطه كعادته في ذلك الكتاب، وذكره في كتاب الجمهرة في باب الحاء المهملة والظاء، والراء، وبنحوه قاله في كتاب الاشتقاق، وابن سيده في كتاب المحكم، والوزير أبو القاسم في كتاب أدب الخواص، وسماه كعب بن الحارث بن جشم بن هلال بن ربيعة بن زيد مناة بن عامر الصحبان (٢) بن سعد بن الخزرج، ونصر بن مزروع في كتاب العقماء من الأشراف، وسماه الحارث بن زيد مناة، وقد استوفينا ذلك بشواهده في كتاب الإيصال، وفي رواية: لقد تحجرت واسعا، قال الخطابي: أصل الحجر المنع، ومنه الحجر على السفيه، وهو منعه من التصرف في ماله، وقبض يده عنه: يقول له قد ضيقت من رحمة الله ما وسعه، ومنعت منها ما أباحه.

والسجل: مذكر وهي الدلو إذا كان فيه ماء قل أو كثر، ولا يقال لها وهي فارغة: سجل، ولا ذنوب، والجمع: سجال، والسجيلة: الدلو الضخمة، قال الراجز: خدها وأعط عمك السجيلة إن لم يكن عمك ذا حليلة وسجلت الماء، فانسجل، أي: صببته، فانصب، وأسجلت الحوض ثلاثة، قال:

وغادر الأُخْذَ والأَوْجَاذَ مُنْرَعَة وأسجل الماء أنهاء وغدرانا (٣) وفي الجمهرة: والجمع: سجول، وفي الكناية: وقيل: لا تسمى سجلًا حتى تكون مملوءة ماءً.

وقال أبو منصور النيسابوري: حتى يكون فيها ماء قل أو كثر، ولا يقال لها: ذنوب إلا ما دامت ملأى، كما أنه لا يقال: كأس إلا إذا كان فيها شراب، وإلا فهي زجاجة.

وفي الألفاظ ليعقوب: الكأس: الإناء، والكأس: ما فيه من الشراب، ولا يقال:

<sup>(</sup>١) في الأصول كتبت هكذا: الازرا، وقد أثبت ما يناسب السياق.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، وفي (ف): ضجنان، ولم يتحرر لي.

<sup>(</sup>٣) في لسان العرب (٣/ ١٩٤٥):

وضادرت الأخلذ والأوجاد مترصة تطفو وأسجل أنهاء وضدرانا

مائدة، إلا إذا كان عليها طعام، وإلا، فهو خوان، ولا يقال: كوز إلا كان له عُروة، وإلا فهو كوب، ولا يقال: قلم إلا إذا كان مبريا، وإلا فهو أنبوبة، ولا يقال: خاتم، إلا إذا كان فيه فص، وإلا فهو فَتَخة، ولا يقال: فرو إلا إذا كان عليه صوف، وإلا فهو جلد، ولا يقال: ريطة إلا إذا لم يكن لِفْقَين (١)، وإلا فهي ملاءة، ولا يقال: أريكة إلا إذا كانت عليها حَجلة، وإلا فهي سرير، ولا يقال: لطيمة إلا إذا كان عليها طيب، وإلا فهي عنبر، ولا يقال: نفق إلا إذا كان له منفذ، وإلا فهو سرب، ولا يقال: عِهْن إلا إذا كان مصبوغًا وإلا فهو صوف، ولا يقال: لحم قديد إلا إذا كان معالجًا بتوابل، وإلا فهو طبيخ، ولا يقال خِدْرٌ إلا إذا كان مشتملًا على جارية، وإلا فهو ستر، ولا يقال: ركية إلا إذا كان فيها ماء قل أو كثر، وإلا فهي بئر<sup>(٢)</sup>، ولا يقال: محجن إلا إذا كان في طرفه عقافة، وإلا فهو عصا، ولا يقال: وقودًا إلا إذا أوقدت فيه النار، وإلا فهو حطب، ولا يقال: عويل إلا إذا كان قد رُفِع صوت، وإلا فهو بكاء، ولا يقال: مور للغبار إلا إذا كان بالريح، وإلا فهو وهج، ولا مِغُول(٣) إلا إذا كان في جوف سوط، وإلا فهو مِشْمَل، ولا يقال للطين سياع إلا إذا كان فيه تبن، وإلا فهو طين، ولا يقال: ثرى إلا إذا كان نديًّا، وإلا فهو تراب، ولا يقال: مأزق، ومأقِط إلا في الحرب، وإلا فهو مضيق، ولا يقال: مُغَلَّغَلة إلا إذا كانت محمولة من بلد إلى بلد، وإلا فهي رسالة، ولا يقال: قُراح إلا إذا كانت مهيأة للزرع، وإلا فهي براح، ولا يقال للعبد: آبق إلا إذا كان ذهابه من غير خوف ولا كد عمل، وإلا فهو هارب، ولا يقال لما في الفم: رُضاب إلا ما دام في الفم، فإذا فارقه فهو بزاق، ولا يقال للشجاع: كميّ إلا إذا كان شاك السلاح، وإلا فهو بطل، ولا يقال للطبق مِهْدى، إلا ما دامت على الهدية، ولا يقال للبعير راوية إلا ما دام عليه الماء، ولا يقال للمرأة: ظعينة إلا ما دامت راكبة في هودجها، ولا يقال للسرجين فرث إلا ما

<sup>(</sup>١) اللفْقين: يعنى أنه من طبقتين.

<sup>(</sup>٢) غير موجودة بالأصل والح»، وهي في الف».

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: مغلول، والصواب: ما أثبت كما في لسان العرب (٥/ ٣٣٢٠)، ثم وجدته كذلك في
(ق).

دام في الكرش، ولا يقال للسرير نعش إلا ما دام عليه الميت، ولا يقال (١) للعظم: عرق إلا ما دام عليه لحم، ولا يقال للخيط سمط إلا ما دام فيه خرز، ولا يقال للثوب: حلة إلا أن يكون ثوبين اثنين من جنس واحد، ولا يقال للحبل: قَرَن إلا إذا قُرن فيه بعيران، ولا يقال للقوم: رفقة إلا ما داموا منضمين في مجلس واحد ومسير واحد، فإذا تفرقوا ذهب عنهم اسم الرفقة، ولم يذهب عنهم اسم الرفيق، ولا يقال للبطيخ: حدج إلا ما كانوا صغارًا خضرًا، ولا يقال للذهب: تَبْرٌ إلا إذا مادام غير مصوغ.

ولا يقال للحجارة: رضف إلا إذا كانت محماة بالشمس أو بالنار، ولا يقال للشمس: الغزالة إلا عند ارتفاع درجة النهار.

ولا يقال للثوب: مِطْرف إلا إذا كان في طرفيه عَلَمان، ولا يقال للمجلس: النادي إلا ما دام فيه أهله، ولا يقال للريح: بَلِيل إلا إذا كانت باردة ومعها ندى، ولا يقال للمرأة عاتق إلا ما دامت في بيت أبويها (٢)، ولا يقال للبخيل شحيح إلا إذا كان مع بخله حريصًا، ولا يقال للذي يجد البرد: خَرص إلا إذا كان مع ذلك جائعًا، ولا يقال للماء الملح: أجاج إلا إذا كان مع ملوحته (٣) مرًّا، ولا يقال للإسراع في السير: يقال للماء الملح: أجاج إلا إذا كان مع ملوحته (١) ولا يقال للإسراع في السير: إهطاع إلا إذا كان معه خوف، ولا إهراع إلا إذا كان معه رعدة، وقد نطق القران بهما، ولا يقال للجبان: كَعِّ إلا إذا كان مع جبنه ضعيفًا، ولا يقال للمقيم: مُتلوِّم إلا إذا كان على انتظار، ولا يقال للفرس: محجل إلا إذا كان البياض في قوائمه الأربع أو ثلاث، ولا يقال: ذود إلا للقليل من إناث الإبل ذكره ابن الجوزي في تقويم اللسان، والله تعالى أعلم.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) كلمة: (ولا يقال) سقطت من الأصل، وهي في "ف"، و"ح".

<sup>(</sup>٢) في الأصل والحَّا: أبوها، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) في الأصل والح): أجاجته، والصواب ما أثبت كما في اف.

## باب الأرض تطهر بعضها بعضاً

9 ع- حدثنا هشام بن عمار ثنا مالك بن أنس ثنا محمد بن عمارة بن عمرو ابن حزم عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن (١) بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي على قالت: إني امرأة أطيل ذيلي، وأمشي في المكان القذر، فقالت: قال رسول الله على «يطهره ما بعده».

هذا حديث لما خرجه أبو عيسى قال آخره: وروى عبد الله بن المبارك هذا الحديث عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لهود بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة، وهو وهم، وليس لعبد الرحمن بن عوف ولد يقال له: هود، وإنما هو عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة، وهو الصحيح (٢).

ورواه أبو قرة في سننه ثنا أبو خيثمة ثنا أبو قرة ذكر مالك، ورواه أبو داود، والكجي في سننه، وابن وهب في مسنده عن القعنبي عن مالك، فقال: عن أم ولد لإبراهيم (٣)، وذكره ابن الجارود في منتقاه ثنا يعقوب الدورقي ثنا عبد الله بن إدريس ثنا محمد بن عمارة كرواية سليمان بن الأشعث (٤).

فتبين بما ذكرناه صحة قول أبي عيسى وضعف قول من خالفه، ولما ذكره أبو محمد في مسنده، قيل له: أبا محمد أتأخذ بهذا الحديث؟، قال: لا أدري (٥)،

<sup>(</sup>١) في الأصول الثلاثة: لعبد الرحمن بن عوف، والصواب ما أثبت كما في المطبوعة والمصادر الأخرى، وكما سيأتي في الشرح.

<sup>(</sup>٢) الترمذي (١٤٣).

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (٣٨٣).

<sup>(</sup>٤) المنتقى لابن الجارود (١٤٢).

<sup>(</sup>٥) سنن الدارمي (٧٤٢).

وقال أبو سليمان الخطابي: في إسناد هذا الحديث مقال، أم ولد إبراهيم مجهولة، لا يعرف حالها في الثقة والعدالة، وبنحوه قال الخزرجي في تقريبه.

• ٥- حمد ثنا أبو كريب ثنا إبراهيم بن إسماعيل اليشكري عن ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله إنا نريد المسجد، فنطأ الطريق النجسة، فقال رسول الله عليه: «يطهر بعضها بعضًا».

### هذا حديث معلل بأمور:

الأول: الاختلاف في حال ابن أبي حبيبة، فإن ابن عدي ذكر هذا الحديث في ترجمة إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة في جملة أحاديث أنكرت عليه، ثم قال: وابن أبي حبيبة صالح في باب الرواية، يكتب حديثه مع ضعفه، كما حكي عن ابن معين، ولفظه: الطرق تطهر بعضها بعضا(۱).

وقال الإمام أحمد: كان ثقة، وقال ابن سعد: كان مصليا عابدًا، صام سثين سنة، وكان قليل الحديث. وقال العجلي: حجازي ثقة، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو عبد الرحمن: مدني ضعيف، وقال أبو الحسن: متروك، وقال الدوري عن ابن معين: ليس بشيء، وقال عثمان بن سعيد عنه: صالح، ولا يحتج به.

وقال أبو إسحاق الحربي: كان شيخًا صالحًا، وله فضل، ولا أحسبه حافظًا.

وقال أبو داود فيما حكاه الآجري عنه يعني عن ابن معين: ضعيف، وفي رواية معاوية بن صالح عنه: عبد الله بن عامر الأسلمي، وخالد بن إلياس، وابن أبي حبيبة كل هؤلاء ليسوا بشيء، قلت: ابن أبي حبيبة مثلهم؟ قال: هو أصلح منهم، وقال الساجي: في حديثه لين.

وقال أبو جعفر العقيلي: له غير حديث، لا يتابع على شيء منه، وذكره الحافظ أبو العرب في كتاب الضعفاء.

<sup>(</sup>۱) الكامل (۱/۲۳۲).

الثاني: أبو سليمان داود بن الحصين الأموي وإن كان قد خرجا حديثه في صحيحيهما فقد قال أبو حاتم: ليس بالقوي، ولولا أن مالكًا روى حديثه لترك حديثه.

وقال أبو أحمد الجرجاني: صالح الحديث إذا روى عنه ثقة إلا أن يروي عنه ضعيف، فيكون البلاء منه مثل ابن أبي حبيبة وابن أبي يحيى (١).

وقال ابن حبان: حدث عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات، يجب مجانبة روايته، وقال أبو زرعة الرازي: لين.

وقال الآجري: سألت أبا داود عنه، فقال: أحاديثه عن عكرمة مناكير، وأحاديثه عن شيوخه مستوفية (٢).

وفي كتاب العقيلي: ثنا محمد بن زكريا البلخي ثنا الحسن بن شجاع<sup>(٣)</sup> قال: سمعت علي بن المديني يقول: مرسل الشعبي وسعيد بن المسيب أحب إليّ من داود ابن حصين عن عكرمة عن ابن عباس<sup>(٤)</sup>.

وقال الحافظ أبو زكريا الساجي: كان متهماً برأي الخوارج، منكر الحديث، وأبوه: حصين روى عن جابر وأبي رافع، وحديثه ليس بالقائم.

حدثني أحمد بن محمد قال سمعت المعيطي (٥) يقول لخلف المخرمي ويحيى بن معين وابن أبي شيبة (٦) وهم قعود: كان مالك بن أنس يتكلم في سعد بن إبراهيم سيد من سادات قريش، ويروي عن داود بن حصين، وثور الديلي، وكانا صاحبي

<sup>(</sup>۱) الكامل (۳/۹۳).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول، وفي المصادر الأخرى: مستقيمة.

<sup>(</sup>٣) في الضعفاء للعقيلي (طباعة دار الكتب العلمية بتحقيق عبد المعطي قلعجي: الحصين، والصواب ما أثبت كما في الأصول الثلاثة والمصادر الأخرى.

<sup>(</sup>٤) الضعفاء للعقيلي (٢/ ٣٥-٣٦).

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن عمر المعيطى.

<sup>(</sup>٦) سقطت من الأصول كلمة: (ابن).

حصين، فما تكلم أحد منهم بشيء، وقال أبو عمر بن عبد البر: كان متهما بالقدر، وقد احتمل، وقال البرقي في كتاب الطبقات، باب من تكلم فيه من الثقات لمذهبه من أهل المدينة ممن كان يرمي منهم بالقدر: داود بن حصين.

الثالث: إبراهيم اليشكري لم أر أحدًا عرف حاله، ولا ذكره بأكثر مما في هذا السند، ولا ذكر عنه راويًا غير محمد بن العلاء، والله أعلم.

أبو بكر بن أبي شيبة ثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن موسى ابن عبد الله بن يلي الله بن يزيد عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: سألت النبي كلي الله بن يزيد عن امرأة من بني عبد الأشهل قال: فبعدها رطريق أنظف منها؟ قلت: نعم، قال: هذه بهذه.

هذا حديث رواه أبو داود عن النفيلي وأحمد بن يونس قالا: ثنا زهير حدثني عبد الله بن عيسى، ولفظه: إن لنا طريقًا إلى المسجد منتنًا (٢٠) ، كيف نفعل إذا مُطرنا؟ قال: أليس بعدها طريق أطيب منها؟ قالت: قلت: بلى. قال: فهذه بهذه. وإسناده صحيح، وخرجه الحافظ أبو محمد في منتقاه عن محمد بن يحيى ثنا أبو داود ثنا زهير وشريك عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى بلفظ: إن لنا طريقًا منتناً (٣) ، ولما ذكره الإشبيلي لم يزد على أن أبرز من سنده موسى والأشهلية، كذا هو في الأحكام (٤) ، وحكى أبو الحسن بن الحصار تلميذه أنه صححه، وتتبع الحافظ ابن القطان عليه سكوته عن عبد الله بن عيسى راويه بأنه لا يعرف، قال: وليس بابن أبي ليلى (٥) فاعلمه انتهى كلامه، وفيه نظر من حيث زعمه بغير دليل أن

<sup>(</sup>١) في المطبوع: قذرة.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصول، وفي سنن أبي داود: منتنة.

<sup>(</sup>٣) المنتقى (١٤٣).

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى (١/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٥) بيان الوهم والإيهام (٤/ ١٣٢–١٣٣) رقم (١٥٧٥)، وقد سقط من الأصل كلمة (أبي) من ابن أبي ليلى، وكلمة (فاعلمه) ليست في المطبوع من الوهم.

ابن عيسى هذا ليس معروفًا، قال: وليس بابن أبي ليلى، وليس كما زعم، لما أسلفناه قبل، ولأنا لم نر من روى عنه شريك، وروى عن موسى بن عبد الله غير ابن أبي ليلى المخرج حديثه في الصحيح، ولا في هذه الطبقة شريكًا له فيما ذكره البخاري، وأبو محمد بن أبي حاتم، وأبو حاتم البستي، وأما الجماعيلي<sup>(1)</sup> فإنه نص عليه، وعينه في بابه وباب شيخه، وهو الصواب، وأما قول أبي سليمان الخطابي: في إسناده مقال، لكونه عن امرأة من بني عبد الأشهل مجهولة، والمجهول لا تقوم به حجة في الحديث فمردود لما عليه جماعة المحدثين من أن جهالة اسم الصحابي غير مؤثرة في صحة الحديث، قال أبو سليمان: قوله: يطهره ما بعده، كان الشافعي يقول: إنما هذا فيما جُر<sup>(1)</sup> على ما كان يابسًا لا يعلق بالثوب منه شيء، فأما إذا جُر على رطب فلا يطهره إلا الغسل.

وقال الإمام أحمد: ليس معناه: إذا أصابه بول مر بعده على الأرض أنها تطهره، ولكنه يمر بالمكان، فيقذره، ثم يمر بمكان أطيب منه فيكون هذا بذاك، ليس على أنه يصيبه منه شيء. وقال مالك: إنما هو أن يطأ الأرض القذرة، ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة، فإن بعضها يطهر بعضًا، فأما النجاسة مثل البول ونحوه يصيب الثوب أو بعض الجسد فإن ذلك لا يطهره إلا الغسل، قال: وهذا إجماع الأمة، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>١) هو عبد الغنى بن عبد الواحد المقدسي صاحب كتاب الكمال.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: أجر، والأنسب ما أثبته كالتي بعدها، ثم وجدته كذلك في «ف».

#### باب مصافحة الجنب

وهو جنب، فانسل، ففقده النبي عليه أنه لقيه النبي عليه عن حميد عن بكر بن الله عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه لقيه النبي عليه في طريق من طرق المدينة، وهو جنب، فانسل، ففقده النبي عليه فلما جاء، قال: أين (١) كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله لقيتني وأنا جنب، فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل، فقال رسول الله عليه المؤمن لا ينجس».

هذا حديث أجمع على تخريج أصله الأئمة الستة رحمهم الله تعالى  $(^{7})$ , [ إلا أن مسلمًا رواه مقطوعا $(^{7})$ . قرأت على الإمام بدر الدين يوسف بن عمر أخبركم الحافظ رشيد الدين قراءة عليه قال: وقع في مسلم إسناد هذا الحديث فيما رأيته من النسخ مقطوعًا: حميد عن أبي رافع، قال: وكذلك هو في روايتنا من طريق الجلودي  $(^{3})$ , وقد سقط من إسناده رجل بين حميد وأبي رافع هو بكر بن عبد الله المزني، فإن حميداً إنما يروي هذا الحديث عن بكر عن  $(^{6})$  أبي رافع، كذلك أخرجه البخاري، وأبو داود فمن بعده في سننهم بلا خلاف أعلمه بينهم في ذلك، وكذلك رويناه في مسند ابن أبي شيبة  $(^{7})$ , وكذلك هو في مسند الإمام أحمد  $(^{8})$ , وقد ذكر أبو مسعود، وخلف الواسطي أن مسلمًا أخرجه أيضًا كذلك، إلا أني لم أره في جميع النسخ التي رأيتها من كتاب مسلم إلا مقطوعًا، وكذلك قال الحافظ أبو علي

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل كلمة: (أين)، وهي في المطبوع، ثم وجدتها في «ف، واح».

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۸۳)، ومسلم (۳۷۱)، وأبو داود (۲۳۱)، والنسائي (۱/ ۱٤٥–۱٤٦)، والترمذي (۲/ ۱۲۵).

<sup>(</sup>٣) يعني بقوله (مقطوعًا) أي (منقطعا).

<sup>(</sup>٤) هو أبو أحمد النيسابوري شيخ الحاكم ترجمته في السير (٣٠١/١٦).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (بن)، والصواب ما أثبت، ثم وجدته كذلك في «ف».

<sup>(</sup>٦) مصنف ابن أبي شيبة (١/١٩٩-٢٠٠).

<sup>(</sup>٧) مسند الإمام أحمد (٢/ ٢٣٥)، ومواضع أخرى.

الجياني أنه وقع إسناد هذا الحديث في النسخ كلها حميد عن أبي رافع قال: وفي هذه الرواية إنقطاع، إنما يرويه حميد عن بكر عنه، وقال أبو الحسن في كتاب الوهم والإيهام: وكذلك رواه ابن السكن من رواية عبد الرحمن بن بشر بن الحكم عن يحيى بن سعيد عن حميد عن بكر، قال: فإذن إنما قصر به عن يحيى ابن سعيد زهير ابن حرب أسقط منه بكرًا من بينهما(١)، انتهى كلامه.

وفيه نظر من حيث زعم أن المقصر به هو ابن حرب يعني وحده، وليس كذلك، بل المقصر به مسلم أيضا عن شيخه الذي رواه عنه أبو بكر بن أبي شيبة، فإن أبا بكر رواه متصلًا كرواية الجماعة، كما تقدم من عند ابن ماجه، ومسلم قصر به عنه على هذا (٢)، والله أعلم.

وأما إنكار العطار قول أبي مسعود وخلف فكذلك هو فيما رأيت من النسخ، ولكن يشبه أن يكون قولهما صحيحًا لما ذكره الحافظ أبو نعيم في كتاب المستخرج (٢): حدثنا حبيب بن الحسن ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا محمد بن أبي بكر ثنا يحيى بن سعيد ح، وثنا أبو محمد بن حيان ثنا أحمد بن الحسين الحذاء ثنا علي بن المديني ثنا يحيى بن سعيد ح، وثنا محمد بن إبراهيم بن علي وعبد الله ابن محمد بن جعفر قالا ثنا أحمد بن علي ثنا أبو خيثمة ثنا يحيى بن سعيد ح، وثنا أبو محمد بن حيان ثنا أبو بكر بن أبي عاصم ثنا أبو بكر بن أبي عاصم ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا ابن علية عن حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه لقيه ﷺ في طريق الحديث.

<sup>(</sup>١) بيان الوهم والإيهام (١/٤٢٧) رقم (٤٣٦).

<sup>(</sup>٢) قال أبو عبد الله أحمد: بل النظر في كلام الشارح رحمه الله، فإن كل من رواه عن ابن أبي شيبة رواه كرواية الجماعة، وكذا هو في مصنفه كما أشار إليه الشارح، والظاهر أن السقط وقع من بعض رواة صحيح مسلم، قال الحافظ ابن حجر في النكت الظراف (١٠/ ٣٨٥): سقط بكر بن عبد الله في السند عند مسلم في أكثر النسخ من مسلم، وثبت في بعضها من رواية بعض المغاربة. وكذا هي عندي بخط أبي الحسن المرادي الراوي عن الفراوي اه.

<sup>(</sup>٣) المستخرج لأبي نعيم (١/ ٤٠٥–٤٠٦) رقم (٨١٦)، (٨١٧).

قال: رواه مسلم عن زهير بن حرب عن يحيى بن سعيد، وعن أبي بكر عن إسماعيل بن علية جميعا عن حميد، فلعل من ذكرناه رأى ذلك في نسخة لم تقع لغيره، والله أعلم، وكذا فعله البغوي في شرح السنة لما رواه عن عياش ثنا عبد الأعلى ثنا حميد عن بكر هو ابن عبد الله المزني عن أبي رافع، فقال: رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن ابن علية عن حميد، والله أعلم.

أنبأنا أبو القاسم عبد الله بن محمد ثنا أبو الحارث الطاهري أنبأنا الحسن بن محمد بن حكيم (١) ثنا أبو الموجه ثنا ابن أبي شيبة ثنا ابن علية ثنا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه لقي النبي على الحديث.

قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي بكر عن إسماعيل عن حميد (٢٠).

وثنا إسحاق بن محمد ثنا وكيع ح، وثنا إسحاق بن منصور أنبأنا يحيى بن سعيد جميعا عن مسعر عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة قال: خرج النبي ﷺ، فلقيني وأنا جنب، فحِدتُ عنه، فاغتسلت، ثم جئت، قال: مالك؟ قال: كنت جنبًا. قال رسول الله ﷺ: «إن المسلم لا ينجس».

هذا حديث خرجه مسلم في صحيحه (٣)، ولفظ ابن حبان في صحيحه: كان النبي هذا حديث خرجه مسلم في صحيحه الله على الرجل من أصحابه ماسحه (٤)، ودعا له، قال: فرأيته يوما بكرة، فحدت عنه، ثم أتيته حين ارتفع النهار، فقال: إني رأيتك فحدت عني. . . الحديث وفي الباب حديث ابن مسعود رواه أبو عبد الرحمن بإسناد صحيح عن إسحاق بن منصور

<sup>(</sup>١) في شرح السنة: الحسن بن محمد بن حليم، ولم أجد من ترجم له.

<sup>(</sup>٢) شرح السنة (٢٦٠)، (٢٦١).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٣٧٢).

<sup>(</sup>٤) في الإحسان: مسحه.

<sup>(</sup>٥) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (١٢٥٨).

أنبأنا يحيى ثنا مسعر حدثني واصل عن أبي وائل عن عبد الله أن النبي ﷺ لقيه وهو جنب، فأهوى إليّ، فقلت: إني جنب، فقال: «إن المسلم لا ينجس»، وهو حديث ثابت في سائر نسخ النسائي، ولم يذكره صاحبا الأطراف ابن عساكر والمزي(١).

وقال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عباس، فلعل ظانًا أن عبد الله هذا هو ابن عباس، وليس بابن مسعود، فليعلم أن شقيقًا لم يرو عن ابن عباس شيئًا في كتب الأئمة، والله أعلم.

ولم نر لابن عباس حديثًا فيما نعلم إلا ما ذكره البخاري معلقًا عنه: المسلم لا ينجس حيًا، ولا ميتا<sup>(۲)</sup>، ولما ذكره أبو عبد الله في مستدركه قال: صحيح على شرطهما، ولم يخرجاه (۳)، وروى الحافظ أبو بكر بن خزيمة في صحيحه ثنا سعيد ابن عبد الرحمن المخزومي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: سألت عائشة عن الرجل يأتي أهله، ثم يلبس الثوب، فيعرق فيه، أنجس (٤) ذلك؟ فقالت: قد كانت المرأة تعد خرقة أو خرقًا، فإذا كان ذلك مسح بها الرجل الأذى عنه، ولم نر أن ذلك لا ينجسه، وفي حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قالت: ثم صليا في ثوبيهما (۵)، وسيأتي حديث معاوية عن أخته أم حبيبة أن النبي عليه كان يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه، قرأت على شيخنا العلامة أبي الحسن المكي رحمه الله تعالى أخبركم علامة دهره وفريد عصره شمس بن الخرقي بقراء تكم عليه في رجب سنة تسع وستين وستمائة أنبأنا الفقيه رشيد الدين زاهد بن محمد بن

<sup>(</sup>۱) قلت: بل ذكره المزي في الأطراف (٧/ ٥٩-٦٠)، وأشار إلى أنه وقع خطأ في بعض الرويات هكذا، وأن المحفوظ هو كونه من حديث حذيفة، وعلى هذا فحكم الشارح على الإسناد بالصحة خطأ، إلا أن يريد ظاهر الإسناد بغض النظر عن سلامته من العلة، وهو خلاف الاصطلاح، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) البخَّاري (٣/ ١٢c) في الجنائز – باب: غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر.

<sup>(</sup>٣) مستدرك الحاكم (١/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٤) في صحيح ابن خزيمة المطبوع: نجساً؟ ذلك، وما أثبت كما في الأصل هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) صحيح ابن خزيمة (٢٧٩)، (٢٨٠).

أحمد بن وكيع المروروذي أنبأ الإمام شيخ الإسلام أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله المروروذي أنبأنا محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود قال: معنى قول ابن عباس: (أربع لا يجنب: الإنسان، والثوب، والماء، والأرض) يريد الإنسان لا يجنب بمماسة الجنب، ولا الثوب إذا لبسه الجنب، ولا الأرض إذا أفضى إليها الجنب، ولا الماء إذا غمس الجنب يده فيه (۱). وفي كتاب الدارقطني من حديث المتوكل بن فضيل (۲) عن أم القلوص الغاضرية عن عائشة قالت: كان النبي الله لا يرى على الثوب جنابة، ولا على الاض جنابة، ولا يجنب الرجل الرجل (۱). وقال الحافظ عطاء: يحتجم الجنب، ويقلم أظفاره، ويحلق رأسه، وإن لم يتوضأ، وقال الحافظ رشيد الدين: قول أبي هريرة: (فانخنست منه) فيه أربع روايات:

فانبجست بنون ثم باء معجمة بواحدة بعدها جيم، ومعناه اندفعت منه، وقال الترمذي معناه: تنحيت عنه.

الثانية: فانخنست منه بنون بعدها خاء معجمة، ثم نون، ومعناها انقبضت، وتأخرت عنه.

الثالثة: فاختنست بتقدم الخاء المعجمة، وبعدها تاء معجمة باثنتين من فوقها، ثم نون، ومعناها: معنى التي قبلها.

الرابعة: فانتجست بنون، ثم تاء معجمة باثنتين من فوقها، ثم جيم، ومعناها: اعتقدت نفسي نجسًا، لا أصلح لمجالسة رسول الله ﷺ، وأنا على تلك الحالة، وقد ذكر في هذه الكلمة قول خامس، وهو فانبخست، بنون(١٤)، ثم باء معجمة بواحدة،

<sup>(</sup>١) شرح السنة للبغوي (١/٣٥٣).

<sup>(</sup>۲) بالأصل: (المتوكل بن فضل) وكذا في لسان الميزان، وفي التاويخ الكبير (۸/ ٤٣)، والجرح والتعديل (۸/ ٣٧٢) والأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم رقم (٢٠٠)، والميزان (٣/ ٤٣٤)، وفي سنن الدارقطني في كل هذه المصادر (المتوكل بن فضيل)، ثم وجدثه كذلك في «ف».

<sup>(</sup>٣) سنن الدارقطني (١/ ١٢٥)، وقال: لا يثبت هذا، أم القلوص لا تثبت بها حجة.

<sup>(</sup>٤) تكرر في الأصول: قوله: (ثم باء معجمه)، وليس له وجه، والله أعلم.

بعدها خاء من النخس، وهو النقص، فإن صحت هذه الرواية فقد ذكر بعض العلماء أن معناها أنه ظهر له نقصانه عن مماشاة رسول الله على لله العقده في نفسه من النجاسة، فرأى أنه لا يقارنه ما دام في تلك الحال.

وقال الحافظ (۱): ومعنى هذه الأقوال يرجع إلى شيء واحد، وهو الانفصال والمزايلة على وجه التوقير والتعظيم له على وخه التوقير والتعظيم له وذكر الحافظ أبو محمد المنذري فيه قولًا سادسا: وهو فانتجشت بنون، وتاء ثالث الحروف، وشين معجمة من النجش، وهو الإسراع، قال الزمخشري: والأصل فيه تنفير الوحش من مكان إلى مكان، وفي الحديث: نهى عن النجش: وهو تنفير الناس من شيء إلى غيره، وذكر بعضهم قولًا سابعًا وهو: فاحتبست بحاء مهملة وبعد التاء ثالث الحروف باء وسين مهملة، من الاحتباس، والله أعلم.

قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهر، وثبت عن ابن عمر، وابن عباس، وعائشة أنهم قالوا ذلك، وهو مذهب الشافعي والنعمان، ولا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهما.

قال أبو بكر: وعرق اليهودي، والنصراني، والمجوسي عندي طاهر، وخالف قوله هذا أبو محمد بن حزم، فزعم أنه منهم نجس تمسكًا بقوله على «إن المؤمن لا ينجس»، وبقوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ [التوبَة: الآية ٢٨]، والله أعلم.

واستنبط أبو حاتم البستي من حديث أبي هريرة أن الجنب إذا وقع في البئر وهو ينوي الاغتسال لا ينجس ماء البئر، خلافا لمن قال ذلك.

وقوله: (سبحان الله) قال أبو بكر بن الأنباري في الكتاب الزاهر: معنى سبحانك: تنزيها لك يا ربنا من الأولاد والصاحبة والشركاء، أي نزهناك من ذلك، قال الأعشى:

أقول لما جاءني فخره سبحان من علقمة الفاخر

<sup>(</sup>١) يعنى: رشيد الدين.

أراد: تنزيهًا لله من فخر علقمة. وفي كتاب الاشتقاق للنحاس يعجب الأعشى بالتسبيح من فخره، كما يقول القائل إذا تعجب: سبحان الله، وقال القزاز: معناه براءة الله من السوء، قال الجوهري: إنما لم ينون لأنه معرفة عندهم، وفيه شبه التأنيث. قال ابن الأنباري: ويكون التسبيح الاستثناء، من ذلك قوله تعالى: ﴿ أَلَرُ أَلُلُ اللّٰ لَيَحُونَ ﴾ [القَلَم: الآية ٢٨] معناه: قال أعدلهم قولًا: هل تستثنون، ويكون التسبيح: الصلاة، من ذلك: ما روي عن الحسن أنه كان إذا فرغ من سبحته، قال أنه كان إذا فرغ من سبحته، قال أنه ومنه قوله تعالى: ﴿ وَمَعْنُ لُسَيّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّ سُ قال أنه عبيدة: معنى نسبح لك: نحمدك، ونصلي لك، ويكون التسبيح: النور، من ذلك الحديث: «لولا ذلك لأحرقت سبحات وجهه ما أدركت من شيء» (٢)، ويكون من التنزيه قال تعالى: ﴿ قَالُواْ سُبْحَنَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا ﴾ والبَقَرَة: الآية ٢٣]، وقال الفراء: ﴿ سُبْحَنَكَ ﴾ والبَقَرَة: الآية ٢٣] منصوب على المصدر، كأنك قلت: سبحت شيء الله تسبيحًا، فجعل السبحان في موضع التسبيح، كما تقول: كفرت عن يميني كفرانًا، قال تكفيرًا، ثم تجعل الكفران في موضع التكفير، فتقول: كفرت عن يميني كفرانًا، قال زيد بن عمرو بن نفيل أو ورقة بن نوفل:

سبحان ذي العرش سبحانا يدوم له رب البرية فرد واحد صمد سبحانه ثم سبحانا يعود له وقبلنا سبح الجودي والجمد (٣)

وفي الأساس: سبحت الله، وسبحت له، وكثرت تسبيحاته، وتسابيحه، ومن المجاز:

وسبحى في ثلاث تعجب واسلك بسبحات وجهك وقال أبو موسى الحافظ في كتابه المغيث: سبحان الله قائم مقام الفعل، أي أسبحه، وسبحت، أي لفظت بسبحان الله، وقيل: معنى سبحان الله التسرع إليه

<sup>(</sup>١) في الأصل و «ح»: قال: الحديث، والصواب ما أثبت كما في «ف».

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه مسلم (١٧٩)، ولفظه: «حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه».

<sup>(</sup>٣) نسبه ابن منظور في اللسان (١/ ٦٧٤) لأمية بن أبي الصلت.

والخفة في طاعته من قولهم (فرس سابح)، وذكر النضر بن شميل أن معناه السرعة إلى هذه اللفظة، لأن الإنسان يبدأ فيقول: سبحان الله، وذكر أنه سأل في المنام عن هذا ففسر له هكذا، وقوله: "إن المؤمن لا ينجس"، قال أبو نصر: يقال: نجس الشيء، ينجس نجسًا، فهو نجس ونَجَسٌ أيضا، وقال الفراء: إذا قالوه مع الرجس أتبعوه إياه، قالوا: رِجْس نجِس بالكسر، وأنجسه غيره، ونجسه بمعنى.

وقال القزاز: النجس فيه ثلاث لغات: النّجس بكسر النون، وبفتحها، وبفتحها وفتح الجيم، وكل شيء قذر فهو نجس، والجمع أنجاس، تقول: هو نجس، وهم أنجاس، وفي بعض اللغات يقال للواحد: نجس، وللجمع نُجْس، وذلك إذا لم يكن على طهارة من الجنابة، وفي كتاب ابن القوطية (۱): وعلى فعِل، وفعُل: نجس الشيء، ونجُس نجسا، ونجاسة، ضد طهر، وفي كتاب المطالع: نجُس بضم الجيم وفتحها، يقال: ثوب نجَس، ونجِس وكذلك في التثنية والجمع، والذكر والأنثى، قاله الكسائي، وقال غيره: إنما يقال بفتحهما، فإذا أتبعه الرجس كسرت النون.



<sup>△ (</sup>١) هو محمد بن عمر بن عبد العزيز القرطبي النحوي – ترجمته في السير (٢١٩/١٦).

### باب المنى يصيب الثوب

عمرو بن ميمون على البي شيبة ثنا عبدة بن سليمان عن عمرو بن ميمون سألت سليمان بن يسار عن الثوب يصيبه المني أنغسله، أو نغسل الثوب كله (۱)؟ قال سليمان: قالت عائشة: كان النبي على يصيب ثوبه، فيغسله من ثوبه، ثم يخرج في ثوبه إلى الصلاة، وأنا أرى أثر الغسل فيه.

هذا حديث خرجه الأئمة الستة في كتبهم (٢)، وفي لفظ للبخاري: كنت أغسل الجنابة (٣)، وفي لفظ لمسلم: أن النبي ﷺ كان يغسل موضع المني، وفي لفظ: إن كنت لأغسله من ثوب النبي ﷺ كان يغسل موضع المني النبي ﷺ

وفي صحيح الإسماعيلي أن النبي ﷺ كان إذا أصابه مني غسله، ثم يخرج إلى الصلاة، وأنا أنظر إلى بقعة من أثر الغسل في ثوبه.

وفي صحيح الجوقاني: أن النبي على كان إذا أصاب ثوبه المني غسل ما أصاب منه ثوبه، ثم خرج إلى الصلاة، وأنا أنظر إلى أثر البقع في ثوبه ذلك في موضع الغسل، وفي سنن أبي الحسن: إن كنت لأتبعه من ثوب النبي على الغسل، وفي سنن أبي الحسن أو بُقعًا (٢)، وفي البزار: إنما يروى الغسل عن ولفظ أبي داود: ثم أراه فيه بقعة أو بُقعًا (٢)، وفي البزار: إنما يروى الغسل عن عائشة من وجه واحد، وبنحوه قاله الإمام أحمد (٧)، قال البزار: رواه عمرو بن

<sup>(</sup>١) كلمة: (كله) ليست بالأصول، وهي بالمطبوع.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲۲۹)، ومسلم (۲۸۹)، وأبو داود (۳۷۳)، والترمذي (۱۱۷)، والنسائي (۱/ ۱۵۲).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٢٩).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٨٩).

<sup>(</sup>٥) سنن الدارقطني (١/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود (٣٧٣)، ولفظه في المطبوع: ثم أرى فيه بقعة أو بقعا.

<sup>(</sup>٧) الظاهر أنه يعني البيهقي رحمه الله، فقد نقل البيهقي هذا عن الشافعي في المعرفة (٣/ ٣٨٤)، ثم قال: قد ذهب صاحبا الصحيح إلى تصحيح هذا الحديث، وتثبيت سماع سليمان من عائشة، فإنه ذكر عائشة في رواية عبد الواحد بن زياد، ويزيد بن هارون وغيرهما عن عمرو بن ميمون.

ميمون عن سليمان بن يسار عنها، ولم يسمع سليمان من عائشة. انتهى كلامه، وفيه نظر لما ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الواحد عن عمرو عن سليمان قال: سألت عائشة عن المني يصيب الثوب<sup>(۱)</sup>، وفي رواية محمد بن بشر عن مسلم عن عمرو بن ميمون قال: سألت سليمان بن يسار عن المني يصيب الثوب؟ فقال: حدثتني عائشة.... الحديث<sup>(۲)</sup>.

وأما إنكارهما الغسل إلا من وجه واحد ففيه نظر أيضًا، لما ذكره الدارقطني بإسناد صحيح فقال: ثنا محمد بن مخلد ثنا أبو إسماعيل الترمذي ثنا الحميدي ثنا بشر بن بكر ثنا الأوزاعي عن يحيى بن سعيد عن عمرة عنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب النبي على إن كان يابسًا، وأغسله إن كان رطبًا(٣)، وخرجه أبو عوانة في صحيحه عن محمد بن إدريس وراق الحميدي، والصائغ، و(١٤) أيوب بن إسحاق عن الحميدي وفيه: فأمسحه أو أغسله شك الحميدي إذا كان رطبًا(٥)، وفي صحيح ابن خزيمة: وفي حديث ابن هارون أنبأنا عمرو عن سليمان قال أخبرتني عائشة فذكره(٢٠).

وذكر البزار من حديث ثابت بن حماد أبي زيد القائل فيه أبو الفتح الأزدي وغيره متروك عن على بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عمار عن النبي على أنه قال: «إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني من الماء الأعظم والدم والقيء»، قال: لا نعلم روى ثابت إلا هذا الحديث (۷). وقال أبو القاسم في الأوسط: لا يروي هذا الحديث عن ابن المسيب إلا على بن زيد، تفرد به ثابت بن حماد، ولا يروى عن عمار إلا

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۳۰).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٢٨٩).

<sup>(</sup>٣) سنن الدارقطني (١/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٤) في الأصول: (عن)، وقد صوبته من صحيح أبي عوانة.

<sup>(</sup>٥) صحيح أبي عوانة (١/٢٠٤).

<sup>(</sup>٦) صحح ابن خزيمة (٢٨٧)، وليس فيه ذكر عمرو.

<sup>(</sup>٧) رواه البزار كما في كشف الأستار (٢٤٨).

بهذا الإسناد<sup>(۱)</sup>.

وليس معارضًا لهذه الأحاديث يعني حديث الفرك حديث سليمان عنها.

#### \*\*

# باب فرك المنى من الثوب

وو- مرتنا محمد بن طريف ثنا عبدة بن سليمان عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها قالت: ربما فركته من ثوب النبي عن همام بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها قالت: ربما فركته من ثوب النبي على المحارث عن عائشة بيدي .

والم الماء عن الماء عن الماء الماء الماء الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: نزل بعائشة ضيف، فأمرت له بملحفة لها صفراء، فاحتلم فيها، فاستحيى أن يرسل بها وفيها أثر الاحتلام، فغمسها في الماء، ثم أرسل بها، فقالت عائشة: لم أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفيه أن يفركه بإصبعه، ربما فركته من ثوب رسول الله عليه المسلمي.

هذا حدیث خرج مسلم رحمه الله تعالی فی صحیحه أصله، وفی لفظ له من حدیث شبیب بن غرقدة عن عبد الله بن شهاب الخولانی قال: كنت نازلًا علی عائشة، فاحتلمت فی ثوبی، فغمستها، فرأتنی جاریة لعائشة، فأخبرتها، فبعثت إلیّ عائشة، فقالت: ما حملك علی ما صنعت بثوبك؟ الحدیث. وفی لفظ: لقد رأیتنی، وإنی لأحكه من الثوب للنبی ﷺ بظفری (۳).

و الأسود عن البو بكر بن أبي شيبة ثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: لقد رأيتني أجده في ثوب رسول الله ﷺ، فأحته عنه.

<sup>(</sup>١) المعجم الأوسط للطبراني (٩٦٣).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع متابعة علي بن محمد عن أبي معاوية.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٢٩٠).

هذا حديث خرجه مسلم أيضًا (١) وقال البزار: وحديث إبراهيم عن الأسود عن عائشة قد روي من وجوه: فرواه مغيرة، والأعمش، وأبو معشر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، ورواه منصور، والحكم عن إبراهيم عن همام عنها (٢) ، ورواه ابن أبي نجيح، وحميد الأعرج عن مجاهد عنها، ورواه الزهري عن عروة عنها، ورواه يحيى بن سعيد عن عمرة والقاسم عنها، ورواه عنها غير من ذكرنا، وفي الكامل من رواية أحمد بن أبي أوفى (٣) عن عباد بن منصور عن عطاء عنها: لقد رأيتني أفرك الجنابة من ثوبه على أمد لا أغسل مكانه، وقال: هذا حديث مستقيم، وإنما أنكر يعني على أحمد بن أبي أوفى مخالفته أصحاب شعبة (١٤)، وقد وجدناه من غير طريق أحمد، فسلم من المخالفة كما زعم، قال أحمد بن منيع في مسنده ثنا أبو قطن ثنا عباد بن منصور فذكره، وذكره أبو جعفر الطحاوي في شرح الآثار من حديث الأوزاعي عن عطاء عنها (٥).

وذكره أبو القاسم في الأوسط من حديث ابن جبير عنها، وقال: لم يروه عن سعيد إلا جعفر بن أبي المغيرة، ولا عن جعفر إلا مندل، تفرد به عون بن سلام (1) ورواه أيضًا عن أبي سفانة النخعي عنها، وقال: لم يروه عن أبي سفانة إلا برد بن أبي زياد، تفرد به عبثر بن القاسم (1) ورواه أيضًا من حديث أبي العنبس سعيد بن كثير قال حدثني أبي عنها (1) ومن حديث عائشة بنت طلحة بلفظ: ربما حككت المني،

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۲۸۸).

<sup>(</sup>٢) كلمة: (عنها) ليست بالأصل ولا "ح"، وهي في "ف".

 <sup>(</sup>٣) كذا هو بالأصول الثلاثة، وفي الميزان، ولسانه، وفي الثقات، والمعني، والكامل: أحمد بن أوفى.

<sup>(</sup>٤) الكامل لابن عدي (١/ ١٧٠-١٧١).

<sup>(</sup>٥) شرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ٤٩).

<sup>(</sup>٦) المعجم الأوسط للطبراني (٥٦٩٠).

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق (٤٧٢٢)، وقد سقطت كلمة: (أبي) من (أبي زياد).

<sup>(</sup>A) المعجم الأوسط للطبراني (١٦٣).

وقال: لم يروه عن طلحة إلا كامل أبو العلاء، ولا عنه إلا خالد بن يزيد، تفرد به العباس بن محمد، ولفظه: أفركه من ثوبه على تعني: المني<sup>(۱)</sup>، ومن حديث أبي مجلز عن الحارث بن نوفل عنها بمثله، وفي لفظ عنده: كنت أفركه من مرط رسول الله على وكانت مروطنا يومئذ الصوف<sup>(۱)</sup>.

وقال البيهقي في المعرفة: بين عائشة ومحارب منقطع، ولفظه عنده: من ثياب النبي على وهو في الصلاة (٣)، وقال الخلال: سئل أحمد عن حديث جعفر عن الزهري عن عروة عن عائشة: كنا نراه في مرط إحدانا، ثم نفركه، فقال أبو عبد الله: ما أنكره، وفي لفظ لابن خزيمة في صحيحه من حديث الأسود عنها: كنت أحك الجنابة من ثويه كالنخامة، وفي حديث محارب بن دثار عنها أنها كانت تحت المني من ثوبه وهو يصلي (٤)، وذكر الكلام في كتاب الخلال عن أحمد، زاد حماد بن سلمة فيه زيادة حسنة: فكان يصلي فيه، وقال مهنأ: قلت لأحمد: أي شيء تنكر من حديث عباد بن منصور؟ قال: كان يحدث عن القاسم عن عائشة: كنت أفرك المني من ثوبه على قيه .

قلت: وهذا منكر؟، قال: نعم، من وجه القاسم.

وفي كتاب ابن حزم: روينا من طريق أبي حذيفة عن سفيان، فمرة قال: عن الأعمش، ومرة قال: عن منصور، ثم استمر عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عائشة في المني أن رسول الله ﷺ كان يأمر بحته، قال: تفرد به أبو حذيفة موسى بن مسعود البصري، وهو ضعيف، مُصَحِّف، كثير الخطأ، يروي عن سفيان البواطيل، قال الإمام أحمد: هو شبه لا شيء، كأن سفيان (الثوري)(٥) الذي يحدث عنه أبو

<sup>(</sup>١) المعجم الأوسط للطبراني (٧٥٩٨).

<sup>(</sup>٢) النسائى فى سننه (١٥٦/١).

<sup>(</sup>٣) المعرفة للبيهقي (٣/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح ابن خزيمة (٢٩٠).

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصول، وليس في النسخة المطبوعة: (الثوري).

حذيفة ليس بسفيان الذي يحدث عنه الناس(١).

قال ابن المنذر: اختلفوا في طهارة المني، فممن غسله من ثوبه: عمر بن الخطاب، وأمر بغسله: جابر بن سمرة، وابن عمر، وعائشة، وابن المسيب، وقال مالك: غسل الاحتلام من الثوب أمر واجب، مجمع عليه عندنا، وعلى هذا مذهب الأوزاعي، والثوري، غير أن الثوري يقدره بالدرهم، وفيه قول ثاني: وهو أنه طاهر، يفرك من الثوب، وممن رأى أنه يفرك من الثوب: سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وقال ابن عباس: امسحه بأذخرة، أو خِرْقة، ولا تغسله إن شئت، وقال ابن المسيب: إذا صلى فيه لم يعد، والمني عند الشافعي، وأبي ثور ليس بنجس، وقال أحمد: يفركه، وقال أصحاب الرأي: إذا جف يحته بخرقة، قال أبو بكر: والمني طاهر، واختلفوا في المني يصيب الثوب يخفي مكانه: فكان عمر بن الخطاب عليه يقول: يغسل ما رأى، وينضح ما لم ير، وقال ابن عباس: ينضح الثوب، وبه قال النخعي، وحماد، وقال عطاء: ارششه، وقالت عائشة: إن رأيته فاغسله، وإن لم تره فانضحه، وفي مسند ابن منيع الكبير ثنا إسحاق بن يوسف ثنا محمد بن قيس عن محارب عنها: أنها كانت تحت المني من ثوب النبي علي وهو في الصلاة،

وكان ابن عمر، وأبو هريرة، والحسن يقولون: إذا خفي مكانه غسل الثوب كله، وفيه قول ثالث: وهو أن الفرك يجزئه فإن كان لا يدري مكانه فرك الثوب كله، هذا قول إسحاق.

وفيه قول رابع: وهو أنه طاهر، هذا قول الشافعي وأبي ثور، فعلى هذا القول يجزئه إن لم يفركه (٢)، وقال أبو محمد بن حزم: والمني طاهر في الماء كان، أو في الجسد، أو في الثوب، ولا تجب إزالته، والبصاق بمثله، ولا فرق، وقد كذب من تخرص بلا علم، فإن قال: كانت عائشة تفركه بالماء لقولها: كنت أفركه يابسًا بظفري، قال أبو سليمان الخطابي: في قول عائشة كنت أفرك المني دليل على طهارته، ولو كانت عينه نجسة لما طهر يابسه بالفرك كالعذرة، والله تعالى أعلم.

<sup>(1)</sup> المحلى (1/١٢٧).

<sup>(</sup>٢) الأوسط لابن المنذر (١٥٧/٢) بتصرف.

# باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه

حمثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي على الله على يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم، إذا لم يكن فيه أذى.

هذا حديث إسناده صحيح، سويد بن قيس التجيبي المصري الأبذوي<sup>(۱)</sup>، وإن كان لم يرو عنه غير يزيد بن أبي حبيب، فقد قال أبو سعيد بن يونس: كانت له من عبد العزيز بن مروان منزلة، وكان يرسله في أموره، وذكر من ذلك أنه أرسله إلى ابن عمر بجائزة وكتاب، وذكره أبو حاتم البستي في كتاب الثقات، فلذلك ساغ لابن الجارود ذكره في منتقاه<sup>(۱)</sup>، وسكت عنه أبو داود عندما رواه<sup>(۱)</sup>، ولفظ أبي جعفر بن منيع: فقالت: نعم، إذا علم أنه لم يصبه أذى، وفي لفظ للطبراني: إذا لم ير فيه أذى

وفي لفظ له: أنه دخل على أم حبيبة، قال: فوجدت النبي على يسلي في ثوب واحد، عاقده على قفاه، فقلت لأم حبيبة: أيصلي النبي على في ثوب واحد؟ قالت: نعم، وهو الذي كان فيه ما كان، وقال: لم يروه عن سعيد بن مسلم بن بانك – يعني عن أبيه – عن معاوية بن أبي سفيان إلا خالد بن يزيد العمري (٥)، وذكره أيضًا في موضع آخر من رواية عنبسة عن أم حبيبة وقال: لم يروه عن عنبسة إلا ضمرة بن حبيب، تفرد به معاوية بن صالح (٢)، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) نسبته إلى أبْذى بن عدي، كما نسبه أبو سعيد بن يونس.

<sup>(</sup>٢) المنتقى لابن الجارود (١٣٢).

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (٣٦٦).

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير ج (٢٣) رقم (٤٠٦)، (٤٠٨).

<sup>(</sup>٥) المعجم الأوسط للطبراني (٦٢٥٦).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (٣٢٩٧).

واقد عن بسر بن عبيد الله (۱) عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء قال: خرج واقد عن بسر بن عبيد الله (۱) عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء قال: خرج علينا رسول الله عليه ورأسه يقطر ماء، فصلى بنا في ثوب واحد متوشحًا به، قد خالف بين طرفيه، فلما انصرف، قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله تصلي بنا في ثوب واحد؟ قال: نعم، أصلي فيه، وفيه، أي: قد جامعت فيه.

هذا حديث إسناده لا بأس به، ولو صحح لكان بذلك جديرًا لما عضده (٢) من الشواهد، وأما ما ذكره أبو محمد الإشبيلي إثر تخريجه: خرجه البزار، وفي إسناده الحسن بن يحيى الخشني، وهو ضعيف جدا(٣)، ففيه نظر في موضعين:

الأول: ما عزاه لمسند البزار لم أره فيه، فلعله يكون مخرجًا في كتاب السنن أو الأمالي، وليس اصطلاح أبي محمد، والله أعلم.

ولم ينبه أبو الحسن بن القطان على ذلك، فعلى هذا يكون لازما لهما.

الثاني: رده الحديث (١٤) بر (الحسن) أبي عبد الملك، ويقال: أبو خالد الدمشقي البلاطي، والبلاط: قرية على نحو فرسخ من دمشق، أصله خراساني، ذكره الإمام أحمد بن حنبل فقال: ليس بحديثه بأس، حكاه عنه أبو داود في كتاب الآجري، وسئل عنه دحيم، فقال: لا بأس به، وقال أبو حاتم الرازي: صدوق، سيئ الحفظ، وقال أبو أحمد بن عدي: هو ممن تحتمل رواياته، وقال ابن معين في رواية: ثقة، وقال أبو داود: ثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ثنا الحسن بن يحيى الخشني وكان ثقة، وتكلم فيه غير هؤلاء بكلام مؤول، قال أبو عبد الرحمن النسائي: ليس

<sup>(</sup>١) في الأصل (بسر بن عبيد)، وقد صوبته كما في المطبوع والمصادر الأخرى، ثم وجدته على الصواب في «ف».

<sup>(</sup>٢) في الأصول: عضد، وقد أثبت ما يناسب السياق.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (١/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٤) سقطت كلمة: (الحديث) من الأصل واح، وهي في اف،

بثقة، وقال الدارقطني: متروك، وقال ابن معين في رواية: ليس بثقة، وفي كتاب أبي العرب عنه: ليس بشيء، وقال عبد الغني بن سعيد المصري: ليس بشيء، وذكره أبو جعفر العقيلي فلم يزد على نقله كلام ابن معين فيه، وأبو زكريا في كتاب الضعفاء كذلك، ثم ذكر الساجي بعد حكاية كلام ابن معين كلام أبي داود عن سليمان، والله أعلم. وبقية من في الإسناد حديثهم في الصحيح إلا الأزرق مفتي أهل الشام فيما قاله أبو زرعة النصري، فإن أبا حاتم الرازي روى عنه في آخرين، وقال: صدوق.

• ٦- حدثنا محمد بن يحيى ثنا يحيى بن يوسف الزمي ح، وثنا أحمد بن عثمان بن حكيم ثنا سليمان بن عبيد الله الرقي قالا ثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال: سأل رجل النبي عليه: الرجل يصلي في الثوب الذي يأتي أهله فيه؟ قال: «نعم، إلا أن يرى به بأسًا، فيغسله».

هذا حدیث خرجه أبو حاتم في صحیحه عن أبي یعلى ثنا مخلد بن أبي زمیل وعبد الجبار بن عاصم قالا: ثنا عبید الله به (1), وخالفه أبو الحسن البغدادي، فإنه لما سئل عنه، قال: یرویه عبید الله بن عمرو مرفوعًا، وقیل: عن ابن عیینة، ولا یصح، والصحیح ما رواه أبو عوانة، وأسباط بن محمد، وعبد الحکم بن منصور، وغیرهم عن عبد الملك بن عمیر عن جابر موقوقًا من قوله، وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي یقول: كذا رواه یعني سلیمان الرقی عن عبید الله مرفوعًا، وإنما هو موقوف . انتهی.

عبيد الله بن عمرو حديثه في الصحيحين، ووصف بالحفظ والثقة، فزيادته مقبولة إجماعًا، وتعلق بعضهم بأنه معارض بحديث عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ لا يصلي في شعارنا أو لحفنا المذكور عند أبي محمد الإشبيلي صحيحا قال في آخره:

<sup>(</sup>١) الإحسان (٢٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) علل الحديث لابن أبي حاتم (١/ ١٩٢) رقم (٥٥١).

شك معاذ بن معاذ راوي هذا الحديث، وعليه فيه استدراكان:

الأول: ذكره الشك متبعًا قوله رواية عند أبي داود (١)، وهو ليس ثابتًا في كثير من طرق الحديث، هذا أبو عيسى رواه، ولم يذكر شكًّا، وقال فيه حسن صحيح (٢)، وكذلك النسائي (٣)، لكنهما لم يذكرا الشعر، ذكرا اللحف فقط، وأما ابن حبان فإنه ذكره في صحيحه بهما (٤)، وقال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: ثنا القواريري ثنا معاذ بن معاذ ثنا أشعث بن عبد الملك الحمراني عن محمد يعني ابن سيرين عن عبد الله بن شقيق العقيلي عن عائشة قالت: كان النبي علي لا يصلي في شعرنا، ولا لحفنا.

الثاني: تصحيحه الحديث، وهو في كتاب أبي داود الذي نقله من عنده معللًا بما أتبعه به، وهو ثنا الحسن بن علي بن سليمان ثنا حرب ثنا حماد عن هشام عن ابن سيرين عن عائشة أن رسول الله على كان لا يصلي في ملاحفنا، قال حماد: وسمعت سعيد بن أبي صدقة قال: سألت محمداً عنه، فلم يحدثني به، وقال سمعته منذ زمان، ولا أدري ممن سمعته، ولا أدري أسمعته من ثبت أم لا؟ فسلوا عنه (٥٠).

وفي كتاب الخلال عن عبد الله: قال أبي: ما سمعت عن أشعث أنكر من هذا، قال عبد الله: وأنكره - يعني أباه - إنكارًا شديدًا، وهذان الاستدراكان واردان على أبي الحسن بن القطان أيضًا بسكوته وإقراره، ولئن سلمنا صحته فليس معارضًا لما تقدم؛ لأن الصلاة في ثوب الرجل غير صلاته في ثوب زوجته؛ لأن الرجل يتحرز مما لا تتحرز منه المرأة، ولئن سلمنا ذلك فيكون مبسوطاً بما في حديث ميمونة وعائشة، أو لعذر أوجب له ذلك، أو لبيان الجواز، والله أعلم.

سنن أبى داود (٣٦٧)، (٣٦٨).

<sup>(</sup>۲) الترمذي (۲۰۰).

<sup>(</sup>٣) النسائى (٨/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٤) الإحسان (٢٣٣٠)، (٢٣٣٦).

<sup>(</sup>٥) سنن أبى داود (٣٦٨).

## باب ما جاء في المسح على الخفين

الحارث قال: بال جرير بن عبد الله، ثم توضأ، ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل؟ (١) قال: وما يمنعني، وقد رأيت رسول الله ﷺ يفعله.

قال إبراهيم: كان يعجبهم حديث جرير؛ لأن إسلامه بعد نزول المائدة.

هذا حديث خرجه الأئمة الستة رحمهم الله تعالى (٢).

وفي مسلم: قال الأعمش: قال إبراهيم، ولفظ أبي داود: وما منعني أن أمسح، وقد رأيت النبي على يفعله، قال: إنما كان ذلك قبل نزول المائدة، قال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة (٢)، وفي كتاب المنتقى: فعاب عليه قوم، وقالوا: إنما كان هذا قبل نزول المائدة، قال: ما أسلمت إلا بعد ما أنزلت، وما رأيت النبي على مسح الا بعد ما نزلت (٤)، وخرجه ابن ماجه بنحوه.

وفي المعجم الكبير للطبراني من حديثه عن أسلم بن سهل الواسطي ثنا محمد ابن حسان ثنا محمد بن يزيد الواسطي ثنا جعفر بن الحارث عن سليمان عن إبراهيم عن همام قال: قال جرير: ثم مسح، فقلت له: أتفعل هذا؟، وقد قلت الحديث أ، وفي الأوسط له من حديث عبد الرزاق عن ياسين الزيات عن حماد بن أبي سليمان عن ربعي بن حراش عنه، قال: وضأت النبي على فمسح على خفيه بعد ما نزلت سورة المائدة، رواه عن الدبري عن عبد الرزاق، وقال: لم يروه عن حماد

<sup>(</sup>١) في المطبوع: أتفعل هذا؟.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٨٧)، ومسلم (٢٧٢)، وأبو داود (١٥٤)، والنسائي (١/ ٨١)، والترمذي (٩٣).

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (١٥٤).

<sup>(</sup>٤) المنتقى لابن الجارود (٨٢).

<sup>(</sup>٥) سقطت من الأصل كلمة: (سليمان) وهو الأعمش، وهي بالمعجم المطبوع.

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير (٢٤٢٨).

عن ربعي إلا ياسين الزيات، تفرد به عبد الرزاق<sup>(۱)</sup>، ورواه أيضًا عن محمد بن نوح ابن حرب عن شيبان بن فروخ عن حرب بن سريج عن خالد الحذاء عن محمد بن سيرين عنه: أنه كان مع النبي على في حجة الوداع، فذهب النبي على يتبرز، فرجع، فتوضأ، ومسح على خفيه، وقال: لم يروه عن ابن سيرين إلا الحذاء، ولا عن خالد إلا حرب بن سريج، تفرد به شيبان<sup>(۲)</sup>.

ومن حديث عبد الكريم الجزري عن مجاهد عنه، وفيه: ما أسلمت إلا بعد نزول سورة المائدة (٣)، وفي كتاب الترمذي عن شهر بن حوشب قال: رأيت جريرًا توضأ، ومسح على خفيه، فقلت له في ذلك، فقال له: رأيت النبي على توضأ، ومسح على خفيه، فقلت له: أقبل المائدة أو بعد المائدة؟ فقال: ما أسلمت إلا بعد المائدة (٤).

قال الدارقطني في الأفراد: هذا حديث غريب من حديث مقاتل بن حيان عن شهر، تفرد به إبراهيم بن أدهم عنه، وعنه بقية بن الوليد<sup>(٥)</sup>، قال البيهقي: وكان إبراهيم بن أدهم يقول: ما سمعت بحديث في المسح أحسن من هذا<sup>(٢)</sup>، وفي سنن الدارقطني من حديث ضمرة بن حبيب عنه قال: قدمت على النبي على النبي المعلى بعد نزول المائدة، فرأيته يمسح الخفين<sup>(٧)</sup>، وفي لفظ: توضأ من مطهرة، ومسح على خفيه<sup>(٨)</sup>، وسئل أبو زرعة عن حديث له رواه عبد الله بن الأجلح عن الأعمش عن

<sup>(</sup>١) المعجم الأوسط للطبراني (٣٠٠٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٧١٤٣).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٤٠٤٢).

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٩٤).

<sup>(</sup>٥) أطراف الغرائب لابن طاهر المقدسي (٢/ ٤٥٧) رقم (١٩٠١).

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى للبيهقى (١/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٧) سنن الدارقطني (١٩٣/١).

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق رقم (٢).

إبراهيم عن الحارث بن سويد قال: بال جرير، ومسح، فقال: هذا الحديث وهم فيه ابن الأجلح(١)، وسئل عن حديث رواه أبو نعيم عن شريك عن إبراهيم ابن جرير عن قيس بن أبي حازم عن جرير: رأيت النبي ﷺ يمسح على خفيه، ورواه ابن الأصبهاني عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبيه أن النبي ﷺ توضأ، ومسح على خفيه، فقال أبو زرعة: الحديث حديث أبي نعيم، وإبراهيم هو ابن جرير، ولم يلحق أباه (٢)، وفي كتاب الطبراني من حديث ابن عياش عن حميد بن مالك اللخمي عن إبراهيم بن جرير عن أبيه: رأيت النبي ﷺ يمسح في نزول المائدة. وقال في الأوسط: لم يروه عن حميد إلا ابن عياش (٣)، وقد جاء في بعض ألفاظه ذكر التوقيت بسند حسن أنبأنا به المسند المعمر تقي الدين الهمداني قراءة عليه وأنا أسمع أنبأنا أبو طاهر إسماعيل بن عبد القوى أخبرتنا فاطمة بنت سعد الخير أنبأتنا فاطمة الجوزدانية أنبأنا ابن ريذة أنبأنا أبو القاسم أنبأنا عبد الله بن أحمد حدثني عبد الله بن عمر بن أبان ثنا عبيدة بن الأسود ثنا القاسم بن الوليد عن طلحة بن مصرف عن إبراهيم التيمي عن همام بن الحارث عن جرير عن النبي على قال: «للمسافر ثلاث أو ثلاثًا، وللمقيم يوم في المسح على الخفين»(٤)، وفي سنن الطوسى: قال جرير: ومسح على خفيه، أو قال: جَوْرَبيه، قال عيسى يعني ابن يونس: أنا شك، وقال بعده: يقال: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه شهر وقرة.

٦٢- صدئنا محمد بن عبد الله بن نمير، وعلي بن محمد قالا ثنا وكيع، وثنا أبو همام الوليد أنبأنا أبي، وابن عيينة، وابن أبي زائدة جميعًا عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة: أن رسول الله ﷺ توضأ، ومسح على خفيه.

<sup>(</sup>١) علل الحديث لابن أبي حاتم (١/٥٩–٦٠) رقم (١٥٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق رقم (١٥٦).

<sup>(</sup>٣) المعجم الأوسط للطبراني (٤٣٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٢٤٣١).

هذا حديث خرجه الأئمة الستة في كتبهم (١)، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه الثوري، وشعبة، وجرير بن حازم، وأبو معاوية، ويحيى القطان، وابن عيينة، وجماعة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة في المسح على الخفين، ورواه أحمد بن يونس عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش، وعاصم (٢) عن أبي وائل عن المغيرة عن النبي هي فأيهما الصحيح من حديث الأعمش؟ قال أبي: الصحيح حديث هؤلاء النفر عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة، وهم في هذا الحديث أبو بكر بن عياش، إنما أراد الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن المغيرة، ولم يميز حديث أبي وائل من حديث مسلم، قلت لأبي زرعة: أيهما الصحيح؟ قال: أخطأ أبو بكر في هذا، الصحيح من حديث الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة، ولم يذكر المسح، وذكر أن عن حذيفة، ورواه منصور عن أبي وائل عن حذيفة، ولم يذكر المسح، وذكر أن النبي على قال: وإنما قلت: فالأعمش من حديث عبد الرحمن بن محمد بن طلحة الإسماعيلي في جمعه لحديث الأعمش من حديث عبد الرحمن بن محمد بن طلحة عن أبيه عن أبي وائل، لم يقل بالمدينة، ورواه عن قريب من ثلاثين نفسًا عن الأعمش لم يروه بالمدينة إلا من حديث محمد بن طلحة في رواية عنه.

وقال أبو عمر بن عبد البر بعد أن ذكر أن عيسى بن يونس انفرد عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة بقوله: كنت أمشي مع النبي بالمدينة، فأتى سباطة قوم، فبال، ثم توضأ، ومسح على خفيه. قال: ولم يقل فيه أحد بالمدينة غير عيسى بن يونس، وهو ثقة حافظ، إلا أنه خولف في ذلك عن الأعمش، وسائر من رواه عن الأعمش لا يقوله، وفيه: (بالمدينة)(3) انتهى، وما قدمناه عن محمد بن طلحة يرد قوله، وفي

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۲٤)، ومواضع أخرى، ومسلم (۲۷۳)، وأبو داود (۲۳)، والنسائي (۱/ ۲۵،۱۹)، والترمذي (۱۳)، وفي بعضها ذكر المسح، وفيّ بعضها لم يذكره.

<sup>(</sup>٢) في الأصول: صالح، والصواب ما أثبت كما في العلل والمصادر الأخرى.

 <sup>(</sup>٣) سقط من الأصل (قال: الأعمش)، وهو في المطبوع من العلل، وهو الأنسب، وهو في العلل.
لابن أبى حاتم (١٣/١) رقم (٩).

<sup>(</sup>٤) التمهيد (١١/ ١٤٥- ١٤٦) بتصرف.

المعجم الصغير لأبي القاسم من حديث أحمد بن سليم (١) ثنا عيسى بن يونس عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن شقيق عن حذيفة قال: كنت أمشي مع النبي على فانتهى إلى سباطة قوم، فبال قائما، ومسح، رواه عن القاسم بن عفان عن عمه أحمد ابن سليم، وقال: لم يروه عن الشعبي إلا زكريا، ولا عنه إلا عيسى، تفرد به أحمد ابن سليم (٢)، وفي مسند أحمد: ثنا أبو الوليد ثنا أبو عوانة عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قد مسح رسول الله على الخفين، فسألوا هؤلاء الذين يؤعمون أن رسول الله على مسح قبل نزول المائدة، أو بعد المائدة، والله ما مسح بعد المائدة؛ ولأن أمسح على ظهرٍ عابر بالفلاة (٣) أحب إلى من أن أمسح على عليهما، (٤) والله أعلم.

" ابن (٥) إبر اهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة ابن أبر اهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة ابن شعبة عن رسول الله ﷺ: أنه خرج لحاجته، فأتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء، حتى فرغ من حاجته، فتوضأ، ومسح على الخفين.

هذا حديث مخرج كالذي قبله (٢)، وفي كتاب العلل لعبد الرحمن: سمعت أبي يقول: سألنا إبراهيم بن موسى: أي حديث في المسح على الخفين أصح؟ فسكتنا، فقال: هو حديث الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن المغيرة. فقلت أنا له: عندنا حديث حجازى، قال: ما هو؟ قلت: حديث يحيى بن سعيد عن سعد بن

<sup>(</sup>١) في الأصل: (و)، والصواب ما أثبت كما في المعجمين الصغير والأوسط

<sup>(</sup>٢) المعجم الصغير (٧٣٩)، والأوسط (٤٩٦١).

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل كلمة (بالفلاة)، ثم وجدتها في (ف).

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (١/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصل (عن سعد بن)، وهو في المطبوع، ووجدته في اف.

<sup>(</sup>٦) البخاري (۱۸۲)، ومواضع أخرى، ومسلم (۲۷٤)، وأبو داود (۱٤۹) والنسائي (۱/ ٦٢)، والترمذي (۱۰۰).

إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه، فسكت، ثم قال أبي: الآن أقول حديث الزهري عن عباد بن زياد وإسماعيل بن محمد بن سعد (١) عن عروة وحمزة ابني المغيرة عن أبيها (٢).

وفي كتاب البخاري عن أبي نعيم، ومسلم عن ابن نمير عن أبيه قالا: ثنا زكريا ابن أبي زائدة عن الشعبي عن عروة عن أبيه قال: كنت مع النبي على ذات ليلة في سفر، فقال: «أمعك ماء؟» قلت: نعم، فنزل عن راحلته، فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء، فأفرغت عليه (٢) ماء من إداوة، فغسل يديه ووجهه، وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه [متها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، وغسل ذراعيه] (٤)، ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: «دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما (٥)، ورواه الطبراني في «الأوسط» من حديث موسى بن أعين عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي به، ولفظه: كنت مع النبي في سفر ليلًا، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا المغيرة، فقال: أمسك أمسكت له ناقته، وانطلق حتى ما رأيته، ثم جاء، فذكره، وقال: لم يجوده عن إسماعيل إلا ابن أعين، تفرد به المعافى بن سليمان، ورواه المعافى أيضًا عن القاسم ابن معن (٢) عن إسماعيل عن الشعبي عن الساعيل عن الشعبي عن الشعبي عن الساعيل عن الشعبي عن الشع

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وهو الصواب، وبالعلل المطبوع: إسماعيل بن محمد بن سعيد.

<sup>(</sup>٢) اعلل الحديث الابن أبي حاتم (١/ ٣٣–٣٤) رقم (٦٥).

<sup>(</sup>٣) كلمة (عليه) من (ف)، وليست في الأصل ولا في (ح).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل و (ح)، وهو في (ف).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢٠٦)، ومسلم (١/ ٢٣٠) رقم (٢٧٤)، (٧٩).

<sup>(</sup>٦) في «المعجم الأوسط»: أمسك عليك.

<sup>(</sup>٧) كذا بالأصول، وهو الصواب، وفي المطبوع من الأوسط عن القاسم عن معن

<sup>(</sup>٨) «المعجم الأوسط» للطبراني (٥٢٨٧).

وسعد بن عبيدة عن المغيرة، ورواه إبراهيم بن طهمان، ومحمد بن فضيل، وورقاء، وسويد بن عبد العزيز عن حصين عن الشعبي وحده عن المغيرة.

وخالفهم ابن عيينة، فرواه عن حصين عن الشعبي عن عروة عن أبيه، وقال الحميدي والقاسم بن بشر(١) عن ابن عيينة عن حصين، وزكريا، ويونس بن أبي إسحاق عن الشعبي عن عروة عن أبيه، وكذلك رواه عيسي بن يونس، وشبابة، وأبو نعيم، والفريابي(٢)، وأبو قتيبة عن يونس بن أبي إسحاق(٣) عن الشعبي عن عروة عن أبيه، وكذلك رواه زكريا بن أبي زائدة من رواية أبي نعيم، وجعفر بن عون، وابن عيينة، ويحيى بن سعيد الأموي عنه عن الشعبى عن عروة عن أبيه، وكذلك رواه عبد الله بن أبي السفر، وعمر بن أبي زائدة، وداود بن يزيد الأودي، وسليم مولى الشعبي عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه، وكذلك رواه أبو إسحاق السبيعي من رواية إسرائيل عنه، ورواه أيوب بن جابر عن أبي إسحاق عن عروة لم يذكر فيه الشعبي، ورواه عبد الله بن عون عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه، واختلف عنه: فقال أبو جابر: عن ابن عون عن الشعبي وابن سيرين عن ابن المغيرة عن أبيه، ووهم، وإنما روى هذا الحديث ابن عون عن الشعبي عن عروة وحده، وعن ابن سيرين عن عمرو بن وهب عن المغيرة، واختلف على إسماعيل بن أبي خالد، فرواه موسى بن أعين عن إسماعيل عن الشعبي عن عروة عن أبيه، وخالفهم القاسم بن معن: فرواه عن إسماعيل عن الشعبي عن المغيرة، لم يذكر بينهما أحداً، وكذلك رواه الهيثم بن حبيب الصيرفي، ومجالد بن سعيد، وأبو إسحاق الشيباني عن الشعبي عن المغيرة، زاد أبو إسحاق الشيباني عن الشعبي، قال: قيل للمغيرة: ومن أين كان للنبي ﷺ خفان؟ فقال: أهداهما له دحية بن خليفة الكلبي، وخالفه الجعفي في هذا اللفظ: فرواه عن الشعبي عن دحية، ولم يذكر فيه المغيرة، ورواه

<sup>(</sup>١) في الأصول: (بن بشير)، والصواب ما أثبت كما أشار المحقق، وكما في المصادر الأخرى.

<sup>(</sup>٢) كذا بالمطبوع، وفي الأصول: الفزاري، وأشار محقق العلل إلى كونها كذلك في نسخة يـ

<sup>(</sup>٣) في الأصول: يونس عن أبي إسحاق.

حريث بن أبي مطر<sup>(1)</sup> عن الشعبي عن مسروق بن الأجدع عن المغيرة، وتابعه زكريا ابن أبي زائدة من رواية سعيد الأموي عن أبيه عن زكريا عن الشعبي عن مسروق عن المغيرة، وقيل: إن ابن الأموي اختلطت عليه أحاديث أبيه عن زكريا بأحاديثه حريث ابن أبي مطر<sup>(1)</sup>، وهذا يشبه أن يكون منها، ورواه حماد بن أبي سليمان، ومنصور ابن المعتمر، وجابر الجعفي، والسري بن إسماعيل عن الشعبي عن إبراهيم بن أبي موسى الأشعري عن المغيرة، وأحسنها إسنادًا حديث الشعبي عن عروة عن أبيه<sup>(٣)</sup>.

وأبى ذلك أبو محمد بن أبي حاتم فقال: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه ابن فضيل عن حصين عن الشعبي عن عروة عن المغيرة عن النبي على الحفين، ورواه ابن عينة عن حصين عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه عن النبي على ورواه زائدة بن قدامة عن حصين عن سعد بن عبيدة سمع المغيرة، وقال النبي عن حصين عن أبي سفيان عن المغيرة، ورواه عبر (١) عن حصين عن الشعبي فيره: عن حصين عن المغيرة بلا عروة، قال أبي: وليس لأبي سفيان معنى، قال أبي: ورواه هشيم عن حصين عن سالم بن أبي الجعد وأبي سفيان سمعا المغيرة، قلت لأبي زرعة: فأيهما الصحيح عندك؟ قال: أنا إلى حديث الشعبي بلا عروة أميل، إذ كان للشعبي أصل في المسح (٥)، قال: وسئل أبو زرعة عن حديث رواه سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي عن إسماعيل بن عياش عن أبي شيبة يحيى بن يزيد الرهاوي عن زيد بن أبي أنيسة عن حماد عن عامر الشعبي عن إبراهيم بن أبي موسى عن عن زيد بن أبي أنيسة عن حماد عن عامر الشعبي عن إبراهيم بن أبي موسى عن المغيرة في المسح؟ قال أبو زرعة: وهم فيه حماد، وخالفه السبيعي، وابن أبي خالد، وحصين، قال أبو محمد: يعني أنهم رووا الحديث عن الشعبي عن عروة،

<sup>(</sup>١) سقط من الأصول كلمة: (أبيّ)، وهي في المطبوع والمصادر الأخرى.

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل و (ح) كلمة: (بن)، وهي في (ف).

<sup>(</sup>٣) «العلل» للدارقطني (٧/ ٩٦-١٠٠) رقم (١٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع من «العلل» لابن أبي حاتم: عنتر، والصواب: عبثر بالباء الموحدة والثاء المثلثة من فوق كما في الأصول، والمصادر الأخرى.

<sup>(</sup>٥) «علل الحديث» لابن أبي حاتم (١٣/١) رقم (٨).

وليس لإبراهيم بن أبي موسى هنا معنى(١)، والله تعالى أعلم.

ولفظ أبي داود: كنا مع النبي ﷺ في ركبه، ومعى إداوة، فخرج لحاجته، ثم أقبل، فتلقيته بالإداوة، قال: فأهرقت عليه (٢)، فغسل كفيه ووجهه، ثم أراد أن يخرج ذراعيه، وعليه جبة من صوف من جباب الروم، وفيه: دع الخفين، فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان، فمسح عليهما، قال الشعبي: شهد لي عروة على أبيه، وشهد أبوه على النبي ﷺ (٣)، وفي لفظ مسلم عن ابن مثنى ثنا عبد الوهاب سمعت يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، وقال: فغسل وجهه ويديه، ومسح برأسه (٤)، ولفظ مسروق عن المغيرة بعد: ثم مسح [على خفيه، ثم صلى بنا، وفي حديث حميد الطويل ثنا بكر بن عبد الله المزنى عن عروة عن أبيه: ومسح] (٥) بناصيته، وعلى العمامة، وعلى خفيه، ثم ركب، وركبنا، فانتهينا إلى القوم، وقد قاموا إلى الصلاة، فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف، وقد ركع بهم ركعة، فلما أحسّ بالنبي عِيْلِيُّةُ ذَهِبِ يَتَأْخُرِ، فأومأ إليه، فصلى بهم، فلما سلم، قام النبي ﷺ، وقمت، فركعنا الركعة التي سبقتنا<sup>(١)</sup>، وفي رواية المعتمر عن أبيه حدثني بكر: مسح على الخفين، ومقدم رأسه، وعلى عمامته<sup>(٧)</sup>، وثنا محمد بن الأعلى ثنا المعتمر عن أبيه عن بكر عن الحسن عن ابن المغيرة عن أبيه عن النبي ﷺ بمثله، وثنا ابن بشار، ومحمد بن حاتم جميعًا عن يحيى القطان، قال ابن حاتم ثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن بكر عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه، قال بكر: وقد سمعته من ابن المغيرة

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١/ ٦١) رقم (١٦٠).

<sup>(</sup>۲) في «السنن»: فأفرغت.

<sup>(</sup>٣) اسنن أبي داودا (١٥١).

<sup>(</sup>٤) (صحيح مسلم؛ (١/ ٢٢٩) رقم (٢٧٤).

<sup>(</sup>٥) سقط ما بين المعكوفتين من الأصل و (ح)، وقد استدركته من (ف).

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (١/ ٢٣٠) رقم (٢٧٤) ٨١، وليس من رواية مسروق كما قال الشارح، بل من رواية عروة بن المغيرة عن أبيه.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق (١/ ٢٣١) رقم (٢٧٤) - (٨٢).

أن النبي ﷺ توضأ، فمسح بناصيته، وعلى العمامة، وعلى الخفين(١). وقال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة: ذكر بعضهم المسح على الناصية والعمامة، ولم يذكر بعضهم الناصية، سمعت أحمد بن الحسن سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان، قال: وحديث المغيرة حسن صحيح (٢)، واختلف في ابن المغيرة هذا من هو؟ ففي كتاب التتبع لأبي الحسن: وأخرج مسلم عن ابن بزيغ يعني عن يزيد بن زريع عن حميد ثنا بكر عن عروة، قال: وخالفه غيره عن يزيد، فرواه عنه على الصواب عن حمزة بن المغيرة، رواه كذلك حميد بن مسعدة، وعمرو بن على، وكذا قال ابن أبي عدي عن حميد<sup>(٣)</sup>، وفي «صحيح أبي عوانة»: أنبأنا يوسف القاضي أنبأنا مسدد أنبأنا يزيد به (٤)، وكلام الدارقطني يقتضي نسبة الوهم فيه إلى محمد بن بزيع (٥)، وأبو مسعود الدمشقى يخالفه، ويقول: هكذا يقول مسلم في حديث ابن بزيغ عن يزيد عن عروة، وخالفه الناس، فقالوا: حمزة بدل عروة، حكاه أبو على في «التقييد»(٦)، وقال أبو الحسن في «العلل»: يرويه بكر، واختلف عنه: فرواه حميد عن بكر عن حمزة، وقال سليمان التيمي: عن بكر عن ابن المغيرة، قال ذلك خالد الواسطي، ويزيد بن زريع، ويزيد بن هارون، واختلف عن معتمر، فقال نصر بن على، وأبو نعيم الحلبي: عن معتمر عن أبيه عن بكر عن ابن المغيرة، وكذلك قال على بن الحسين الدرهمي عن معتمر، إلا أنه قال عن حمزة بن المغيرة، وقال أبو الأشعث: عن معتمر عن أبيه عن بكر والحسن عن ابن المغيرة عن أبيه، وقال الثوري: عن

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق (۱/ ۲۳۱) رقم (۲۷۶) - (۸۳).

<sup>(</sup>۲) اسنن الترمذي، (۱۰۰).

<sup>(</sup>٣) «التتبع» للدارقطني ص (٢١٥ - ٢١٦) رقم (٨٢).

<sup>(</sup>٤) الصحيح أبي عوانة؛ (١/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٥) هو: محمد بن عبد الله بن بزيع.

<sup>(</sup>٦) تقيد المهمل (٣/ ٧٩٢).

التيمي عن بكر(١) عن الحسن عن ابن المغيرة عن المغيرة (٢)، قال ذلك عبد الكريم ابن روح عن الثوري، ورواه عاصم الأحول عن بكر مرسلًا عن المغيرة، وقيل: عن على بن مسهر عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن بكر، وهو وهم، وإنما رواه ابن مسهر عن ابن أبي عروبة عن عاصم الأحول عن بكر، واختلف عن ابن أبي عروبة، فرواه زفر عنه عن قتادة عن بكر عن المغيرة، وخالفه منيع بن عبد الرحمن، فرواه عن سعيد عن مطر عن بكر عن المغيرة، وكلاهما وهم، لأن هذا الحديث سمعه ابن أبى عروبة من بكر، ليس بينهما فيه قتادة ولا مطر، قال ذلك ابن زريع، وغندر، وابن مسهر، وروي عن داود بن أبي هند عن بكر عن المغيرة مرسلًا أيضًا، ورواه الحسن البصري عن المغيرة حدث به قتادة، واختلف عنه، فرواه عمر بن عامر عن قتادة عن الحسن ومحمد عن المغيرة، وقال هُدْبة بن خالد عن همام عن قتادة عن الحسن، وزرارة بن أوفي عن المغيرة، ورواه الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن خالد ابن كثير عن أبى حفص العمري عن الحسن عن المغيرة، والحسن لم يسمعه من المغيرة، وإنما سمعه من حمزة ابنه، وذلك بين في رواية القطان عن التيمي، ورُوي أيضًا عن عبيد الله بن عمر عن حمزة بن المغيرة، قاله عبد الله بن نافع الصائغ عن أبي معشر عنه، وخالفه يحيى بن عبد الله بن سالم، فرواه عن عبيد الله عن حميد الطويل عن ابن المغيرة عن أبيه، وحميد لم يسمعه من ابن المغيرة، وإنما رواه عن بكر عنه (٣)، ولفظ أبي داود: ثم ذكر فوق العمامة، قال عن المعتمر (٤)، وفي لفظ قال: فصليت أنا والنبي ﷺ خلفه ركعة، فلما سلم قام النبي ﷺ، فصلى الركعة التي سُبق بها، ولم يزد عليها شيئًا، قال أبو داود: أبو سعيد الخدري، وابن الزبير، وابن عمر يقولون: من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدتا السهو(٥)، وفي لفظ يونس عن ابن

<sup>(</sup>١) كذا في اف، وهو الصواب، وفي الأصل واح»: عن أبي بكر.

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصول: عن المغيرة.

<sup>(</sup>٣) (علل الحديث) للدارقطني (٧/ ١٠٣- ١٠٦) رقم (١٢٣٦).

<sup>(</sup>٤) السنن أبي داوده (١٥٠).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (١٥٢).

شهاب حدثني عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة سمع أباه، وفيه: قد ركع بهم يعني ابن عوف ركعة من صلاة الفجر، وفيه: ثم سلم عبد الرحمن، فقام النبي ﷺ في صلاته، ففرغ المسلمون، فأكثروا التسبيح، لأنهم سبقوا النبي ﷺ، فلما سلم النبي عَلَيْ قال لهم: «قد أصبتم» أو قد أحسنتم»(١)، ولفظ النسائي في كتاب «شيوخ الزهري»: في غزوة تبوك، وذكره مالك في موطئه بما استوجب رده، أنبأنا بذلك المسند المعمر شرف الدين ابن أبى الفتوح الشامي رحمه الله تعالى أنبأنا ابن رواح أنبأنا الحافظ البغوي رحمه الله في خامس عشر شهر ربيع الأول سنة إحدى وثلاثين، أنبأنا أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار بقراءتي عليه ببغداد في جمادي الأولى سنة خمس وتسعين وأربعمائة أنبأنا أبو طالب محمد بن على الحربي الزاهد أنبأنا الحافظ أبو الحسن على بن مهدي في كتابه قال: روى مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة عن المغيرة فذكر قصة المسح(٢)، قال: وخالفه صالح بن كيسان، ومعمر، وابن جريج، ويونس، وعمرو بن الحارث، وعقيل بن خالد، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر، وغيرهم فرووه عن الزهري عن عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة عن أبيه، فزادوا على مالك في الإسناد عروة بن المغيرة، وبعضهم قال: عن ابن شهاب عن عباد بن زياد عن عروة وحمزة ابني المغيرة عن أبيهما، قال ذلك عقيل، وعبد الرحمن بن خالد، ويونس بن يزيد من رواية الليث عنه، ولم ينسب أحد منهم عباداً إلى المغيرة بن شعبة، وهو عباد بن زياد بن أبي سفيان، قال ذلك مصعب الزبيري، وقاله علي بن المديني، ويحيى بن معين، وغيرهم، فخولف مالك رحمه الله تعالى في إسناده في موضعين:

أحدهما: قوله: عباد بن زياد من ولد المغيرة.

والآخر: إسقاطه من الإسناد عروة، وحمزة بن المغيرة، والله أعلم.

وقال ابن أبي حاتم عن أبيه في كتاب «العلل»: وهم مالك في هذا الحديث في

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١٤٩).

<sup>(</sup>٢) اموطأ مالك، ص (٥٩) باب ما جاء في المسح على الخفين.

نسب عباد، فزعم أنه من ولد المغيرة، وإنما هو ابن زياد بن أبي سفيان، وقال: عن المغيرة، وإنما هو عن عروة وحمزة ابني المغيرة عن أبيهما  $^{(1)}$ , والله تعالى أعلم وبنحوه قاله الشافعي فيما حكاه البيهقي عنه  $^{(1)}$ , ومحمد بن إسماعيل البخاري  $^{(1)}$ , وقال ابن أبي حاتم في موضع آخر: سألت أبي عن حديث ثنا به محمد بن عوف الحمصي عن أبي تقي عبد الحميد بن إبراهيم عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي  $^{(2)}$  عن الزهري عن عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة أن محمد بن إسماعيل أخبره عن حمزة بن المغيرة... الحديث، فقال أبي: هذا خطأ، إنما هو إسماعيل بن محمد بن سعد، بدل محمد بن إسماعيل  $^{(1)}$ , وزعم ابن عقدة أنه حديث تفرد به أهل الكوفة، وفيه نظر، وفي لفظ له عند أبي داود من حديث بكير بن عامر البجلي عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن المغيرة، فقلت: يا رسول الله نسيت؟ قال: بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي  $^{(1)}$ , ولما ذكر أبو القاسم هذا في معجمه الكبير  $^{(1)}$  عن علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا بكير قال: زعم ابن أبي نعم أن  $^{(1)}$  المغيرة حدثه أنه مشى مع النبي غي في المدينة، فأتى بعض الأودية، فدخلها، فقضى حاجته، ثم خرج، مع النبي في المذين، فلما لبس خفيه وجد بعد ذلك ربحًا، فعاد، ثم خرج،

<sup>(</sup>١) اعلل الحديث، لابن أبي حاتم (١/ ٢٩) رقم (١٨٢).

<sup>(</sup>٢) امسند الشافعي، (١٢٦/١) حديث رقم (١٢٥).

<sup>(</sup>٣) (التاريخ الكبير، (٦/ ٣٢).

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصول، وهو محمد بن الوليد الزبيدي، وفي النسخة المطبوعة من العلل: الزبيري، وهو تصحيف كغيره من التصحيفات الكثيرة.

<sup>(</sup>٥) بالأصلْ: (بن)، والصواب ما أثبت كما في المطبوعة، ثم وجدته على الصواب في «ف».

<sup>(</sup>٦) اعلل الحديث، لابن أبي حاتم (١/٦٦) رقم (١٧٣).

<sup>(</sup>٧) اسنن أبي داود» (١٥٦).

<sup>(</sup>A) في الأصول: (عن عمر بن عبد العزيز عن علي بن عبد العزيز)، والصواب ما أثبت كما في «المعجم الكبير».

<sup>(</sup>٩) كذا في (ف)، وهو الصواب، وفي الأصل و(ح): ابن المغيرة.

فتوضأ، ومسح على الخفين، فقلت: أنسيت يا رسول الله؟ فقال: بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي عز وجل(١).

قال الحافظ القشيري: وبلغني أن أحمد بن خالد الأندلسي الحافظ رواه عن علي، وقال بعد تمامه: ما أحسنه، وخرجه أبو عبد الله في مستدركه من حديث الحسن بن صالح عن بكير، وقال: إسناده صحيح  $^{(7)}$ ، وقال أبو الحسن في كتاب "العلل»: يرويه بكير البجلي عن عبد الرحمن حدث به عن الحسن بن صالح، ووكيع، والفضل بن موسى، وعبيد الله بن موسى، وعبد الله بن داود، وعلي بن غراب  $^{(7)}$ ، ورواه عامر بن مدرك عن الحسن بن صالح، فقال: عن أُكَيْل  $^{(3)}$  عن ابن أبي نعم، وإنما أراد بكير بن عامر، ورواه عيسى بن المسيب، فقال: عن أبي بكير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المغيرة، حدث به كذلك بكر بن خداش، ووهم فيه في موضعين:

في قوله عن أبي بكير، وفي قوله عن ابن أبي ليلى، وإنما أراد ابن أبي نعم، حدثناه المحاملي ثنا عبدان الأهوازي ثنا معمر بن سهل ثنا عامر بن مدرك عن الحسن بن صالح به (٥)، ورواه عن المغيرة أيضًا عمرو بن وهب الثقفي، قال أبو الحسن: يرويه محمد بن سيرين، واختلف عنه: فرواه أيوب السختياني، وقتادة، وحبيب بن الشهيد، وهشام بن حسان، وعوف الأعرابي، وأشعث بن عبد الملك، وأبو حرَّة (٢) عنه عن عمرو عن المغيرة، واختلف عن يونس بن عبيد: فرواه هشيم

<sup>(</sup>١) قالمعجم الكبير، للطبراني ج (٢٠) رقم (١٠٠٠).

<sup>(</sup>٢) مستدرك الحاكم (١/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٣) تصحف اسم هذين الراويين على محقق العلل إلى: عبيد الله بن داود بن غراب، والصواب أنه عبد الله بن داود وهو الحزيبي، وعلى بن غراب كما في أصولنا وغيرها.

<sup>(</sup>٤) كذلك بالأصل، والظاهر أنه: أكيل مؤذن مسجد إبراهيم النخعي، وهو الذي مال إليه محقق العلل أيضًا.

<sup>(</sup>٥) «العلل» (٧/ ١١٣–١١٤) رقم (١٢٤٢)، وباقي الكلام مذكور قبل، كما سنبينه في العزو الآتي.

<sup>(</sup>٦) هو أبو حرة واصل بن عبد الرحمن الرقاشي.

عن يونس عن ابن سيرين عن عمرو عن المغيرة (١١)، وتابعه الفريابي عن الثوري، فقال: عن يونس، وخالفهما قبيصة عن الثوري، فقال: عن يونس(٢) عن ابن سيرين عن المغيرة أسقط عمرا، ورواه حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن رجل كناه أبا عبد الله عن عمرو بن وهب، وتابعه جرير بن حازم في ذكره رجلًا بين ابن سيرين وبين عمرو بن وهب، إلا أنه لم يكنه، وقال يزيد التستري عن ابن سيرين عن بعض أصحابه عن المغيرة وقال حسام بن المصك، وأبو سهل محمد بن عمرو الأنصاري، وعبد الأعلى بن أبي المساور عن ابن سيرين عن المغيرة، لم يذكر بينهما عمرًا، فالقول قول أيوب، وقتادة، ومن تابعهما (٣)، وأبى ذلك عليه أبو زرعة بقوله: ورواه بعض أصحاب ابن عون عن ابن عون عن محمد عن عمرو بن وهب عن رجل عن آخر عن المغيرة عن النبي ﷺ، قلت لأبي زرعة: أيهما الصحيح؟ قال: عمرو عن رجل عن آخر عن المغيرة، ذكره ابن أبي حاتم في العلل(٤)، ورواه أبو وائل عن المغيرة، قال أبو الحسن: يرويه عاصم بن أبي النجود، وحماد بن أبي سليمان عنه عن المغيرة، ووهما فيه على أبي وائل، ورواه الأعمش، ومنصور عن أبي وائل عن حذيفة، وهو الصواب(٥)، وسئل عن حديث أبي وائل عن المغيرة أن النبي ﷺ توضأ، ومسح على النعلين، فقال: يرويه عبد الرزاق عن الثوري عن منصور، وحصين عن أبي وائل عن المغيرة، وخالفه هشيم في إسناده ومتنه: فرواه عن حصين عن سالم بن أبي الجعد وأبي سفيان عن المغيرة، وقال فيه: ومسح على خفيه، ولم

<sup>(</sup>١) سقط من الأصول ذكر ابن سيرين، وهو في المطبوع من «العلل»، وهو كذلك في «المعجم الكبير» للطبراني ج (٢٠) رقم (١٠٣٢).

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصول قوله: (وخالفهما قبيصة عن الثوري، فقال: عن يونس)، وهي في المطبوع من العلل، وهو الصواب لأن رواية الفريابي في المعجم الكبير عن الثوري فيه ذكر عمرو بن وهب، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) ﴿العللِ للدارقطني (٧/ ١٠٨ - ١٠٩) رقم (١٢٣٧).

<sup>(</sup>٤) «علل الحديث» لابن أبي حاتم (١/ ١٤-١٥) رقم (١٠).

<sup>(</sup>٥) «العلل» للدارقطني (٧/ ٩٥) رقم (١٢٣٤).

يذكر النعلين، وخالفه زائدة بن قدامة: فرواه عن حصين عن سعد بن عبيدة عن المغيرة، ورواه عبثر بن القاسم، وزفر، وخالد الواسطي، وسليمان بن كثير عن حصين عن الشعبي وسعد بن عبيدة عن المغيرة، ورواه الأسود بن يزيد عن المغيرة (۱۱)، قال الطبراني في الأوسط: لم يروه عن حماد عن إبراهيم (۲) عن الأسود إلا عبد الله بن حدير (۳)(٤)، ورواه عبد الله بن بريدة عن المغيرة: أنه توضأ، ومسح على الخفين، وصلى بنا، فأقامئي عن يمينه.

قال أبو القاسم في الأوسط أيضًا: لم يقل أحد ممن روى هذا الحديث عن المغيرة: (وصلى بنا، فأقامني عن يمينه) إلا ابن بريدة، تفرد به عنه عبد المؤمن بن خالد<sup>(ه)</sup> ورواه أبو السائب مولى هشام بن زهرة عن المغيرة بزيادة: وفي الإداوة: ماء عذب، قاله القشيري.

\$ 7- حمثنا عمران بن موسى الليثي ثنا محمد بن سواء أنبأنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب (٢) عن نافع عن ابن عمر أنه رأى سعد بن مالك وهو يمسح على الخفين، فقال: إنكم لتفعلون ذلك؟ فاجتمعنا عند عمر، فقال سعد لعمر: أَنْت ابن أخي في المسح على الخفين، فقال عمر: كنا ونحن مع رسول الله على خفافنا، لا نرى بذلك بأسًا، فقال ابن عمر: وإن جاء من الغائط؟ قال: نعم.

هذا حديث رواه البخاري من حديث أبي سلمة عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي ﷺ أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن

<sup>(</sup>١) «العلل؛ للدارقطني (٧/ ٩٦) رقم (١٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصول ذكر إبراهيم، وهو في الأوسط.

 <sup>(</sup>٣) في الأصول: عبد الله بن محيريز، وقد أثبت ما في الأوسط لموافقته ما ورد في الكبير (١٣/ ٣١٤)
رقم (١٤٧٦٩)، ولم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٤) «المعجم الأوسط» للطبراني (١٢٩٩).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٨١٠٥).

<sup>(</sup>٦) سقط من الأصول ذكر (أيوب)، وهو مثبت في المطبوع، وفي اتحفة الأشراف، فاستدركته.

ذلك؟ فقال: نعم، إذا حدثك سعد عن النبي ﷺ، فلا تسأل عنه غيره.

قال البخاري: وقال موسى بن عقبة: أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعد، سعدًا قال عمر لعبد الله بنحوه (۱)، وأشار البخاري إلى رواية أبي سلمة عن سعد، وقال الترمذي في «العلل»: قال محمد: حديث أبي سلمة عن ابن عمر في المسح صحيح (۲)، وحديث محمد بن سعد في المسح أرجو أن يكون صحيحًا (۳).

ورواه الإسماعيلي في «مستخرجه» من حديث الفضيل بن سليمان عن موسى ابن عقبة أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدًا حدثه أن رسول الله على مسح على الخفين، وعنده أيضًا من رواية عبد العزيز بن المختار عن ابن عقبة قال حدثني أبو النضر عن أبي سلمة عن سعد حديثًا يرفعه إلى النبي على في الوضوء على الخفين أنه لا بأس بالوضوء على الخفين، قال: وحدث أبو سلمة أن عبد الله بن عمر حدثه سعد أن عمر قال لعبد الله: كأنه يلومه إذا حدثك سعد عن النبي على فلا تبتغ (٤) وراء حديثه شيئًا، وفي تاريخ ابن أبي خيثمة من حديث عاصم عن سالم عن ابن عمر قال: رأيت النبي على يمسح على الخفين بالماء في السفر، وفي كتاب الأبواب لأبي بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري ثنا أحمد بن شيبان ثنا سفيان عن عبد الله ابن دينار سمعت ابن عمر سألت عمر بن الخطاب: أيتوضأ أحدنا ورجلاه في الخفين؟ قال: نعم، إذا أدخلهما وهما طاهرتان.

وفي حديث سالم عن ابن عمر أن سعدًا سأل عمر عن المسح؟ فقال عمر: سمعت رسول الله ﷺ يأمر بالمسح على ظهر الخف للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يوم وليلة . وفي مسند مسدد ثنا خالد بن عبد الله ثنا يزيد بن أبي زياد عن عاصم بن عبيد الله عن

<sup>(</sup>۱) اصحيح البخاري، (۲۰۲).

<sup>(</sup>٢) العلل الكبير ص (٥٢) رقم (٦٢).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٦٣).

 <sup>(</sup>٤) سقطت (فلا تبتغ)، وقد استدركتها من الفتح (٣٠٦/١)، ثم وجدتها في (ف)، وقد كتبت بإثبات الياء.

أبيه أو عمه عن عمر: رأيت النبي ﷺ بعد الحدث توضأ، ومسح على الخفين، زاد النيسابوري من حديث الزهري عن حميد عن ابن عمر قال: قدمت الكوفة، فرأيت سعداً يتوضأ على الخفين، فنهيته عن ذلك، فقال: إذا رجعت إلى أمير المؤمنين، فسله عن ذلك، قال: فسألته عن ذلك حين قدم سعد حاجًا، فقال عمر: نعم، وإن جئت من الغائط، ولفظ شيبان عن يحيى عن أبي سلمة: إذا توضأ أحدكم، ثم تخفف فليمسح على الخفين، وإن جاء من الغائط، ولفظ النعمان بن سالم: أصاب سعد، وفي حديث أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن عمر قال لابنه: فإنه يعني سعدًا قد أصاب، وأخطأت، قال: قلت له: ولج الدار، قال: قد أصاب، وأخطأت، وإن رغم أنفك، من لبس خفيه ورجلاه طاهرتان فله يوم إلى الليل حتى ينزعهما على فراشه، وللمسافر ثلاثة أيام، وفي لفظ: فقال عمر: عمك أعلم بالسنة منك، وفي لفظ: سعد يا فتى أفقه منك، وقال أبو الحسن الدارقطني، وسئل عنه، فقال: هو حديث رواه أبو النضر عن أبي سلمة، واختلف عنه: فرواه أبو أيوب الإفريقي، وابن لهيعة عن أبي النضر عن أبي سلمة عن ابن عمر، وأسنداه عن عمر وسعد عن النبي ﷺ، ورواه عمرو بن الحارث عن أبي النضر عن أبي سلمة عن ابن عمر عن سعد وحده أن رسول الله ﷺ، وأن ابن عمر سأل أباه، فقال: إذا حدثك سعد فلا تسأل عنه غيره، ورواه موسى بن عقبة، واختلف عنه: فقال عبد العزيز بن المختار، وعبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن أبي النضر عن أبي سلمة عن سعد عن النبي ﷺ، واختلف على ابن أبي حازم: فقال: سهل بن صقير عنه عن موسى عن أبي النضر عن أبي سلمة عن ابن عمر عن سعد عن النبي ﷺ، وكذا قال ابن لهيعة عن أبي النضر، وقال وهيب، وفضيل بن سليمان، وإسماعيل بن جعفر، والدراوردي عن موسى بن عقبة عن أبي النضر عن أبي سلمة عن سعد، ولم يذكروا ابن عمر، وقال الحماني، عن الدراوردي عن موسى بن عقبة عن أبي النضر عن أبي سلمة عن بسر بن سعيد (١)عن سعد، ووهم في ذكر بسر، وقال كديم بن موسى عن فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة عن أبي النضر عن عامر بن سعد عن أبيه،

<sup>(</sup>١) سقط ذكر (سعد) من المخطوطة التي اعتمد عليها محقق علل الدارقطني.

ووهم في ذكر عامر بن سعد، والصواب من ذلك قول عمرو بن الحارث ومن تابعه عن أبى النضر (١).

قال: ورواه عن ابن عمر جماعة: فرفعه بعضهم، ووقفه آخرون: فرواه نافع عن ابن عمر: فممن رفعه عنه أيوب من رواية ابن أبي عروبة، ومعمر، وعبد الله بن الزبير الباهلي، ووقفه غيرهم عن أيوب، ورواه شريك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ: حدث به عبد العزيز بن أبان عن شريك، ولم يأت به غيره، وأسنده أيضا عكرمة بن عمار عن نافع من رواية عنبسة بن عبد الواحد عنه، وخالفه النَّضر بن محمد، فرواه عن عكومة بن عمار، ولم يصرح برفعه، وقال فيه: فإنه من السنة، ورواه عبد الله بن عمر العمري وأيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر مرفوعًا(٢)، وتابعهم محمد بن أبي حميد المدنى عن نافع، فرفعه أيضا إلى النبي ﷺ، ورواه أبو بكر بن أبي الجهم عن ابن عمر عن عمر عن النبي ﷺ ، حدث به أبو حنيفة عنه، وأبو بكر النهشلي، ورواه سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر مرفوعًا إلى النبي عَيْقٍ، حدث به عنه كذلك عاصم بن عبيد الله بن عمر، قال ذلك الحسن بن صالح عن عاصم، وخالفه يزيد بن أبي زياد، واختلف عن يزيد: فقال خالد بن عبد الله الواسطي: عنه عن عاصم بن عبيد الله عن أبيه عن جده عن عمر (١)، قال ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن عاصم عن أبيه عن جده عمر (٥)، وقال شريك: عن عاصم عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه، أو عن عمر.

واختلف عن شريك: فقال عنه أبو داود الطيالسي قولا آخر: عن عاصم عن أبيه

<sup>(</sup>۱) علل الدارقطني (٤/ ٣٠٧- ٣٠٩) رقم (٥٨٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (موقوفًا)، وقد صوبته كما في العلل الكبير، ثم وجدته على الصواب في (ف).

<sup>(</sup>٣) ليس في العلل المطبوع: (عن عمر)، وهو في الأصول.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصول، وهو كذلك في مسند أحمد (١/ ٢٠)، وفي العلل المطبوع: عن أبيه أو عن جده بالشك.

<sup>(</sup>٥) في العلل المطبوع: عن عاصم عن جده عن عمر، وفي علل ابن أبي حاتم: عن عاصم عن أبيه عن عمر.

عن عمر، والاضطراب في هذا من عاصم، لأنه كان سيئ الحفظ، ورواه أشرس بن عبيد عن سالم عن أبيه عن عمر موقوفًا، غير مرفوع، ورواه خالد بن أبي بكر بن عبيد ابن عبد الله بن عمر عن سالم عن أبيه عن عمر، وأغرب فيه بألفاظ لم يأت بها غيره: ذكر فيه المسح، وقال فيه: على ظهر الخف، وذكر فيه التوقيت: ثلاثًا للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، وخالد بن أبي بكر العمري هذا ليس بقوي، قاله زيد ابن الحباب عنه (١)، وفي علل الخلال: سأل علي بن حجر (٢) أحمد بن حنبل عن المسح على أعلى الخف وأسفله، فقال يعني نوح بن حبيب لأحمد: لعلك تأخذ بحديث عمر؟ قال: أي حديث هو؟ قلت: ثنا زيد بن الحباب عِن خالد بن أبي بكر، وذكرت هذا الحديث، فضحك يعني أبا عبد الله، ثم قال: أعد، فأعدت، فقال: أعد، وقال: لم أسمع أنا هذا الحديث، وقال زياد بن أيوب: سألت أحمد عن المسح على الخفين؟ فقال: إنما هو أعلاه، وأكثر الأحاديث عن النبي ﷺ على أعلاه، ورواه بعض التابعين عن النبي ﷺ أنه مسح أعلاه وأسفله، وليس ذلك بثابت عنه، قال الدارقطني ولفظه في الأفراد: رأيت النبي ﷺ ما لا أحصيه يمسح على الخفين، وذكر شراك النعل، وقال: تفرد به معاوية بن عطاء عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود يعني عن ابن عمر عنه (٣)، ورواه حصين بن عبد الرحمن عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن عمر عن النبي ﷺ، قاله سويد بن عبد العزيز عن حصين، وخالفه هشيم: فرواه عن حصين موقوفًا، ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر، واختلف عنه: فرواه أبو النضر سالم عن أبي سلمة عن ابن عمر عن عمر وسعد عن النبي ﷺ، قال ذلك أبو أيوب الإفريقي.، وابن لهيعة عن أبي النضر، ورواه ابن عقبة عن أبي النضر، واختلف عنه: فقال عبد العزيز بن المختار عن موسى عن أبي النضر عن أبي سلمة عن سعد عن النبي ﷺ، وعن ابن عمر عن عمر موقوفًا.

<sup>(</sup>۱) العلل للدارقطني (۲/۱۸-۲۲) رقم (۹۲).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (علي بن حجير)، والذي في هذه الطبقة هو علي بن حجر السعدي، وهو بغدادي، فالذي يظهر أنه هو لذلك أثبته.

<sup>(</sup>٣) أطراف الغرائب والأفراد (١/ ١٢٧) رقم (١٤٦).

وقال وهيب: عن موسى عن أبي النضر عن أبي سلمة عن ابن عمر قال: قال عمر: إذا حدثك سعد عن النبي على فلا تشك فيه، وقال الفضيل بن سليمان: عن موسى عن أبي النضر عن أبي سلمة قال: حدث سعد، ولم يذكر فيه ابن عمر، وقال عمرو ابن الحارث وابن لهيعة عن أبي النضر عن أبي سلمة عن ابن عمر عن سعد، وقيل: عن ابن لهيعة عن أبي النضر عن بسر بن سعيد، وقال أبو إسحاق السبيعي: عن أبي سلمة عن ابن عمر عن عمر وسعد موقوفًا عليهما، غير مرفوع، قال ذلك يونس بن أبي إسحاق وأبو الأحوص، وقال شعبة: عن أبي إسحاق عن أبي سلمة عن ابن عمر عروره الأحوص، وواه الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وسالم بن عبد الله عن ابن عمر عن عمر وسعد قولهما، غير مرفوع، ورواه عبد الله بن دينار وأصحاب نافع غير من تقدم ذكره، والحكم بن الأعرج، وأبو حازم بن دينار وأصحاب نافع غير من تقدم ذكره، والحكم بن الأعرج، وأبو حازم الأشجعي عن الشعبي، وخيثمة بن عبد الرحمن، والنعمان بن سالم، وميمون بن مهران عن ابن عمر عن عمر وسعد قولهما، غير مرفوع "، والله تعالى أعلم.

الساعدي عن أبيه عن جده: أن رسول الله ﷺ مسح على الخفين، وأمرنا بالمسح على الخفين، وأمرنا بالمسح على الخفين.

هذا حديث إسناده ضعيف بعبد المهيمن المذكور قبل، وقد وقع لنا هذا الحديث من طريق صحيحة، ذكرها الحافظ أبو علي بن السكن، فقال: ثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل<sup>(۲)</sup>، ويحيى بن محمد بن صاعد، ومحمد بن محمد بن بدر، والحسين ابن محمد قالوا: ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه قال: رأيت سهل بن سعد يبول بول الشيخ الكبير، يكاد أن يسبقه قائما، ثم توضأ، ومسح على خفيه، فقلت: ألا تنزع هذا؟ فقال: لا، رأيت خيرًا مني ومنك يفعل

العلل للدارقطني (٢/ ٢٢-٢٥) رقم (٩٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصول: أبو عبيد الله، والصواب ما أثبت كما في المصادر الأخرى.

هذا، رأيت رسول الله ﷺ يفعله (۱)، ومن طريق أخرى جيدة ذكرها القاضي أبو الطاهر الذُهلي في التاسع عشر من حديثه، فقال: ثنا موسى بن هارون عن قتيبة عن يعقوب عن (۲) أبي حازم أنه رأى سهل بن سعد، فذكر الحديث.

وطريق أخرى ذكرها أبو جعفر البغوي في مسنده عن حسين بن محمد عن أبي غسان عن أبي حازم أنه نظر إلى سهل بن سعد يبول قائمًا، فمسح على خفيه الحديث ، ورواه أيضا الطبراني من حديث عبد الله بن عمر بن أبان، ويحيى الحماني ثنا عبد العزيز بن أبي حازم سمعت أبي يقول: رأيت سهلًا فذكره، رواه عن الفضل بن أبي روح عن ابن أبان، وعن أبي حصين القاضي عن الحماني (٤)، ورواه أبو بكر النيسابوري في كتاب الأموات: عن أحمد بن منصور ثنا ابن أبي مريم وابن الصباح قالا ثنا سعيد بن عبد الرحمن حدثني أبو حازم قال: رأيت سهل بن سعد يبول قائمًا، وقد كان كبيرًا حتى لا يكاد ذاك يبعد منه، قال: ثم دعا بماء، فتوضأ، ومسح على خفيه، قال: قلت: ألا تنزع خفيك؟ قال: قد رأيت من هو خير منك يصنع ذلك، واللفظ لابن أبي مريم، وثنا أحمد ثنا سعيد بن سليمان ثنا عبد الحميد بن سليمان شمعت أبا حازم، ولفظه: من هو خير مني ومنك يصنع.

المثنى عن عطاء الخراساني عن أنس بن مالك قال: كنت مع رسول الله على في سفر، فقال: هل من ماء؟، فتوضأ، ومسح على خفيه، ثم لحق بالجيش، فأمهم. هذا حديث في إسناده ثلاث علل:

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير (٥٨٩٥)، والروياني (١٠٢٥)، وابن أبي شيبة في مسنده (١١٢).

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصول، والظاهر أنه سقط منه ذكر عبد العزيز بن أبي حازم، وهو مثبت في رواية البغوي في الجعديات (٢٩٤٣).

<sup>(</sup>٣) الجعديات للبغوي (٢٩٤٤).

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير للطبراني (٥٨٩٥)، وفي الأصول: عن أبي جعفر، وهو خطأ.

الأولى: ضعف راويه أبي أيوب، يقال: أبو عثمان، ويقال: أبو محمد، ويقال: أبو محمد، ويقال: أبو صالح، ويقال: أبو سعيد عطاء بن أبي مسلم عبد الله، ويقال: ميسرة الخراساني، الأزدي، البلخي، الشامي، المهلبي نسبة لولاء ابن أبي صفرة، وهو وإن كان مسلم قد روى حديثه، ووثقه ابن معين، وأبو حاتم الرازي، والدارقطني، فقد كذبه سعيد بن المسيب، وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ، يخطئ، ولا يعلم، فبطل الاحتجاج به، وذكره الساجي والعقيلي في كتاب الضعفاء.

الثانية: انقطاع ما بين عطاء وأنس بن مالك، نص على ذلك أبو زرعة الرازي فيما ذكره ابن أبي حاتم في كتاب المراسيل، وقيل لابن معين: لقي عطاء أحدًا من أصحاب النبي على قال: لا أعلمه (١).

الثالثة: الجهالة بحال عمر بن مثنى، فإني لم أر أحدًا ذكرها، والله أعلم.

وقد وقع لنا هذا الحديث بإسناد صحيح، لا مطعن في أحد من رجاله، ذكره أبو عبد الرحمن النسائي، فقال: أنبأنا قتيبة أنبأنا أبو عوانة عن أبي يعفور (٢) أنبأنا أنس ابن مالك قال: رأيت النبي على توضأ، ومسح على الخفين، ثنا محمد بن إسحاق ثنا نعيم بن الهيصم ثنا أبو عوانة عن أبي يعفور فذكره مرفوعًا قال: سألت أنسًا عن المسح على الخفين، فقال: كان رسول الله على يسح عليهما.

ورواه أبو القاسم في الأوسط بإسناد لا بأس به (٣)، ولما ذكره البزار قال: لا نعلم روى أبو يعفور عن أنس غير هذا الحديث. وأما قول البخاري وسأله عنه الترمذي: أخطأ فيه، والصحيح عن أنس موقوف (٤)، وقد وجدنا لقتيبة متابعا ولحديثه شاهدا، وهو ما ذكره بحشل في تاريخه: ثنا علي بن يونس ثنا عبد المجيد بن أبي رواد ثنا

المراسيل ص (١٣٠) رقم (٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) في الأصول: عن أبي يعفور زياد بن عبد الله، والظاهر أن (زياد بن عبد الله) زائدة فهو بدونها في المصادر الأخرى.

<sup>(</sup>٣) الأوسط للطبراني (١٦٨٢)، (٨٥٧٢)، ولم أجده في سنن النسائي، فلعله في الكني.

<sup>(</sup>٤) العلل الكبير ص (٥١) رقم (٥٨)، ولعله: فقد.

يس(١) الزيات عن الأعمش عن أنس: رأيت النبي ﷺ توضأ، ومسح على الخفين (٢٠)، عن أبي زرعة ثنا على بن عياش ثنا على بن الفضل بن عبد العزيز ثنا سليمان التيمي عن أنس: وضأت النبي ﷺ قبل موته بشهر، فمسح على الخفين والعمامة، وقال: لم يروه عن سليمان إلا على، ورواه النيسابوري في كتاب «الأموات» عن محمد بن أحمد بن الجنيد ثنا العلاء بن عبد الجبار ثنا وهيب ثنا يحيى به، وثنا أحمد بن منصور ثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ثنا مروان بن معاوية، ورواه ابن نظيف في السادس من فوائده الجدد تخريج أبي نصر الوائلي من طريق العباس بن محمد بن العباس المصري ثنا أحمد بن صالح ثنا يحيى بن محمد ثنا إسماعيل بن ثابت بن مجمع عن يحيى بن سعيد عن أنس: أنه مسح على الخفين، وذكر أنس أن رسول الله ﷺ مسح على الخفين، قال الوائلي: وهذا غريب جدًّا من حدیث یحیی بن سعید الأنصاری عن أنس، لم یسنده فیما قبل غیر إسماعیل هذا، وأبى ذلك الحافظ أبو بكر البزار، فإنه لما رواه عن أحمد بن الوليد البزار (٣) أنبأنا يحيى بن محمد الجاري ثنا يعقوب بن إسماعيل (٤) عن يحيى بن سعيد عن أنس قال: وهذا الحديث لا نعلم رواه غير يحيى بن سعيد عن أنس إلا يعقوب، ورواه الدراوردي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن رقيش (٥) عن أنس، والله أعلم.

ورواه أبو عبد الله محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني في مسنده عن مروان بن معاوية الفزاري ثنا زياد بن عبيدة ثنا أنس بن مالك قال: كنت مع النبي على أسير في غلس، فقال لي: هل في إداوتك من ماء؟ فقلت: نعم، قال: فتنحى عن الطريق، ثم توضأ، ومسح على خفيه، فلما أرد أن يمسح عليهما طأطأت رأسي لأنظر، فقال:

<sup>(</sup>١) في الأصول: (سفيان)، والصواب ما أثبت كما في المصادر الأخرى.

<sup>(</sup>٢) تاريخ واسط لبحشل ص (٢١٩).

 <sup>(</sup>٣) كذا بالأصول: ولم أقف على ترجمته، وإنما يوجد أحمد بن الوليد بن أبان روى عن يحيى بن
محمد الجاري.

<sup>(</sup>٤) لعله: يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد، ترجمته في الجرح والتعديل (٩/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٥) هو سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن رقيش، ترجمته في التهذيب وغيره.

هو ما ترى، ومسح على خفيه (۱)، وقال الميموني: قلت لأبي عبد الله (يعني أحمد بن حنبل): حدثوني عن الحسن بن الربيع عن أبي شهاب الحناط عن عاصم الأحول عن أنس قال: مسح رسول الله على الخفين؟ فقال: ليس بصحيح، إنما هو عن أنس أنه كان يمسح، وكان يقول: ثنا أصحابنا، وقال: هو عن عاصم عن أنس موقوفًا، قلت: يخاف أن يكون من الحسن بن الربيع؟ قال: نعم، قلت: أبو شهاب؟ قال: ثبت، وليس هذا من أبي شهاب، قلت لأحمد: ثنا شاذان ثنا زهير أبو خيثمة عن وهب بن عقبة عن محمد بن سعد الأنصاري(٢) عن أبيه أن أنسًا أتى المهراس، فبال قائمًا، ثم توضأ، ومسح على خفيه، ثم توجه إلى الصلاة أو إلى المسجد، فقلت: فعلت شيئًا منكرًا؟ فقال: خدمت رسول الله على تسع سنين يفعل ذلك، فقال أحمد: ليس بصحيح، وهذا كذب، وسألته عن وهب بن عقبة؟ فقال: ليس به بأس، وسألته عن محمد بن سعد الأنصاري، فقال: لا يعرف.

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه الحسن بن الربيع عن أبي شهاب عن عاصم عن عن عن أبي شهاب عن عاصم عن أنس عن النبي على الخفين: هذا خطأ، إنما هو عاصم عن راشد بن نجيح قال: رأيت أنسًا مسح على الخفين: فعله (٣) انتهى.

ورواه مالك في موطئه عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش قال: رأيت أنسًا، فذكره من فعله، غير مرفوع<sup>(٤)</sup>.

ورواه سعيد بن ميسرة البكري عن أنس أن النبي على الله على الخفين المسافر ثلاث، وللمقيم يوم وليلة».

أنبأنا بذلك الإمام المسند المعمر أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إبراهيم قراءة

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (١/ ٤٥٤) رقم (١٢٥).

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصول، وفي التهذيب (١١/ ١٦٥) في ترجمة وهب: محمد بن سعد الأنصاري عن أبيه.

<sup>(</sup>٣) فعله يعني فعل أنس، وهو بالعلل (١/ ٧٣) رقم (١٩٥).

<sup>(</sup>٤) الموطأ ص (٦٠) باب ما جاء في المسح على الخفين.

عليه وأنا أسمع أنبأنا الإمام الحافظ أبو الحسين يحيى بن عبد الله القرشي أنبأنا أبو الطاهر إسماعيل بن صالح بن ياسين الشفيقي قراءة عليه، أنبأنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم الشافعي قراءة عليه أنبأنا أبو القاسم علي بن محمد بن علي الفارسي أنبأنا أبو أحمد عبد الله بن الناصح ثنا أبو بكر أحمد بن علي بن سعيد القاضي المروزي ثنا الهيثم بن خارجة ثنا سعيد بن ميسرة فذكره، ورواه حميد عن أنس من جهة عيسى بن ميمون، قال الحربي: غيره أوثق منه، وحديثه هذا منكر.

الله الكندي عن حجير بن عدد ثنا وكيع ثنا دلهم بن صالح الكندي عن حجير بن عبد الله الكندي عن الله الكندي عن الله عن أبيه أن (٢) النجاشي أهدى للنبي عَلَيْهُ خفين ساذجين أسودين، فلبسهما، ثم مسح عليهما.

هذا حديث خرجه ابن ماجه أيضًا في كتاب اللباس<sup>(٣)</sup>، وقد سبق ذكرنا له، وهو في مسلم في باب الصلوات بوضوء واحد من حديث سفيان عن سليمان عن أبيه (٤)، وأن ابن منده قال: هذا إسناد صحيح على رسم الجماعة إلا البخاري لسليمان انتهى كلامه.

وفيه نظر من حيث إن ابن بريدة هذا قيل: إنه عبد الله، ولما رواه أبو داود من حديث مسدد وأحمد بن أبي شعيب ثنا وكيع ثنا دلهم به، قال: هذا مما تفرد به أهل البصرة بإسناده (٥)، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث دلهم، ورواه محمد بن ربيعة عن دلهم (٢).

<sup>(</sup>١) كذا بالأصول، وهو الصواب، وفي المطبوع: عن أبي بريدة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عن)، والصواب ما أثبت، ثم وجدته على الصواب في «ف».

<sup>(</sup>٣) الحديث رقم (٣٦٢٠) من المطبوع من سنن ابن ماجه.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (١/ ٢٣٢) رقم (٢٧٧).

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود (١٥٥).

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذي (٢٨٢٠).

وخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه (۱) وخالف ذلك حين سأله الميموني عنه، فقال: هذا حديث منكر، قال: وحجير بن عبد الله: لا أعرفه في غير هذا، ودلهم بن صالح كوفي منكر الحديث.

وقال: يقول في حديث ابن بريدة: حجر، ثم قال: حجير.

وقال أبو الحسن الدارقطني حين ذكره في باب عبد الله: تفرد به حجير بن عبد الله عن ابن بريدة، ولم يروه عنه غير دلهم (٢)، وفي بابه خرجه أبو القاسم بن عساكر، وذكر الحافظ أبو بكر البيهقي له شاهدًا من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي على توضأ، ومسح على خفيه، فقال له رجل: يا مغيرة ومن أين كان للنبي على خفيه، فقال له رجل: يا مغيرة ومن أين كان للنبي على خفيه، فقال اله رجل: من على الدارقطني دحية بن خليفة، وسيأتي الكلام عليه مطولًا في كتاب اللباس، إن شاء الله تعالى.

وقول الإمام أبي عيسى: ورواه محمد بن ربيعة عن دلهم يعني بذلك ما أنبأنا به الإمام المسند أحمد بن منصور بن إبراهيم أنبأنا العلامة أبو العباس بن شيبان الشيباني وغيره أنبأنا المعمر عمر بن معمر (3) أنبأنا أبو الحسن محمد بن محمد ابن أحمد الصائغ أنبأنا أبو القاسم عبد الله بن الحسن الخلال قال: قرئ علي أبي القاسم عبد الله بن أحمد بن علي بن الحسين الصيدلاني أخبركم أبو بكر عبد الله بن محمد ابن زياد النيسابوري رحمه الله تعالى ثنا علي بن إشكاب ثنا محمد بن ربيعة ثنا دلهم ابن صالح عن حجير فذكره، بزيادة: ومسح عليهما، وصلى، وقال النيسابوري: وثنا محمد بن علي الوراق ثنا عبيد الله بن موسى ثنا دلهم بن صالح به.

## \* \* \*

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (٥/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٢) أطراف الغرائب والأفراد (٢/ ٣٢٠) رقم (١٤٨٦).

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى للبيهقى (١/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٤) هو عمر بن محمد بن معمر المعروف بابن طبرزد.

## باب في مسح أعلى الخف وأسفله

حبوة عن ورَّاد كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله على مسح أعلى الخف وأسفله.

هذا حديث قال أبو داود إثر تخريجه: وبلغني أنه، وفي كتاب ابن داسة: ويروى أن ثورًا لم يسمع هذا الحديث من رجاء (۱)، وقال أبو عيسى في كتاب العلل: وسألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: لا يصح هذا، رُوي عن ابن المبارك عن ثور بن يزيد قال: حدثت عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن النبي على مرسلا وضعف هذا، وسألت أبا زرعة، فقال: نحواً مما قال محمد (۲)، وقال في الجامع: هذا حديث معلول، لم يسنده عن ثور غير الوليد بن مسلم (۳)، وكذلك ذكره الإمام أحمد فيما حكاه عنه الأثرم قال: وسمعت أبا عبد الله يضعفه، وذكر أنه ذكره لابن مهدي، فذكره كذلك مُفْسَدًا من وجهين: حدثت عن رجاء، وأرسله فلم يسنده.

قال: وقد كان نعيم بن حماد حدثني بهذا عن ابن المبارك حدث به الوليد، فقال: عن ثور عن رجاء عن كاتب المغيرة عنه، فقلت له: إنما يقول الوليد هذا، فأما ابن المبارك فيقول: حدثت عن رجاء، ولا يذكر المغيرة، فقال: هذا حديثي الذي أسأل عنه، وأخرج إليّ كتابه القديم بخط عتيق، وإذا فيه: ملحق بين السطرين بخط ليس بالقديم عن المغيرة، فوقفته عليه، وأخبرته بأن هذه زيادة في الإسناد لا أصل لها، فجعل يقول للناس بعد: اضربوا على هذا الحديث (٤).

وقال أبو الحسن: وحديث رجاء الذي ذكر فيه أعلى الخف وأسفله لا يثبت، لأن

سنن أبى داود (١٦٥).

<sup>(</sup>٢) العلل الكبير للترمذي ص (٥٦) رقم (٧٠).

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي (٩٧).

<sup>(</sup>٤) أورده ابن حجر في التلخيص (١/١٥٩).

ابن المبارك رواه عن ثور مرسلًا<sup>(۱)</sup>.

وضعف الإمام الشافعي هذا الحديث فيما حكاه في المعرفة بكون رجاء لم يسم كاتب المغيرة، قال البيهقي: وفيه نوع آخر من التضعيف، وهو أن الحفاظ يقولون: لم يسمع ثور هذا من رجاء (٢)، وفي رواية محمد بن العباس الغساني عنه: لم يلق رجاء ورادا.

وقال أبو علي الطوسي في الأحكام: يقال: هذا حديث لا يصح، وقال البخاري في الأوسط: وراد كاتب المغيرة، يقال: مولاه، ثنا إبراهيم بن موسى عن الوليد عن ثور عن رجاء عن كاتب المغيرة عن المغيرة، وقال أحمد بن حنبل: أنبأنا ابن مهدي ثنا ابن المبارك عن ثور: حدثت عن رجاء عن كاتب المغيرة ليس فيه المغيرة، ثنا محمد بن الصباح ثنا ابن أبي زياد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن المغيرة: رأيت رسول الله على حفيه ظاهرهما، وهذا أصح (٣)، ولما ذكره أبو محمد ابن حزم ضعفه، وقال: أخطأ فيه الوليد في موضعين، ثم ذكر ما تقدم من كلام الأثمة، ثم قال: فصح أن ثورًا لم يسمعه من رجاء، وأنه مرسل، لم يذكر فيه المغيرة (٤)، وقال أبو عمر بن عبد البر: لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء من وأشار ابن الجوزي في كتاب التحقيق إلى أن الوليد دلسه (٢)، هذا مجموع ما أعل وأشار ابن الجوزي في كتاب التحقيق إلى أن الوليد دلسه (٢)، هذا مجموع ما أعل حدًنث عن رجاء لكونه صرح وهو ثقة بسماعه لهذا الحديث من رجاء، وهو قوله: ثنا عبد الله بن محمد ثنا داود بن رشيد عن الوليد عن ثور ثنا رجاء به (٧)، وبما عضده

<sup>(</sup>١) العلل للدارقطني (٧/ ١١١) رقم (١٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) المعرفة للبيهقي (٢/ ١٢٤–١٢٥) رقم (٢٠٦٨)، (٢٠٦٩).

<sup>(</sup>٣) التاريخ الأوسط (المطبوع باسم الصغير) (١/٣٢٧-٣٢٨).

<sup>(3)</sup> المحلى (Y/ ١١٤).

<sup>(</sup>۵) الاستذكار (۲/ ۲۹۲) رقم (۲۳۱٤).

<sup>(</sup>٦) التحقيق لابن الجوزي (١/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٧) سنن الدارقطني (١/ ١٩٥).

من قول العلماء أنه سمع منه، وأما من أعله بالتدليس فقوله مردود بما رواه أبو داود في سننه ثنا موسى بن مروان ومحمود بن خالد الدمشقي المعنى قالا ثنا الوليد قال محمود أنبأنا ثور بن يزيد عن رجاء به (۱)، وكذا صرح به أيضًا الترمذي في كتاب العلل (۲)، وأما من أعله بالجهالة بكاتب المغيرة واسمه فليس بشيء أيضًا، لما في كتاب ابن ماجه من تصريحه باسمه، ولما أسلفناه من عند البخاري، وأيضًا فليس معروفًا بكاتبه غيره، وهو ممن لا يسأل عن حاله.

وأما قول الحافظ القشيري بأن هذه العلة أثارها بعض المتأخرين، فيشبه أنه لم ير كلام الشافعي؛ لأن أبا نعيم ذكره في بابه، ومن أسلفناه من المتقدمين، والله أعلم، فعلى هذا يكون حديثًا لا بأس به، بل لو صحح إسناده لكان بذلك جديرًا، على أنا قد رأينا لنا في ذلك سلفًا وقدوة، وهو أبو محمد بن الجارود بذكره له في منتقاه (٣)، وقد ذكر الشيخ جمال الدين المزي له إسنادًا آخر، فقال: ورواه إسماعيل بن إبراهيم ابن مهاجر عن عبد الملك بن عمير عن وراد (١٤).

وفي باب كيفية مسح الخفين غير ما أحاديث، فمن ذلك: حديث المغيرة أن النبي على كان يمسح على ظهر الخفين، ذكره الترمذي، وحسنه (٥)، وفي حديث علي: لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدمين أحق بالمسح، وقد مسح النبي على على ظهر خفيه، ذكره ابن حزم محتجًّا به (٢)، وحديث عمر مرفوعًا: أمر بالمسح على ظهر الخفين إذا لبسا وهما طاهرتان، ذكره أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده بإسناد حسن (٧)، وحديث المغيرة: رأيت النبي على بال، ثم جاء حتى توضأ، ومسح على

سنن أبي داود (١٦٥).

<sup>(</sup>٢) العلل الكبير ص (٥٦) رقم (٧٠).

<sup>(</sup>٣) المنتقى لابن الجارود (٨٤).

<sup>(</sup>٤) تحفة الأشراف (٨/ ٤٩٨-٤٩٨).

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي (٩٨).

<sup>(</sup>٦) المحلى (٢/ ١١١)، ورواه أبو داود (١٦٢)، وغيره.

<sup>(</sup>٧) مُصنف ابن أبي شيبة (١/ ٢٠٥)، بدون ذكر (ظهر الخفين)، وهي مذكورة فيه في غير المصنف.

خفيه، ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن، ويده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أصابعه على الخفين، ذكره البيهقي من حديث أبي أسامة عن أشعث عن الحسن عنه (١).

وحديث جابر: مر النبي على المرحل يتوضأ، وهو يغسل خفه (٢)، فنخسه بيده وقال: «إنما أمرنا بهذا»، ثم أراه بيده من مقدم الخفين إلى أصل الساق، وفرج بين أصابعه، ذكره الطبراني في الأوسط من حديث بقية عن جرير بن يزيد الكندي (٣) عن محمد بن المنكدر عنه، وقال: لا يروى هذا عن جابر إلا بهذا الإسناد، تفرد به بقية (٤). انتهى، وفيه نظر لما ذكره حرب في سؤالاته لأحمد: ثنا عبد الله بن محمد ابن إسحاق الجزري ثنا زياد بن عبد الله عن الفضل بن مبشر قال: رأيت جابرًا فذكره، وحديث أبي أمامة الباهلي، وعبادة بن الصامت أنهما رأيا النبي على يمسح أسفل الخفين وأعلاهما، ذكره ابن وهب في مسنده عن رجل عن آخر عن رجل من رعين عن أشياخ لهم عنهما، وفي باب مسح الخفين غير ما حديث حتى قال الإمام أحمد في رواية الميموني عنه: فيه سبعة وثلاثون حديثا.

وفي رواية الحسن بن محمد عنه: ليس في باب مثل المسح شيء: فيه أربعون حديثا عن أصحاب النبي على ما رفعوا إلى النبي على وما وقفوا، وقال ابن أبي حاتم: روى المسح على الخفين واحد وأربعون صحابيًا. وفي كتاب ابن المنذر: روينا عن الحسن قال: حدثني سبعون صحابيا أن رسول الله على مسح على الخفين. انتهى كلامه، وفيه نظر. وقال البزار: أربعون صحابيًا، من ذلك: حديث عمرو بن أمية الضمري المذكور عند البخاري من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن

<sup>(</sup>۱) سنن البيهقي (۱/ ۲۹۲)، وفي الأصول: حديث أنس، وهو خطأ، والصواب ما أثبت كما في السنن الكبرى، وكذلك هو في مصنف ابن أبي شيبة (۱/ ۲۱٤).

<sup>(</sup>٢) في الأوسط: خفيه، فنخسه برجله.

<sup>(</sup>٣) في الأصول: الحموي، وفي معجم الطبراني: الكندي، وسيأتي الكندي في الأصول كذلك.

<sup>(</sup>٤) المعجم الأوسط للطبراني (١١٣٥).

جعفر بن عمرو عن أبيه أنه أخبره: أنه رأى النبي على يست على الخفين (١٠). وحديث جابر بن عبد الله المذكور عند أبي عيسى من حديث عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: سألت جابرًا عن المسح على الخفين، فقال: السنة يا ابن أخي، وسألته عن المسح على العمامة، فقال: أمس الشعر (٢٠)، وخرجه أبو القاسم في الأوسط من حديث بقية عن جرير بن يزيد الكندي عنه بلفظ: مر النبي على برجل يتوضأ، وهو يغسل خفيه، فنخسه بيده، وقال: إنما أمرنا بهذا، ثم أراه بيده من مقدم الخف إلى أصل الساق.

وقال: لا يروى هذا الحديث إلا بهذا الإسناد عن جابر. تفرد به بقية، وقد سبق التنبيه عليه قبل<sup>(٣)</sup>، والله تعالى أعلم.

وحديث أسامة بن شريك قال: كنا نكون مع رسول الله على في سفر، فنكون معه ثلاثة أيام ولياليها لا ننزع خفافنا، ليس من جنابة، ونكون معه في الحضر يومًا وليلة، ونمسح خفافنا. رواه القاضي أبو الطاهر الذهلي عن محمد بن عبدوس عن ابن حميد عن الصباح بن محارب عن عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده، وعن زياد بن علاقة (٤) عنه، وسيأتي أيضًا في باب التوقيت، وحديث سلمان الفارسي قال: رأيت رسول الله على توضأ، ومسح على الخفين والعمامة، خرجه الحافظ أبو حاتم البستي في صحيحه عن عبد الله بن أحمد بن موسى عن زيد ابن الحريش الأهوازي ثنا عبد الله بن الزبير بن معبد ثنا أيوب السختياني عن داود بن أبي الفرات عن محمد بن زيد عن أبي شريح عن أبي مسلم عنه، وأنبأنا أبو خليفة أنبأنا أبو الوليد الطيالسي ثنا داود بن أبي الفرات عن محمد بن زيد عن أبي شريح عن أبي مسلم مولى زيد بن صوحان قال: كنت مع سلمان، فرأى رجلًا قد أحدث وهو يريد

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۰٤)، (۲۰۵).

<sup>(</sup>۲) سنن الترمذي (۱۰۲).

<sup>(</sup>٣) قد سبق تخريجه من الأوسط، وهو رقم (١١٣٥).

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في الكبير (٤٩٢)، وعزاه في المطالب العالية (١٢٦) لأبي يعلى.

أن ينزع خفيه للوضوء، فقال له سلمان: امسح عليهما، وعلى عمامتك، فإني رأيت النبي على يسلح على خماره وعلى خفيه. ثم قال: في هذا دحض لقول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عمرو الضمري<sup>(۱)</sup>، وسأل أبو عيسى محمدًا عن هذا الحديث: قلت أبو شريح ما اسمه؟ قال: لا أدري، لا أعرف اسمه، ولا أعرف اسم أبي مسلم مولى زيد بن صوحان، ولا أعرف له غير هذا الحديث، ورواه عبد السلام بن حرب عن سعيد عن قتادة، وقلبه، فقال: عن أبي مسلم عن أبي شريح<sup>(۲)</sup>. وبنحوه قاله أبو زرعة فيما حكاه ابن أبي حاتم عنه (٣)، ولفظه في المصنف: امسح على خفيك، وعلى خمارك، وباصيتك (٤).

وأما ما زعمه المزي من أن ابن ماجه خرج هذا الحديث في سننه فيشبه أن يكون وهمًا، لأني لم أره فيما رأيت من النسخ، والله تعالى أعلم.

وحديث عبد الله بن عمر: أنه كان يمسح على الخفين، ويقول: إن رسول الله على أمر بذلك، رواه أبو القاسم في معجمه الأوسط بإسناد صحيح عن محمد بن عبد الرحمن بن الأزرق ثنا محمد بن محمد بن إدريس الشافعي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن سالم عنه، وقال: لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا معمر، ولا عن معمر إلا عبد الرزاق، تفرد به محمد بن محمد بن إدريس (٥)، وقال أبو عيسى في كتاب العلل: ثنا أبو كريب ثنا محمد بن فضيل عن فرات بن أحنف عن عقبة بن حريث قال: سأل رجل ابن عمر عن المسح على الخفين؟ فقال: امسح، فكأن ذلك ثقل على الرجل، فقال: وإن بال، وإن ضرب الخلاء؟ قال: نعم، ورفعه ابن عمر إلى النبي على شألت محمدا عن هذا الحديث، فلم يعرفه (٢٠)، وقال

<sup>(</sup>١) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (٤/ ١٧٥) رقم (١٣٤٤)، (١٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) العلل الكبير للترمذي ص (٥٦) رقم (٧١).

<sup>(</sup>٣) علل ابن أبى حاتم (١/ ٦٠) رقم (١٥٧).

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٥) المعجم الأوسط للطبراني (٦٨٦٢).

<sup>(</sup>٦) علل الترمذي الكبير ص (٥٢) رقم (٦٠).

الميموني: قلت يعني لأبي عبد الله: حديث عن سويد بن عبد العزيز عن حصين عن محارب بن دثار عن ابن عمر أن النبي ﷺ مسح، فقال: ليس بصحيح، ابن عمر ينكر على سعد المسح على الخفين، ولا يعرف من حديث حصين، هذا من قبل سويد بن عبد العزيز، قلت: حدثوني عن الحسن بن صالح عن عاصم بن عبيد الله عن سالم عن ابن عمر أن النبي على مسح على الخفين؟ فقال: ليس بصحيح، هذا من قبل عاصم ورواه أبو بكر النيسابوري في كتاب الأبواب موقوفًا عليه من طريق صحيحة: ثنا الجرجاني ثنا الربيع ثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: المسح على الخفين ظاهرهما وباطنهما بمسحة واحدة، ثنا الجرجاني ثنا عبد الرزاق أنبأ ابن جريج قال: قال لي نافع: رأيت عبد الله بن عمر مسح عليهما بواحدة مسحة بيديه كلتيهما بطونهما وظهورهما، وقد أهراق قبل ذلك الماء، فتوضأ هكذا لجنازة دعي إليها، وهو في الموطأ من رواية مالك عن نافع عنه (١)، وحديث البراء بن عازب: أن النبي على لم يزل يمسح قبل نزول المائدة وبعده حتى قبضه الله تعالى، رواه أبو القاسم في الأوسط عن محمد بن عثمان بن أبى شيبة ثنا إسحاق بن إبراهيم الصيني ثنا سوار بن مصعب عن مطرف بن طريف عن أبي الجهم عنه، وقال: لم يروه عن مطرف إلا سوار (٢)، ذكر أيضًا حديث أبي أمامة الباهلي بنحوه، وقال: لم يروه عن سليم بن عامر (٣) إلا عفير بن معدان. تفرد به أبو جعفر النفيلي (٤)، وسيأتي ذكره أيضًا في التوقيت، عن محمد بن إسحاق ثنا أبو ياسر عمار بن نصر حدثني أبو الأسود شيخ من أهل خراسان عن عبد المؤمن يعني ابن خالد عن أبي سهل يعني عبد الله بن بريدة عن ابن عمر: رأيت النبي ﷺ يمسح على الخفين، وحديث عبادة بن الصامت قال: رأيت النبي ﷺ بال، ثم

<sup>(</sup>١) الموطأ (١/ ٦٠) رقم (٤٣).

<sup>(</sup>٢) المعجم الأوسط للطبراني (٥٣٧).

<sup>(</sup>٣) في الأصول: سليمان بن عامر، والصواب ما أثبت كما في المطبوع.

<sup>(</sup>٤) المعجم الأوسط (١٠٩٩)، وفي الأصول كتبت: العقيلي، وهو تصحيف.

توضأ، ومسح على خفيه، رواه أبو القاسم في المعجم الكبير عن محمد بن عبد الله الحضرمي عن أحمد بن راشد عن عبثر بن القاسم عن عبيدة بن أبي عتبة (١) عن الحسن عنه، والحسن لم يسمع من عبادة، ذكر ذلك عبد الله بن المبارك في تاريخه الذي قرأته على ابن أبي الفتوح المصري (٢) رحمه الله عن ابن الحميري أنبأنا السلفي الحافظ أنبأنا الشيخ أبو الحسن المبارك بن عبد الجبار الصوفي بقراءتي عليه ببغداد أنبأنا أبو يعلى أحمد بن عبد الواحد بن محمد العدل أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم ابن أحمد المقرئ النقاش أنبأنا أبو العباس أحمد بن الخضر المروزي ثنا أحمد بن عبدة ثنا أبو عبد الله وهب بن زمعة أنبأنا سفيان بن عبد الله قال: قال عبد الله: وجاءني المعلم الذي كان في مسجد البصريين الحفيف الشعر بكتاب، فإذا فيه حديث يبلغ به الحسن عن تسعة من الصحابة منهم: عبادة، قال عبد الله: ومتى لقى الحسن عبادة؟، فعلمت أنه باطل، وذكره عبد الله بن وهب في مسنده عن رجل عن رجل عن آخر عن أشياخ لهم عن أبي أمامة الباهلي وعبادة أنهما رأيا النبي على مسح أسفل الخف وأعلاه، وحديث أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري يَظْفَئُ ذكره أبو بكر ابن زياد النيسابوري في كتاب الأبواب، فقال: ثنا أحمد بن منصور ثنا محمد بن عبيد ثنا الأعمش عن علي بن مدرك عن المسيب بن رافع قال: رأيت أبا أيوب ينزع خفيه، فنظروا إليه، فقال: أما إني قد رأيت رسول الله ﷺ يمسح عليهما، ولكن حبب إلي الوضوء، هذا إسناد ظاهره صحيح، ورواه بعضهم عن الأعمش عن المسيب عن على بن مدرك قال: رأيت أبا أيوب، وليس بشيء؛ لأن عليًّا لم يحك أحد رؤيته للصحابة المتأخرين، فضلًا عن غيرهم، ولهذا فإن في بعض النسخ علامة التقديم على المسيب والتأخير على بن مدرك(٣)، ورواه يحيى بن عيسى الرملي عن

<sup>(</sup>۱) كذا بالأصول، وفي مجمع الزوائد (١/ ٢٥٧): رواه الطبراني في الكبير من رواية أبي عتبة عن الحسن، ولم أجد من ذكره، وأورده الزيلعي في نصب الراية (١/ ١٧٢) بمثل ما في مجمع الزوائد.

<sup>(</sup>٢) هو عمر بن أحمد بن الخضر سراج الدين - ترجمته في الدرر الكامنة (٣٩٣/١).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١/ ٤٢١)، والطبراني في الكبير (٤٠٤٠) من طريق محمد بن عبيد ثنا الأعمش عن المسيب بن رافع عن على بن مدرك قال: رأيت أبا أيوب.

الأعمش عن المسيب عن علي بن الصلت قال: رأيت أبا أيوب<sup>(۱)</sup>، وكأنه اشتبه بعلي بن مدرك، ولئن كان صحيحًا فحبذا بعلي بن الصلت المذكور عند البستي في كتاب الثقات. ورواه ابن زياد أيضًا عن سعدان بن نصر نا يزيد بن هارون أنبأ هشام ابن حسان نا أشعث بن سوار عن محمد بن سيرين أن أبا أيوب كان يأمر بالمسح على الخفين، وتخلع أنت؟ فقال: لو على الخفين، وتخلع أنت؟ فقال: لو كان به بأس لم آمركم به، فيكون لكم المهيأ<sup>(۱)</sup>، وعليّ المأثم، ولكن حبب إليّ الطهور. هذا وإن كان موقوفًا ففيه علتان:

الأولى: ضعف ابن سوار.

والثانية: انقطاع ما بين ابن سيرين وأبي أيوب، نص على ذلك هشيم، فرواه عن منصور بن زاذان عن ابن سيرين عن أفلح مولى أبي أيوب عنه (٢)، وزاد عبدان علة أخرى، فرواه عن المسيب عن المعتمر بن سليمان عن أبي شعيب يعني الصلت بن دينار المجنون المتروك الحديث عن ابن سيرين: ثنا أفلح (٤)، وحديث سعيد بن أبي مريم عن رجل من أصحاب رسول الله على في الرجل يمسح على خفيه، ثم يبدو له، فينزعهما. قال: يغسل قدميه، رواه البيهقي من حديث الدالاني عن يحيى بن إسحاق عن سعيد. وقال البخاري: ولا يعرف أن يحيى بن إسحاق سمع من سعيد أم لا، ولا سعيد من صاحب النبي على النبي على النبي المناه النبي المناه النبي النبي المناه ال

وحديث أبي موسى الأشعري، وعمرو بن العاص، وعبد الرحمن، وقيس بن سعد بن عبادة، وعبد الله بن الحارث بن جزء، ذكرهم البيهقي رحمه الله (٢٠)، كذا

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني (٤٠٣٩).

<sup>(</sup>٢) المهيأ هو الصالح من الأمور.

<sup>(</sup>٣) رواه هكذا ابن أبي شيبة (٢٠٣/).

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير للطبراني (٣٩٨٣).

<sup>(</sup>٥) سنن البيهقي (١/ ٢٨٩)، وفيه: ولا سعيد من أصحاب النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (١/ ٢٧٢).

وحديث أبى مسعود الأنصاري أن النبي ﷺ مسح، فقيل له: أقبل نزول المائدة أو بعده، فسكت أبو مسعود، وحديث بديل بن ورقاء قال: رأيت النبي ﷺ يمسح على الخفين، ذكره العسكري في كتاب الصحابة من حديث رشدين عن موسى بن علي عن أبيه عنه (١١)، وقال: لا أدري أهو بديل الخزاعي، أو غيره، وحديث عثمان بن عفان، وأبى عبيدة بن الجراح، وابن عوف، وأبى الدرداء، وزيد بن ثابت، وفضالة ابن عبيد، ذكرهم ابن عبد البر<sup>(۲)</sup>، وحديث عبد الرحمن بن خالد بن سعيد بن العاص مرفوعًا، ذكره النيسابوري في الأبواب، وحديث عروة بن الزبير عن أبيه مرفوعًا، رواه في الأوسط، وقال: لم يروه عن القاسم بن الوليد ومجالد إلا عبيدة ابن الأسود. تفرد به عبد الله بن عمر بن أبان (٢)، وحديث عائشة والله قالت: ما زال رسول الله ﷺ يمسح منذ أنزلت عليه سورة المائدة حتى لحق بالله عز وجل، ذكره الدارقطني في سننه عن الحسين ثنا ابن حنان(٤) ثنا بقية ثنا أبو بكر ابن أبي مريم ثنا عبدة بن أبي لبابة عن محمد الخزاعي عنها (٥)، ورواه النيسابوري في كتابه عن أحمد ابن منصور ثنا سليمان بن عبد الرحمن يعني المخرج حديثه في الصحيح عن أبي بكر ابن أبي مريم. وأما كراهتها لذلك فحديث لا أصل له، باطل. قاله الجوزقاني<sup>(٦)</sup>، وغيره.

وحديث أم سعد بنت زيد بن ثابت قالت: دخلت على رسول الله على وهو يتوضأ، فمسح على خفيه، فقلت: نسيت يا رسول الله؟، قال: لا، ولكن أمرني ربي عز وجل بذلك، أنبأنا به الإمام المسند المعمر أبو العباس بن إبراهيم أنبأنا ابن شيبان رحمه الله تعالى أنبأنا عمر بن محمد أنبأنا أبو العاسم الصائغ أنبأنا أبو القاسم

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة (١٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) التمهيد (١١/ ١٣٧- ١٣٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط (٥٣٣).

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن عمرو بن حنان.

<sup>(</sup>٥) سنن الدارقطني (١/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٦) الأباطيل (١/ ٣٧٩–٣٨٠) رقم (٣٦٧).

الجلال أنبأنا أبو القاسم الصيدلاني أخبركم أبو عبد الله محمد بن زياد النيسابوري رحمه الله تعالى ثنا أحمد بن ملاعب ثنا خالد بن يزيد القرني ثنا الصباح بن بسطام عن عنبسة بن عبد الرحمن عن محمد بن زاذان عنها، وبه إلى النيسابوري قال: حدثنا الزعفراني ثنا سعيد بن زكريا المدائني عن عنبسة به (۱).

وفي كتاب ابن الأثير: ابن زادان لم يسمع منها، بينهما عبد الله بن خارجه (٢)، وحديث عبد الله بن رواحة، وأسامة بن زيد أن رسول الله على الخفين، خرجه أبو القاسم في الأكبر من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عنهما (٣).

وخرجه ابن قانع في معجم الصحابة عن إبراهيم بن إسحاق الحربي ثنا أبو مصعب عن عبد الرحمن بن زيد عن زيد<sup>(3)</sup> عن عطاء عن أسامة، وابن رواحة أن النبي على دخل دار جمل هو وبلال، فخرج إليهما بلال، فأخبرهما أن رسول الله على توضأ، ومسح على الخفين<sup>(6)</sup>.

وذكره تمام بن محمد في فوائده عن أحمد بن سليمان بن حذلم (٢) ، وأبي القاسم علي بن يعقوب بن إبراهيم بن أبي العقب عن أبي علي الحسن بن جرير الصوري عن يعقوب بن حميد بن كاسب قال: سمعت عبد الرحمن فذكره عن عطاء عن أسامة عن بلال وعبد الله بزيادة: والخمار ( $^{(V)}$ ) ، وقال الميموني: قلت لأبي عبد الله: حدثوني

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في المعرفة (٦/ ٣٥٠٩-٣٥١) رقم (٧٩٤٩).

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة (٧/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير للطبراني (٤٢٧).

<sup>(</sup>٤) في معجم ابن قانع: يعني ابن أسلم.

<sup>(</sup>٥) معجم الصحابة لابن قانع (١٢٨/٢) رقم (٥٩٢).

<sup>(</sup>٦) في الأصول: أحمد بن سليمان بن أبي حازم، والصواب ما أثبت كما في الفوائد والمصادر الأخرى.

<sup>(</sup>٧) الفوائد لتمام بن محمد الرازي (٦١٣).

عن عبد الرحمن عن أبيه عن عطاء عن أسامة فذكر المسح، فقال: ليس بصحيح، ولم يكن عبد الرحمن بصحيح الأحاديث، وهو متروك الحديث.

وخرج الحافظ أبو بكر بن خزيمة عن ابن نافع عبد الله عن داود بن قيس عن زيد ابن أسلم عن عطاء عن أسامة: دخل على الأسواق، فذهب لحاجته، ثم خرج، قال أسامة: فسألت بلالًا: ما صنع عليه السلام؟ قال: بلال ذهب النبي على لحاجته، ثم توضأ، فغسل وجهه ويديه، ومسح برأسه، ومسح على الخفين، ثم صلى، قال: الأسواق: حائط من حيطان المدينة، قال: وسمعت يونس يقول: ليس عن (٢) النبي خبر أنه مسح على الخفين في الحضر غير هذا (٣).

ولما خرجه أبو عبد الله في مستدركه من حديث داود بن قيس، ومالك<sup>(٤)</sup> قال: هذا صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وفيه فائدة كبيرة، وهي أنهما لم يخرجا<sup>(٥)</sup> حديث صفوان في المسح في الحضر وذكر التوقيت فيه، والحديث مشهور بداود بن قيس، وهو ممن احتج به مسلم<sup>(١)</sup>، وحديث عوف بن مالك قال: أمرنا رسول الله على بالمسح، ذكره أبو عيسى في كتاب العلل، فقال: سألته يعني محمداً عن حديث هشيم عن داود بن عمرو عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عنه؟ فقال: هذا حديث حسن<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) عند ابن خزيمة: دخل رسول الله ﷺ وبلال الأسواق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: علي، وفي المطبوع: (عن) كما أثبت، ثم وجدته كذلك في «ف».

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن خزيمة (١٨٥).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: داود بن قيس بن مالك، والصواب ما أثبت كما في المستدرك، ثم وجدته كذلك في دف.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: لم يخرجاه، والصواب ما أثبت كما في المستدرك، ثم وجدته على الصواب في دف.

<sup>(</sup>٦) المستدرك (١/١٥١).

<sup>(</sup>٧) العلل الكبير للترمذي ص (٥٥) رقم (٦٨).

وحديث أبي برزة ذكره ابن زياد النيسابوري ثنا الدقيقي ثنا يزيد بن هارون أنبأنا عبد السلام بن صالح بن كثير الدارمي أبو عمرو قال: ثنا الأزرق بن قيس الحارثي أنه كان على شاطئ نهر بالأهواز في زمرة من قومه قعودًا، فيهم رجل يرمونه برأي الخوارج، قال: فجاء رجل عليه قباء وموزجان (١)، حتى دخل بين حرفين من شاطئ النهر، فدخل النهر، فتوضأ، ومسح على موزجيه، قال: فسبه ذلك الرجل الذي كان فينا، والخوارج لا يرون المسح، فقلنا: ويلك ويحك سمعت الرجل، آذيت الرجل، فخرج، فقام يصلي، ومعه برذونة، قال: فرجعت البرذونة، فرجع يمشي على عقبه حتى حبس البرذونة، فلما رأى صاحبنا ذلك ازداد له سبًا، قال: فقلنا له: ويحك، آذيت الرجل، أسمعت الرجل ونحن لا نعرفه، فإذا هو أبو برزة الأسلمي ويحك، آذيت الرجل، أسمعت الرجل ونحن لا نعرفه، فإذا هو أبو برزة الأسلمي صاحب النبي بي المسعت على الخفين، هذا الرجل، ثم حدثنا حديثًا عن النبي بي الرخصة في المسح على الخفين، وذكر حديثًا طويلًا (٢).

وحديث أبي أمامة قال: أقيمت الصلاة والإناء في يد عمر، فقال: أشربها يا رسول الله؟ قال: نعم، فشربها، قال أبو غالب: ورأيت أبا أمامة يمسح على العمامة والخفين، ذكره في الأبواب أيضًا ثنا زاج ثنا الحسين بن واقد ثنا أبو غالب به، وحدثنا الرمادي ثنا يزيد بن هارون أنبأنا سليم بن حيان عن أبي غالب عن أبي أمامة قال: رأيته يمسح على الجوربين والعمامة (٣).

<sup>(</sup>١) الموزج: الخف بالفارسية معرب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (٣٠١) مختصرًا، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٥٥): رواه البزار، وفيه عبد السلام عن الأزرق بن قيس، وعنه يزيد بن هارون، فإن كان ابن حرب، وإلا فإني لم أعرفه. انتهى.

قلت: وليس هو بابن حرب، بل هو كما ذكره مغلطاي رحمه الله عبد السلام بن صالح بن كثير الدارمي أبو عمرو، وقد ترجمه البخاري في التاريخ الكبير، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: ليس بمشهور، لم يرو عنه إلا يزيد بن هارون، وقال أيضًا: سألت أبا زرعة، فقال: لا أعرفه، حديثه الذي رواه في المسح حديث منكر، وقد رواه البخاري (١٢١١) بغير ذكر المسح.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في الكبير (٧٧١٠) من وجه آخر عن أبي أمامة.

وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي على مسح، ذكر الميموني أنه سأل أبا عبد الله، فقلت: حدثوني عن عتاب بن بشير عن خصيف عن سعيد بن جبير، فقال: ليس بصحيح، إنما روى هذا خصيف عن مقسم عن ابن عباس قال: مسح عليه السلام، ولا أدري قبل المائدة أو بعدها(۱).

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة وأبي عن حديث رواه عبيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي ﷺ في المسح؟ فقالا(٢): هو خطأ، إنما هو عن موسى بن سلمة عن ابن عباس موقوف (٣).

وقال أبو الحسن في الأفراد: تفرد به محمد بن مشكان عن إبراهيم بن الحسن المقسمي عن حجاج (٤) عن عطاء عنه (٥)، وفيما أوردناه قبل رد قوله، اللهم إلا إن أراد التفرد بالنسبة إلى طريق عطاء.

وحديث أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ في المسح على الخفين، ذكر الميموني أنه سأل أبا عبد الله، فقلت: حدثوني عن الحسن بن عمارة عن عطية عنه، فقال: وينبغي لأحد أن يحدث عن الحسن بن عمارة، ليس بصحيح (٢).

وحديث مسلم أبي عوسجة قال: رأيت رسول الله ﷺ بال، ثم توضأ ومسح على خفيه، رواه الحافظ أبو نعيم في كتاب معرفة الصحابة عن سليمان بن أحمد عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن محمد بن جعفر الوركاني ثنا أبو الأحوص عن سليمان

 <sup>(</sup>۱) رواه في المسند (۱/۳۲۳) من طريق أبي عوانة عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به،
وأما طريق خصيف فرواها في (۱/۳۱٦).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فقال، وقد صوبته من المطبوع من العلل، ثم وجدته على الصواب في «ف».

<sup>(</sup>٣) علل الحديث لابن أبي حاتم (١٧/١) رقم (١٥).

<sup>(</sup>٤) في الأصول: (عنه)، وهي زائدة؛ لأن السياق لا يستقيم إلا بحذفها.

<sup>(</sup>٥) أطراف الغرائب (٣/ ٢٩٠) رقم (٢٦٩٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في الأوسط (١٠٣٧) من طريق ليس فيه الحسن بن عمارة

ابن قرم عن عوسجة بن مسلم عن أبيه (١)، ورواه أبو بكر البزار في مسنده عن محمد ابن إسحاق ثنا مهدي بن حفص ثنا أبو الأحوص، ولفظه: قال: سافرت مع رسول الله على فكان يمسح على الخفين.

قال البزار: وهذا الحديث إنما يروى عن عوسجة عن أبيه عن علي قال: سافرت مع النبي على وأخطأ فيه مهدي (٢) ، فجعلة سافرت مع النبي على وأخطأ فيه مهدي (٢) ، فجعلة سافرت مع النبي على وأنما سافر معه علي (٣) . انتهى ، وما أسلفناه من عند أبي نعيم يبرئ مهديا ، والله أعلم . وحديث أبي هريرة: قال لي رسول الله على : وضئني ، فأتيته بوضوء ، فاستنجى ، ثم أدخل يده في التراب ، فمسحها به ، ثم غسلها ، ثم توضأ ، ومسح على خفيه ، فقلت : يا رسول الله رجليك لم تغسلهما (٤) قال : إني أدخلتهما وهما ظاهرتان ، رواه ابن زياد النيسابوري عن الرمادي ، وابن الجنيد (٥) قالا ثنا أبو أحمد (١) ثنا أبان بن عبد الله البجلي (٧) حدثني مولى لأبي هريرة قال سمعت أبا هريرة فذكره (٨) ، ثنا علي بن سهل ثنا أحمد ابن عبد الله بن يونس ثنا الزنجي بن خالد عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة مختصرًا ، وقال مسلم في كتاب التمييز : وهذه الرواية عنه ليست بمحفوظة ؛ وذلك لأن أبا هريرة لم يحفظ المسح عن النبي على لثبوت الرواية عنه بإنكار المسح على الخفين ، وفي موضع آخر : فقد صح عنه إنكار المسح عن النبي من المسح عن النبي من المسح عن النبي من المسح عن النبي من المسح عن النبي عليه المسح عن النبي المسلم على الخفين ، وفي موضع آخر : فقد صح عنه إنكار المسح على الخفين ، وفي موضع آخر : فقد صح عنه إنكار المسح على الخفين ، وفي موضع آخر : فقد صح عنه إنكار المسح على الخفين ، وفي موضع آخر : فقد صح عنه إنكار المسح على الخفين ، وفي موضع آخر : فقد صح عنه إنكار المسح على الخفين ، وفي موضع آخر : فقد صح عنه إنكار المسح على المنابق المنابق علي المنابق المنا

<sup>(</sup>١) معرفة الصحابة لأبي نعيم (٥/ ٢٤٩١) رقم (٦٠٥٥).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ابن مهدي، والصواب ما أثبت، ثم وجدته على الصواب في «ف».

<sup>(</sup>٣) البزار كما في كشف الأستار (٢٩٩).

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصول، وفي مسند أحمد: رجلاك لم تغسلهما.

<sup>(</sup>٥) الرمادي هو أحمد بن منصور الرمادي، وابن الجنيد هو محمد بن أحمد بن الجنيد.

<sup>(</sup>٦) أبو أحمد هو محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري.

<sup>(</sup>٧) بين كلمة: (عبد الله) والبجلي كتابة غير متوافقة مع اسم الراوي، فمنها: (بن يونس)، ولم أر من نسبه بابن يونس، إنما هو أبان بن عبد الله بن أبي حازم: صخر بن العيلة، وقيل: ابن أبي حازم: صخر بن العيلة البجلى الأحمسى الكوفي، ثم وجدته على الصواب في «ف».

<sup>(</sup>٨) رواه أحمد (٣٥٨/٢)، والدارمي (٦٧٨) مختصرًا.

أبي زرعة وأبي رزين عنه وأن من أسند ذلك عنه عن النبي على واهي الرواية، أخطأ فيه: إما سهو وإما تعمد (۱)، وحديث شبيب بن غالب الكندي، ذكره أبو نعيم في كتاب الصحابة تأليفه (۲). وحديث أبي العشراء الدارمي، رواه ابنه، قال: ثم توضأ، ومسح على خفيه، فقلت له في ذلك، فقال: رأيت النبي على فعله، ذكره ابن عساكر في ترجمة على بن أحمد من حديث محمد بن عبد الله السوسي بحلب ثنا أبو عمر الضرير ثنا حماد بن سلمة عنه (۲)، قال أبو عمر: روي عن أبي هريرة إنكار المسح، قال: وقد جاء عنه بإسناد حسن خلاف ذلك، وموافقة غيره (٤).

قال ابن المنذر عن ابن المبارك: ليس في المستح على الخفين عندنا خلاف، وإن الرجل ليسألني عن المسح فأرتاب منه أن يكون صاحب هوى.

قال أبو بكر: وذلك أن كل من روي عنه من الصحابة كراهة المسح، فقد روي عنه غير ذلك (٥٠).

قال البيهقي: وإنما بلغنا كراهة ذلك عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، وعائشة، فأما الرواية عن علي: سبق الكتاب المسح على الخفين فلم يرو ذلك عنه بإسناد موصول يثبت مثله، وأما عائشة: فإنها كرهت ذلك، ثم ثبت عنها أنها أحالت بعلم ذلك على علي، فأخبر علي بالرخصة في ذلك، وأما ابن عباس: فإنما كرهه حين لم يثبت مسح النبي على بعد نزول المائدة، فلما ثبت له رجع إليه (٦) انتهى كلامه. وقد أسلفنا عن أبي هريرة أيضًا إنكاره، وأما ما روي عن عائشة فضعيف أيضًا في غاية الضعف، نص عليه ابن الجوزي في كتاب العلل المتناهية في الأخبار

<sup>(</sup>١) التمييز ص (٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) معرفة الصحابة (٣/ ١٤٨٣).

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق (٤٤/ ١٤ – ١٥).

<sup>(</sup>٤) الاستذكار (٢/ ٢٤٠) بنحوه.

<sup>(</sup>٥) الأوسط لابن المنذر (١/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>٦) سنن البيهقى الكبرى (١/ ٢٧٢).

الواهية (١). قال أبو عمر: لا أعلم أحدًا من الفقهاء روي عنه إنكار المسح إلا مالكًا، والروايات الصحاح عنه بخلاف ذلك (٢)، وقال الدبوسي: المسح جائز عند جمهور العلماء، وقال بعض الناس: لا يجوز؛ لأن الله تعالى ذكر الأرجل دون الخفاف، فلا يزاد على الكتاب بخبر الواحد، ونحن نقول: إنما زدنا بسنة جاءت كضوء الشمس، كذلك قاله أبو حنيفة، قال: وهي مشتهرة مثل التواتر، وفي نسخة أخرى: قريبة من التواتر، حتى قال أبو يوسف: يجوز نسخ القرآن بمثل خبر المسح على الخفين، ولكنا لم ننقلها؛ لأن الإجماع المنعقد اليوم أغنانا عن الاحتجاج بالأخبار، وأما قول أبي عمر: لا أعلم أحدًا من الفقهاء روي عنه إنكار المسح إلا مالكًا ففيه نظر، إن أراد من كان فقيهًا من التابعين فمن بعدهم، لما ذكره ابن أبي شيبة من أن مجاهداً كان يكره ذلك وسعيد بن جبير وعكرمة (٣).

وفي كتاب الآجري عن أبي داود: جاء زيد بن أسلم إلى ربيعة بن أبي عبد الرحمن فقال: أمسح على الجوربين؟ فقال ربيعة: ما صح عن النبي ﷺ أنه مسح على الخفين (٤) يلف على خرقتين؟ .

ومن آداب لبس الخف: نفضه، لقوله ﷺ: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس خفه حتى ينفضه، ذكره النيسابوري في كتاب شرف المصطفى، وقال: إنما قال ذلك لأنه دعى بخفه ليلبسه، فلبس أحدهما، ثم جاء غراب، فاحتمل الآخر، فخرجت منه حية (٥)، ولما ذكره أبو القاسم في الأوسط من حديث عكرمة عن ابن

<sup>(</sup>١) العلل المتناهية رقم (١٥٧٩)، وهو آخر أثر في الكتاب.

<sup>(</sup>۲) التمهيد (۱۱/۱۱).

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٣/١).

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصول، والعبارة غير مستقيمة، فلعلها: أيمسح، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٧٦٢٠)، وفي الشاميين (٥٤٧) من طريق يحيى بن عبد الباقي الأذني ثنا محمد بن عوف الحمصي ثنا سعيد بن روح ثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة مرفوعًا به. وسعيد بن روح لم أقف له على ترجمة، وقد وهم المعلق على مسند الشاميين فحسن الحديث بناء على عزو لمتن آخر، مع أنه حكى تضعيف شيخنا الألباني له في التعليق على المعجم الكبير.

عباس قال: لم يروه عن عكرمة إلا سعيد بن طريف الإسكاف.

تفرد به حبان بن علي، ولا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد<sup>(١)</sup>.

وكان له ﷺ أربعة أزواج خفاف، أصابها من خيبر، ذكره نعيم بن حماد، وخفان ساذجان أهداهما له النجاشي، كما تقدم.

帝 帝 帝

<sup>(</sup>١) المعجم الأوسط للطبراني (٩٣٠٤).

## باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر

سمعت القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال: سألت عائشة عن الحكم قال سمعت القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال: سألت عائشة عن المسح على الخفين؟ (١) فقالت: ائت عليا، فإنه أعلم بذلك مني، فأتيت عليًّا رَوَّ فَيْ ، فسألته عن المسح، فقال: كان رسول الله عَلَيْ يأمرنا أن يمسح المقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام.

هذا حديث رواه مسلم في صحيحه مرفوعًا<sup>(۲)</sup>، ورواه أبو عبد الرحمن النسائي موقوفًا عن يعقوب بن إبراهيم ثنا شعبة عن الحكم به، قال: فسألته، فقال: ثلاث ليال للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم<sup>(۳)</sup>، ولما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث محمد بن يحيى بن سعيد حدثني أبي حدثني شعبة به مرفوعًا، قال: ما رفعه عن شعبة إلا القطان وأبو الوليد الطيالسي<sup>(3)</sup>، وخرجه ابن منده من حديث أبي معاوية عن الأعمش، وفيه: فقال: كان النبي يأمرنا أن نمسح، ورواه البيهقي من جهته أيضًا، وفيه: كنا نمسح على عهد النبي ﷺ (٥).

وقد وقع لنا حديث أبي معاوية عاليًا: أنبأنا الإمام تاج الدين أحمد بن علي القشيري رحمه الله تعالى قراءة عليه وأنا أسمع أنبأنا الإمام أبو الحسن علي ابن هبة الله أنبأنا الإمام الحافظ أبو طاهر السلفي قراءة عليه أنبأنا أبو عبد الله القاسم بن الفضل ثنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي ثنا محمد بن يعقوب الأصم ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا أبو معاوية به مرفوعًا.

<sup>(</sup>١) ليس في الأصول: (على الخفين) وهي في المطبوع.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٢٧٦).

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى للنسائي (١/ ٩٢) رقم (١٣١).

<sup>(</sup>٤) الإحسان (١٣٣١).

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى للبيهقى (١/ ٢٧٥).

وقال ابن منده: هذا حديث مشهور عن الأعمش، ورواه زيد بن أبي أنيسة عن الحكم ويحيى بن سعيد عن شعبة جميعًا عن الحكم بإسناده نحوه مرفوعًا.

وأخرجه مسلم والجماعة، وتركه البخاري، وقد روي من حديث أبي إسحاق السبيعي عن القاسم مرفوعًا وموقوقًا (١)، وقد رفعه جماعة منهم سوى من تقدم. وفي علل الخلال: قيل لغندر: كان شعبة رفعه؟ قال: كان يرى أنه مرفوع، ولكنه كان يهابه.

وقال يحيى: حديث القاسم في المسح صحيح، وهو ثقة شامي، وشريح ثقة كوفي، انتقل إلى الشام، ولما ذكر الحربي الاختلاف في رفعه ووقفه قال: والقول قول شعبة والأعمش ومن وافقهما، وروي من حديث أبي ظبيان عن علي مرفوعًا (٢) من قول النبي على رواه تمام بن محمد الرازي في فوائده من حديث يسرة بن صفوان ثنا أبو عمرو البزار حفص بن سليمان عن أبي حصين عن أبي ظبيان عنه (٣) وقال الحافظ أبو الحسن في كتاب العلل، وسئل عنه، فقال: يرويه (١) القاسم، والمقدام بن شريح كلاهما عن شريح، فأما القاسم فرواه عنه الحكم، واختلف عنه: فأسنده عنه عمرو بن قيس الملائي، وزيد بن أبي أنيسة، وعبد الملك بن حميد ابن أبي غنية، وأبو خالد الدالاني، والقاسم بن الوليد الهمداني، وإدريس بن يزيد الأودي، واختلف عن الأعمش: فرواه أبو معاوية الضرير، وعمرو بن عبد الغفار عن الأعمش عن الحكم، ورفعاه إلى النبي على وخالفهما زائدة بن قدامة، وعلي عن الأعمش عن الحكم، ورفعاه إلى النبي في وخالفهما زائدة بن قدامة، وعلي عن الأعمش عن ابن عون، وعن سليمان التيمي (٥) عن الأعمش مرسلاً وموقوقاً عن أزهر السمان عن ابن عون، وعن سليمان التيمي عن الأعمش مرسلاً وموقوقاً

<sup>(</sup>١) ذكرها الدارقطني كما في العلل (١/ ٢٣٣- ٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) كذا في (ف)، وفي الأصل: مرفوعاً، وموقوفاً، ولا يستقيم الكلام به.

<sup>(</sup>٣) فوائد تمام بن محمد الرازي (٧٨).

<sup>(</sup>٤) كذا في (ف)، والعلل المطبوع، وفي الأصل: تفرد به.

<sup>(</sup>٥) ليس في المطبوع من العلل ذكر (الواو).

أيضًا، ورواه ابن عبد الرحمن بن أبي ليلي، ومحمد بن عبيد الله العرزمي، وحجاج ابن أرطاة عن (١) الحكم رفعوه إلى النبي ﷺ، ورواه الأجلح، ومالك بن مغول، وأبو حنيفة عن الحكم موقوفًا، واختلف عن شعبة: فرواه يحيى بن سعيد القطان عنه مرفوعا، وتابعه أبو الوليد من رواية أبي خليفة عنه، وقال غندر عن شعبة: إنه كان يرفعه، ثم شك فيه، وأما أصحاب شعبة الباقون، فرووه عن شعبة موقوفًا، ورواه ليث بن أبي سليم عن الحكم، فأسقط منه القاسم بن مخيمرة، واختلف عن ليث: فرواه شيبان عنه عن الحكم عن شريح عن على عن بلال، وخالفه معتمر: فرواه ليث عن الحكم، وحبيب عن (٢) شريح عن بلال لم يذكر عليًّا، وذكر بلال في حديث شريح وهم من ليث باتفاق أصحاب الحكم على ترك ذكره، ولموافقة أصحاب شريح لترك ذكره، وروى هذا الحديث أبو إسحاق السبيعي، واختلف عنه: فرواه الثوري عن أبي إسحاق عن القاسم عن شريح عن علي مرفوعًا إلى النبي ﷺ، وتابعه حماد بن شعيب عن أبي إسحاق، وتابعهما أيضًا محمد بن مصعب القرقساني، ولم يكن حافظًا، فرووة عن مالك بن مغول، وإسرائيل، وزهير، وأبي عوانة عن أبي إسحاق، فرفعه أيضًا، وخالفه أصحاب زهير وإسرائيل فرووه عنهما عن أبي إسحاق موقوفًا، وكذلك رواه أبو الأحوص، ويونس بن أبي إسحاق، والحسن بن صالح، ويزيد بن أبي زياد عن أبي إسحاق موقوفًا، وقد سمعه أيضًا يزيد بن أبي زياد من القاسم بن مخيمرة موقوفًا أيضاً، ورفعه ابن عيينة عن يزيد بن أبي زياد، ووقفه غيره أيضًا عنه، ورواه الحسن بن الحر<sup>(٣)</sup> عن القاسم، فرفعه عنه محمد بن أبان.

ووقفه زهير، ورواه عبدة بن أبي لبابة عن القاسم عن شريح عن علي موقوفًا، ورواه المقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه عن علي، فاختلف عنه: فرفعه عنه شريك، وشعبة من رواية أبي قتادة الحراني وحده عنه، ووقفه عنه مسعر، ورواه عبد الملك

<sup>(</sup>١) في الأصل: (على) وقد صوبته من المطبوع، ثم وجدتها على الصواب في (ف).

<sup>(</sup>٢) في الأصول: حبيب وشريح، وقد أشار المحقق إلى أنها نسخة، وأنها خطأ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الحسن بن الحسن، وقد صوبته من المطبوع، ثم وجدته كذلك في اف.

ابن أبي سليمان عن ابن شريح بن هانئ، ولم يسمه عن أبيه عن علي مرفوعا، وقيل: إن الذي روى عنه عبد الملك هو محمد بن شريح بن هانئ أخو المقدام، ورواه العباس بن ذريح عن شريح عن علي موقوفاً أيضًا، ورفعه صحيح لاتفاق أصحاب الحكم الحفاظ الذين قدمنا ذكرهم عن الحكم على رفعه، والله تعالى أعلم (١).

• ٧- حمر تناعلي بن محمد ثنا وكيع ثنا سفيان عن أبيه عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن خزيمة بن ثابت قال: جعل رسول الله ﷺ للمسافر ثلاثًا، ولو مضى السائل على مسألتة لجعلها خمسًا.

ا ٧٠- مرتنا محمد بن بشار لما محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل سمعت إبراهيم التيمي يحدث عن الحارث بن سويد عن عمرو بن ميمون عن خزيمة بن ثابت عن النبي على النبي الله قال: «ثلاثة أيام، أحسبه قال: ولياليهن، للمسافر في المسح على الخفين».

هذا حديث خرجه أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن أبي يعلى ثنا أبو خيثمة عن جرير عن منصور عن إبراهيم عن عمرو عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة قال: رخص لنا رسول الله على أن نمسح ثلاثًا، ولو استزدناه لزادنا(٢)، وفي حديث أبي نعيم ثنا سفيان عن أبيه عن إبراهيم جعل عليه الصلاة والسلام المسح على الخفين ثلاثة أيام للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم، ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسًا(٣).

وفي حديث أبي عوانة عن سعيد بن مسروق عن إبراهيم: أن أعرابيا سأل النبي عن المسح؟ فقال: للمسافر ثلاثًا وللمقيم يومًا وليلة (٤).

<sup>(</sup>١) علل الحديث للدارقطني (٣/ ٢٣٠-٢٣٥) رقم (٣٧٩).

<sup>(</sup>٢) الإحسان (١٣٣٢).

<sup>(</sup>٣) الإحسان (١٣٢٩).

<sup>(</sup>٤) الإحسان (١٣٣٣).

وفي مسند البغوي الكبير ثنا أبو معاوية ثنا الحجاج عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن هرم، أو قال: هرمي عن خزيمة القيسي مرفوعًا: يمسح المسافر على خفيه ثلاثة أيام والمقيم يومًا(١) وليلة، ولما رواه أبو الحسن في الأفراد من حديث أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة، قال: غريب من حديث أبي بشر جعفر بن إياس عن أبي معشر، تفرد به روح بن عطاء بن أبي ميمونة، وغريب من حديث القاسم بن الوليد عن الحارث، تفرد به عبيدة بن الأسود بن سعيد عنه، ورواه الشعبي، وتفرد به أبو حاتم سويد بن إبراهيم عن حماد عنه، وتفرد به الكرماني بن عمرو عنه، وغيره يرويه عن حماد عن إبراهيم، وله أصل عن الشعبي، ورواه ذؤاد بن عُلْبَة (٢) عن مطرف عن الشعبي عنه، وتفرد به ذؤاد عن مطرف، ورواه عمرو بن صالح<sup>(٣)</sup> عن حماد، وهو غریب من حدیث هشام بن حسان عنه، تفرد به عنه عمرو بن حمدان، ورواه عمرو ابن ميمون عن الجدلي، وتفرد به ابن عيينة عن عمر بن سعيد الثوري عن أبيه سعيد ابن مسروق عن إبراهيم التيمي عن عمرو، ورواه حماد عن إبراهيم، وتفرد به أبو حمزة السكري عن رقبة عنه، ورواه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن خزيمة من حديث الحكم عنه، وهو غريب من حديثه، تفرد به عبد العزيز بن المطلب عن ابن أبي ليلي عن الحكم عنه (٤)، وقال أبو عيسى، وخرجه من حديث أبي عوانة عن سعيد بن مسروق عن إبراهيم: هذا حديث حسن صحيح، وذُكر عن يحيى بن معين أنه صحح حديث خزيمة في المسح، قال: وروى الحكم بن عتيبة، وحماد عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة، ولا يصح.

قال ابن المديني: قال يحيى: قال شعبة: لم يسمع إبراهيم من أبي عبد الله

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وهو الصواب، وفي «ف»: يوم وليلة.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع من أطراف ابن طاهر: داود بن علية، والصواب ما أثبت كما في الأصول وغيرها.

 <sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، وفي المطبوع من أطراف الأفراد: عمرو بن صبيح، وسيأتي ذكره عمرو بن صالح،
وهو الصواب، فقد أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٣٧٦٩)، (٣٧٧٠).

<sup>(</sup>٤) أطراف الغرائب والأفراد لابن طاهر (٣/ ٥٢، ٥٥-٥٥) رقم (٢٠٣٧)، (٢٠٤٠).

الجدلي حديث المسح، وقال زائدة عن منصور: كنا في حجرة إبراهيم التيمي، ومعنا إبراهيم النخعي فحدثنا التيمي عن عمرو بن ميمون عن الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي على في المسح<sup>(۱)</sup>، وقال في كتاب العلل: سألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: لا يصح عندي حديث خزيمة في المسح، لأنه لا يعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة بن ثابت، وحديث عمرو بن يمون عن الجدلي هو أصح وأحسن، ثنا القاسم أبو محمد<sup>(۱)</sup> ثنا مالك بن إسماعيل ثنا ذؤاد بن عُلبة عن مطرف عن الشعبي عن الجدلي عن خزيمة عن النبي على المحديث.

سألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: إنما روى هذا الحديث ذؤاد عن مطرف عن الشعبي، ولا أرى هذا الحديث محفوظًا، ولم يعرفه إلا من هذا الوجه (٣).

ورواه الإمام أحمد عن وكيع عن سفيان عن حماد، ومنصور عن إبراهيم عن الجدلي عن خزيمة (٤)، قال عبد الله: قال أبي: هذا خطأ، كأنه أراد الخطأ في رواية منصور عن إبراهيم على هذا الوجه، لا في رواية حماد، فإن الصحيح في حديث منصور رواية عمرو بن ميمون يعني ما قدمناه، زاد الخلال: قال أبو عبد الله: فلم يستزيدوه، والنبي على لم يزد.

وخرجه ابن الجارود في كتاب المنتقى من حديث الحكم وحماد عن إبراهيم (٥)، وقال الطوسي في كتاب الأحكام: ورواه من حديث المبارك بن سعيد أخي سفيان عن إبراهيم عن أبي عبد الله، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وأعل ابن حزم خبر خزيمة بالجدلي، قال: كان حامل راية المختار، ولا يعتمد على روايته، ثم لو صح لم يكن لهم فيه حجة؛ لأنه ليس فيه أن النبي ﷺ أباح

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي (۱۹۸/۱–۱۹۱) رقم (۹۰).

<sup>(</sup>٢) في العلل المطبوع: القاسم بن دينار وهو القاسم بن زكرياء بن دينار أبو محمد الطحان الكوفي.

<sup>(</sup>٣) العلل الكبير للترمذي ص (٥٣-٥٤) رقم (٦٤)، (٦٥).

<sup>(</sup>٤) مسند الإمام أحمد (٥/ ٢١٣ – ٢١٤).

<sup>(</sup>٥) المنتقى (٨٦).

المسح أكثر من ثلاث، ولكن في الخبر من قول الراوي: ولو تمادى السائل لزادنا، ولم يتماد فلم يزدهم شيئًا<sup>(۱)</sup>، وبنحوه قاله البيهقي، والخطابي، وفي موضع آخر قال البيهقي: إسناد مضطرب، وفي علل ابن أبي حاتم: رواه سعيد بن مسروق، وسلمة بن كهيل، ومنصور، والحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن عمرو بن ميمون. ورواه الحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان، وأبو معشر، وشعيب بن الحبحاب، والحارث العكلي عن النخعي عن الجدلي، فقال أبو زرعة: الصحيح من حديث إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن الجدلي، والصحيح من حديث النخعي عن الجدلي بلا عمرو بن ميمون عن الجدلي، والصحيح من حديث النخعي عن الجدلي بلا عمرو بن ميمون.

وفي معجم الطبراني الأصغر ما يعكر على هذا القول، وذلك أنه رواه من حديث أسيد بن عاصم (٣) ثنا عبد الله بن رجاء الغداني ثنا شعبة عن الحكم (٤)، وحماد، ومغيرة، ومنصور عن إبراهيم النخعي عن الجدلي، وقال: لم يروه يعني هكذا إلا ابن رجاء، تفرد به أسيد (٥).

وفي كتاب الأحايث المعللة لعلي بن المديني رواية الباغندي: ثنا سفيان ثنا منصور عن إبراهيم التيمي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة: رخص لنا رسول الله عليه الحديث. . . الحديث.

قال علي: ذهب عني هذه المرة رفع هذا الحديث، ولكن سفيان قال فيه: ثنا منصور، قال علي: قيل لسفيان فيه: والمقيم يوم وليلة؟ قال: هكذا أنبأنا المنصور، قال علي: فروى هذا الحديث سفيان، وجرير، وعبد العزيز كلهم عن منصور عن

<sup>(</sup>١) المحلى (٢/ ٨٩)، وفي الأصول: ولم يتمادى، والصواب ما أثبت كما في المحلى.

<sup>(</sup>٢) علل الحديث لابن أبي حاتم (١/ ٢٢) رقم (٣١).

<sup>(</sup>٣) كذا في المعجم الصغير، وتاريخ أصبهان (٣٢٧/٢) رقم (١٨٦١)، وهو الصواب، وفي الأصول: أسيد بن زيد.

<sup>(</sup>٤) في الأصول: الحسن، والصواب ما أثبت كما في المطبوع.

<sup>(</sup>٥) المعجم الصغير (١١٢٥).

إبراهيم، فأسندوا إسنادًا واحدًا، وتابع سعيد بن مسروق منصورًا على إسناده، وزاد فيه: وللمقيم يومًا وليلة، قاله سلمة بن كهيل عن إبراهيم، فأدخل بين عمرو وإبراهيم الحارث بن سويد، وترك بين عمرو وبين خزيمة أبا عبد الله الجدلي (۱۱) وروى سفيان هذا الحديث عن سلمة بن كهيل، فخالف شعبة، وإسناد منصور، وسعيد بن مسروق عن سلمة بن كهيل عن التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال: يمسح المسافر ثلائًا، وقال الحارث بن سويد: ما أخلع حتى آتي فراشي (۲۱) قال علي: وزاد الأعمش كلام الحارث هذا، فأخره في آخر الحديث، ثنا حماد بن أسامة قال الأعمش: عن إبراهيم قال: سألت الحارث بن سويد عن المسح على الخفين؟ فقال: امسح، قال: قلت: وإن دخل الخلاء؟ قال: وإن دخل الخلاء في يوم عشر مرات، قال علي: فخفت أن لا يكون الأعمش سمع هذا من التيمي؛ لأنه يروي أحاديث عن رجال، ثم يدخل بينهم وبينه سلمة بن كهيل، فأردت أن أعلم: أسمع هذا الحديث من التيمي أم لا؟، فحدثنا يحيى بن آدم ثنا يزيد بن عبد العزيز ثنا إبراهيم قال: سمعت الحارث، قال علي: وروى هذا الحديث يزيد بن أبي زياد، فخالفهم فيه جميعاً. انتهى.

وكذا قاله الطبراني في الأوسط، والبيهقي: وهو إسناد مضطرب، رجع<sup>(۳)</sup>: نا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن الحارث بن سويد عن عمر قال: يمسح المسافر على الخفين ثلاثًا، قال علي: فلما اضطرب هذا الحديث من حديث التيمي، واختلفوا عنه في إسناد أردت أن أعلم من رواه من طريق خزيمة الأنه أصل من الأصول: ثنا يحيى بن سعيد ثنا سفيان حدثني حماد عن إبراهيم عن الجدلي عنه، فلما روى هذا حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي، وسقط على منصور والأعمش، وهما صاحبا إبراهيم، فأحببت أن أعلم هل وعاه أحد من إبراهيم من إبراهيم

<sup>(</sup>١) هو الحديث الذي لم يشرحه.

<sup>(</sup>٢) روى هذا الطريق البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٣) أي إلى كلام على بن المديني.

النخعي، فوجدته عن الحكم بن عتيبة وأبي معشر، ووجدناه من حديث الشعبي عن الجدلي ثنا به شهاب بن عباد ثنا ذؤاد بن عُلْبة (١) عن مطرف عنه، ورواه أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة عن وكيع ثنا سفيان عن منصور، والأعمش، ومغيرة عن إبراهيم عن الجدلي عن خريمة قال: رأيت النبي ﷺ توضأ، ومسح على خفيه.

وفي حديث الملائي عن حماد: أمر النبي على المسح على الخفين، ثم نظرنا، فإذا هشام بن حسان يحدث به عن عمرو بن صالح عن حماد عن إبراهيم عن الجدلي، ثم نظرنا، فإذا علي بن الحكم يحدث به عن حماد، ثم نظرنا، فإذا هشام يحدث به عن شعيب بن الحبحاب عن إبراهيم، ثم نظرنا، فإذا قتادة يحدث به عن الجدلي، وأنكرنا أن يكون قتادة سمع من الجدلي، ثناه محمد بن مرزوق ثنا معاذ ابن هشام حدثني أبي عن قتادة عن الجدلي، وحدثني محمد بن حرب ثنا عاصم بن علي ثنا همام عن قتادة أن الجدلي حدث عن خزيمة، فعلمنا أن قتادة لم يسمع من الجدلي؛ لأن همامًا قال: عن قتادة أن الجدلي، ثم أحببت أن أعلم أن قتادة حدث به عن أبي معشر عن إبراهيم، ثم أحببت أن أعلم أن قتادة قدم يعروبة قد أعلم أن أحدًا وافق عمرو بن عاصم (٢) عن همام، فنظرنا، فإذا ابن أبي عروبة قد وافقه (٣).

وأحببت أن أعلم هل أحد رواه عن أبي معشر عن قتادة، فنظرنا، فإذا قد رواه أبو بشر عن أبي معشر عن إبراهيم (٤)، ثم نظرنا، فإذا الحارث العكلي يحدث عن إبراهيم عن الجدلي (٥) انتهى.

<sup>(</sup>١) في الأصول: داود، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) سبق أن الراوي عن همام هو عاصم بن علي، وعمرو بن عاصم الكلابي روى عن همام، ولم يذكر أنه روى عنه محمد بن حرب، وعاصم بن علي الواسطي روى عنه محمد بن حرب النسائي، ولم يذكروا أنه روى عن همام، فالعلم عند الله عز وجل.

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير للطبراني (٣٧٨٢).

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير (٣٧٨٣).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٣٧٨٦).

وقال أبو القاسم في الأوسط: لم يروه عن العكلي إلا القاسم بن الوليد، ولا عن القاسم إلا عبيدة، تفرد به عبد الله بن عسر بن أبان(١)، رجع: ثم نظرنا، فإذا سفيان قد حدث به عن منصور عن إبراهيم، وإنما حدث به عن سفيان عن أبيه، ثم نظرنا، فإذا الحسن بن عبيد الله يحدث به عن التيمي عن عمرو عن الجدلي، ثم نظرنا، فإذا عمرو بن ميمون يحدث عن أبي بردة، ثنا على بن مسلم المؤدب ثنا يحيي بن يعلى المحاربي ثنا زائدة، قال منصور: كنا في حجرة إبراهيم، ومعنا التيمي، فذكرنا المسح على الخفين، فقال التيمي: ثنا عمرو بن ميمون عن أبي بردة بهذا الحديث عن أبيه قال: جعل لنا رسول الله ﷺ ثلاثًا، ولو استزدناه لزادنا، ثم نظرنا، فإذا عمرو ابن ميمون يحدث به عن علي بن ربيعة الأسدي عن الجدلي، ثم نظرنا، فإذا الحكم يحدث به عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن خزيمة: ثنا عبد الله بن سعد بن إبراهيم الزهري ثنا عمى يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا عبد العزيز بن المطلب عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن به (٢)، فأحببت أن أعلم أحدًا روى عن عبد العزيز بن المطلب غير يعقوب، فنظرنا، فإذا سليمان بن بلال يحدث به عن عبد العزيز، وكفي بسليمان بن بلال، قال: يعني الباغندي: حدثني محمد بن المطلب بن عبد الله بن سالم ثنا أحمد بن خضر ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن صالح عن حماد عن إبراهيم عن الجدلى، حدثني محمد بن إسماعيل البخاري ثنا أيوب بن سليمان بن بلال ثنا أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن غبد العزيز بن المطلب عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن خزيمة، قال يعني ابن المديني: ثم أحببت أن أعلم عبد الرحمن بن أبي ليلي يحدث عن خزيمة بن ثابت بشيء، فنظرنا فإذا السدي قد حدث عن عبد الرحمن عن خزيمة، قال يعني الباغندي ثنا أبو سعد عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثي ثنا عمر بن طلحة القناد ثنا أسباط بن نصر عن السدي عن

<sup>(1)</sup> المعجم الأوسط (٤٩٢٤).

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير للطبراني (٣٧٤٧).

عبد الرحمن قال: كنت بصفين، فرأيت رجلًا راكبا متلثمًا، قد أخرج لحيته من تحت عمامته، فرأيته يقاتل الناس قتالا شديدًا يمينا وشمالا، فقلت: يا شيخ تقاتل الناس يمينًا وشمالًا، فحسر عن عمامته، ثم قال: سمعت رسول الله عليه يقول: «قاتل مع من قاتل عليًا»(۱)،

وأنا خزيمة بن ثابت، ورواه النيسابوري في الأبواب عن أحمد بن منصور ثنا يزيد ابن أبي حكيم عن سفيان عن سلمة عن التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله بن مسعود قال: ثلاثة أيام للمسافر، ويوم وليلة للمقيم.

ورواه في الأوسط من حديث جعفر بن أبي وحشية عن أبي معشر (٢) عن إبراهيم، وقال: لم يرى عن أبي معشر إلا روح بن عطاء بن أبي ميمونة، تفرد به أزهر بن مروان (٣).

ومن حديث عمرو بن عبيد عن أبي معشر عن إبراهيم (٤)، وقال: لم يروه عن عمرو إلا عمر بن أبي عثمان الواسطي (٥).

وروى الحسن بن رشيق عن علي بن سعيد عن أبي كريب عن بكر بن عبد الرحمن ابن عيسى بن المختار عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي الزبير عن

<sup>(</sup>١) هذا الحديث لا يصح سنداً ولا متناً، ففي إسناده أسباط بن نصر، قال في التقريب: صدوق كثير الخطأ، ويغرب، وعمر بن طلحة إن كان الأزدي، وهو الظاهر: فمتروك، وإلا فمجهول، والحارث متكلم فيه، والمتن ظاهر البطلان، فالحق كان مع علي رضي الله عنه، كما دلت عليه الأحاديث، وإن كان من قاتل عليًا متأولاً، والله أعلم.

 <sup>(</sup>٢) في الأصول: من حديث أبي معشر عن جعفر بن أبي وحشية عن إبراهيم، والصواب ما أثبت كما
في المعجم الأوسط والكبير (٣٧٨٣).

 <sup>(</sup>٣) المعجم الأوسط (٨٣٦٣)، وقوله: لم يروه عن أبي معشر إلا روح هو كذلك في الأوسط، وهو خطأ، فإن روحًا رواه عن جعفر عن أبي معشر.

<sup>(</sup>٤) في الأوسط ليس فيه إبراهيم.

<sup>(</sup>٥) المعجم الأوسط (٧١٣٥).

جابر عن خزيمة عن النبي ﷺ في المسح إذا أدخل قدميه، وهما طاهرتان(١١).

وقال في الأوسط: لم يرو هذا الحديث عن سعيد بن مسروق عن إبراهيم التيمي إلا عمار بن رُزيق. ورواه الثوري وأخوه عمر بن سعيد، وأبو عوانة، وأبو الأحوص، وغيرهم عن سعيد بن مسروق عن عمرو بن ميمون عن الجدلي (٢). انتهى.

أما ما أعله به أبو محمد بن حزم فليس بعلة، لأن أبا عبد الله الجدلي معروف بالثقة والعدالة، فممن وثقه: الإمام أحمد، وابن معين، والبستي، ولم أر فيه طعنًا لمتقدم، وكونه كان حاملًا راية المختار، لا ضرر عليه فيه، لأنه قد ذكر مثل ذلك عن أبي الطفيل، ولم يضره أيضًا، وسببه أن المختار كان أول خروجه يظهر الأخذ بثأر الحسين رفي في الطبري أن من بعه من القراء الكبار، وقد حكى الطبري أن من جملة من كان قائمًا بأمره أخته صفية زوج عبد الله بن عمر، وأن عبد الله كان يشفع له عند الأمراء، وكذلك الشعبي، وأما زيادة من زاد: (عمرو بن ميمون والحارث بن سويد) فالحكم لهم.

وأما سقوطهما فلا يضر أيضًا لمعرفتنا بأنهما هما، لثقتهما وعدالتهما، لأن مقتضى المشهور من حكم المحدثين أن يحكم بالزيادة، ويجعل ما بين إبراهيم وعمرو منقطعًا، لأن الظاهر أن الإنسان لا يروي حديثًا عن رجل عن ثالث، وقد رواه عن ذلك الثالث لقدرته على إسقاط الواسطة، لكن إذا عارض هذا الظاهر دليل أقوى منه عمل به، كما فعل في أحاديث حكم فيها بأن الراوي علا، ونزل في حديث واحد، فرواه على الوجهين، وفي هذا الحديث قد ذكرنا زيادة زائدة، وهي أن التيمي قال: ثنا عمرو بن ميمون، فصرح بالتحديث، فمقتضى هذا التصريح لقائل أن يقول: لعل إبراهيم سمعه من عمرو، ومن الحارث بن سويد عنه، ووجه آخر: وهو أن يقال: إن كان متصلًا فيما بين التيمي وعمرو فذاك، وإن كان منقطعًا فقد

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في الكبير (۳۷۱۳)، وفيه: (عبد الرحمن بن أبي ليلي)، وأبو نعيم في المعرفة (۲۳۷۲)، وقال: (ابن أبي ليلي).

<sup>(</sup>٢) المعجم الأوسط للطيراني (١١٦/٢) رقم (١٤٣٢).

تبين الواسطة، وهو من أكابر الثقات. وأما من أعله برواية يزيد بن أبي زياد فتعليل ضعيف، لأنه إنما تُعلِّل روايةٌ روايةٌ إذا اتحدا في الصحة، وحديث يزيد ليس كذلك، وأما تعليل البخاري الحديث بانقطاع ما بين أبي عبد الله وخزيمة فهي طريقة له مشهورة، وهي ثبوت السماع للراوي من المروي عنه ولو مرة.

وقد أطنب مسلم في رد هذه المقالة، واكتفى بإمكان اللقاء، وإلى هذا نحا البستي ومن تابعه في تصحيحه، وذلك أن خزيمة توفي بصفين، وسن الجدلي إذ ذاك سن الرجال على ما ذكره الطبري وغيره، ولما عضد حديث التيمي عن الحارث ابن سويد من شواهد ومتابعات، والله أعلم.

من ذلك: حديث عوف بن مالك الأشجعي: أن رسول الله ﷺ أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم.

أنبأنا به ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى قراءة عليه وأنا أسمع قال: أخبرنا العلامة أبو الحسن علي بن هبة الله الشافعي أنبأنا الحافظ أبو طاهر السلفي قراءة عليه أنبأنا الرئيس أبو عبد الله ثنا هلال بن محمد بن جعفر ببغداد ثنا الحسين بن يحيى بن عياش ثنا إبراهيم بن محشر<sup>(1)</sup> ثنا هشيم عن داود بن عمرو عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس ثنا عوف بن مالك به، قال عبد الله: سمعت أبي حين حدث بحديث عوف: هذا من أجود حديث في المسح على الخفين؛ لأنه في غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها النبي ﷺ، وآخر فعله، وسبق تحسين البخاري له.

وقال الطبراني في «الأوسط»: لا يروى هذا الحديث عن عوف إلا بهذا الإسناد، تفرد به هشيم (۲).

وحديث أبي هريرة عن النبي عَلَيْة في المسح على الخفين: للمسافر ثلاثة أيام

<sup>(</sup>١) هو إبراهيم بن محشر البغدادي - له ترجمة في الثقات لابن حبان، وفي نسخة من «تاريخ بغداد» بالجيم.

<sup>(</sup>٢) «المعجم الأوسط» للطبراني (١١٤٥).

## ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة.

رواه أبو عيسى في كتاب العلل عن محمد بن حميد ثنا زيد بن حباب عن عمر بن عبد الله بن أبي خثعم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عنه، وقال: سألت محمدًا عنه؟ فقال: عمر بن أبي خثعم منكر الحديث، ذاهب، وضعف حديث أبي هريرة في المسح<sup>(۱)</sup>.

وقد تقدم ذكره في الباب قبل، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف: ثنا وكيع عن جرير بن أيوب عن أبي زرعة بن عمرو عنه، ولفظه: إذا أدخل أحدكم رجليه في خفيه، وهما طاهرتان فليمسح عليهما ثلاثًا للمسافر، ويوما للمقيم (٢)، وجرير متروك الحديث منكره، وحديث عمر بن الخطاب قال: سمعت النبي على أمر بالمسح على الخفين: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة، رواه أبو يعلى الموصلي عن أبي كريب ثنا زيد بن حباب ثنا خالد بن أبي بكر هو العمري ثنا سالم عن ابن عمر عنه (واه الدارقطني (٤).

وحديث أبي بكرة نفيع عن النبي على أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيم يوماً وليلة، إذا تطهر، ولبس خفيه، فليمسح عليهما، رواه ابن الجارود في منتقاه (٥)، وابن حبان في صحيحه عن الخليل بن محمد الواسطي ثنا محمد بن المثنى (٦) ثنا عبد الوهاب الثقفي ثنا المهاجر بن مخلد (٧) عن عبد الرحمن بن أبي

<sup>(</sup>١) اعلل الترمذي، الكبير (٦١).

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢/٦٠٦–٢٠٧) طبعة دار الفكر، وفيها: جرير عن أيوب، والصواب ما أثبت كما في الأصول، وفي الأصل: ويوم، والصواب ما أثبت كما في المصنف.

<sup>(</sup>۳) مسند أبي يعلى (۱۷۱).

<sup>(</sup>٤) رواه الدارقطني (١/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٥) (المنتقى) (٨٧).

<sup>(</sup>٦) في الأصول: محمد بن عبد الوهاب، والصواب ما أثبت كما في الإحسان.

<sup>(</sup>٧) هو المهاجر بن مخلد أبو مخلد.

بكرة عن أبيه (1)، وقال الترمذي عن محمد: وحديث أبي بكرة حسن (1)، وقال البغوي في شرح السنة: هو حديث حسن صحيح (1).

وخرجه البيهقي في سننه عن أبي عبد الله الحافظ، وأبي سعيد بن أبي عمرو عن أبى العباس محمد بن يعقوب عن الحسن بن على بن عفان عن زيد بن حباب عن عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه (٤)، وهو أجل إسنادًا من سند ابن حبان، لمكان الحذاء بدل المهاجر، إلا أن البيهقي قال: وهذا الحديث رواه جماعة عن عبد الوهاب الثقفي عن المهاجر، ورواه زيد بن حباب عنه عن خالد، فإما أن يكون غلطًا منه، أو من الحسن بن على، وإما أن يكون عبد الوهاب رواه على الوجهين جميعًا، ورواية الجماعة أولى أن تكون محفوظة (٥). وحديث صفوان بن عسال المرادي: قال ابن حبان: أنبأنا محمد ابن إسحاق بن خزيمة بخبر غريب ثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع قالا ثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن عاصم عن زر قال: أتيت صفوان بن عسال، فقال: ما جاء بك؟ فقلت: أُنْبط العلم، قال: فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما من خارج يخرج من بيته يطلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضي بما صنع»، قال: جئت أسألك عن المسح على الخفين؟ قال: نعم، كنا في الجيش الذين بعثهم رسول الله عَيِّلَةً، فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثًا إذا سافرنا، ولا نخلعهما من غائط ولا بول<sup>(٦)</sup>.

وفي كتاب الأفراد، وذكره مطولًا ولفظه: بعثني النبي ﷺ على جيش، فأمرني أن

<sup>(</sup>١) «الإحسان» (١٣٢٤).

<sup>(</sup>٢) (العلل الكبير) (٦٧).

<sup>(</sup>٣) (شرح السنة) للبغوي (٢٣٧)، وفي المطبوع: حديث صحيح.

<sup>(</sup>٤) «السنن الكبير» للبيهقي (١/٢٧٦).

<sup>(</sup>٥) كذا بالسنة المطبوع و(ف»، وفي الأصل: أن يكون محفوظاً.

<sup>(</sup>٦) الإحسان (١٣٢٥).

أجعل للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن.

وفي الرابع من انتقاء الدارقطني على أبي الطاهر الذهلي ثنا أبو أحمد ثنا إسحاق ابن إبراهيم أبو موسى الهروي<sup>(۱)</sup> ثنا أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد ثنا أبي عن جدي عن زر فذكره بلفظ: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلة من نوم أو غائط أو بول، إلا من جنابة.

وقال أبو علي الحسن بن علي بن نصر بن منصور الطوسي في كتاب الأحكام من تأليفه فقال: هذا حديث أبي جناب الكلبي عن طلحة بن مصرف أن زر بن حبيش أتي مفوان، فقال: ما غدا بك؟ الحديث، رواه الجم (٣) الغفير عن عاصم عن زر.

وحديث طلحة تفرد به يحيى بن فضيل عن الحسن بن صالح.

وقال الدارقطني في كتاب السنن: ثلاثًا إذا سافرنا، ويومًا وليلة إذا أقمنا.

قال: وحدثني علي بن إبراهيم بن عيسى سمعت ابن خزيمة يقول: ذكرت للمزني خبر عبد الرزاق هذا، فقال: حدث به أصحابنا، فإنه ليس للشافعي حجة أقوى من هذا يعني: قوله: أدخلناهما على طهر<sup>(3)</sup>، وقال الترمذي: سألت محمدًا، فقلت: أي الحديث عندك أصح في التوقيت في المسح؟ قال: حديث صفوان<sup>(6)</sup> وأشار أبو عمر ابن عبد البر<sup>(7)</sup> إلى حسنه<sup>(۷)</sup>، ورواه النيسابوري عن محمد ثنا عفان ثنا عبد الواحد،

<sup>(</sup>۱) ترجمته فی تاریخ بغداد (۲/۳۳۷).

<sup>(</sup>٢) كتبت في الأصل بالألف، وهي في «ف» على الصواب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ألف زائدة بعد الميم، وهي في «ف» على الصواب.

<sup>(</sup>٤) سنن الدارقطني (١/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٥) العلل الكبير ص (٥٤) رقم (٦٦).

<sup>(</sup>٦) سقط من الأصل كلمة: (أبو)، وهي في «ف».

<sup>(</sup>٧) الاستذكار (٢/ ٢٤٩ - ٢٥٠).

وثنا محمد ثنا عبيد الله بن عائشة (١) ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا أبو روق عطية بن الحارث ثنا أبو الغريف عبيد الله بن خليفة (٢) عن صفوان به، وثنا محمد بن إسماعيل الصائغ بمكة (٣) ثنا أبو أسامة ثنا أبو روق به.

وذكر ابن السكن أن الصعق بن حزن رواه عن علي بن الحكم عن المنهال بن عمرو عن زر عن ابن مسعود قال: جاء رجل من مراد، يقال له: صفوان، وذكر هذا الحديث، ولم يتابع عليه، ورواه أبو القاسم في الأوسط من حديث عمرو بن مرة عن صفوان، ثم قال: لم يروه عن عمرو إلا أبو كيران الحسن بن عقبة المرادي، تفرد به عبد الحميد (٤)، ومن حديث حذيفة بن أبي حذيفة الأزدي عن صفوان. وقال: لم يروه عن حذيفة إلا الوليد بن عقبة بن نزار العبسى، تفرد به زيد بن الحباب (٥). وحديث ابن عباس ذكره النيسابوري في كتاب الأبواب ثنا إبراهيم ابن مرزوق ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا شعبة ثنا قتادة عن موسى بن سلمة قال: سألت ابن عباس: قلت: أكون بمكة، كم أصلي؟ قال: ركعتين، سنة أبي القاسم ﷺ، وسألته عن صيام ثلاثة أيام كل شهر؟ فقال: البيض كان عمر يصومها، وسألته عن المسح على الخفين، فقال: ثلاثة أيام للمسافر، ويوم للمقيم، فذكرت ذلك لعكرمة، فقلت: إنا نصيب السبايا، أفأعتق عن أمى؟ فقال: نعم، قال: فسألته عن ماء البحر، فقال: هو أحد البحرين، قال النيسابوري: هذا حديث تام حسن، أنبأنا محمد بن إسماعيل الصائغ ثنا مكى بن إبراهيم ثنا موسى بن عبيدة عن محمد ابن عمرو بن عطاء<sup>(١)</sup> عن ابن عباس، فذكر المسح، وقد سبق ذكره مرفوعًا في الباب

<sup>(</sup>١) هو: عبيد الله بن محمد بن حفص بن عمر بن موسى بن عبيد الله بن معمر التميمي.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: أبو العريف عبد الله بن خليفة، والصواب ما أثبت، وهو على الصواب في «ف».

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ.

<sup>(</sup>٤) المعجم الأوسط للطبراني (٧٦٣٥)، وفي الأصول تفرد به عبد المجيد، والصواب ما أثبت كما في المعجم الأوسط، وهو عبد الحميد بن عبد الرحمن أبو يحيى الحماني.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (٢٦٨٤).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: محمد بن عمر عن عطاء، والصواب ما أثبت، وهي غير واضحة في «ف».

قبله، وتقدم أيضًا في باب الوضوء بماء البحر وأن الحاكم صححه (١)، وقال الدارقطني: وقفه الصواب (٢).

وحديث يعلى بن مرة قال: كنا إذا سافرنا مع رسول الله ولله الم ننزع خفافنا ثلاثًا، وإذا أقمنا يوم وليلة، رواه ابن زياد عن أحمد بن منصور ثنا سليمان بن عبد الرحمن ابن بنت شرحبيل ثنا مروان بن معاوية ثنا عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي عن أبيه عن جده، ورواه الطبراني في الكبير عن عبدان عن عمرو بن عثمان الحمصي عن مروان حدثني عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي عن أبيه عن جده به، وقال عقبه: ثنا محمد بن عبد الله الحضر مي ثنا سهل بن زنجلة ثنا الصباح بن محارب عن عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده، وعن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك أن النبي في قال في المسح على الخفين: "للمسافر ثلاثًا، وللمقيم يوم وليلة" وليلة" ولفظ عبد الغني بن سعيد في كتاب الإيضاح: كنا إذا سافرنا مع النبي وليلة قال في المسح على الخفين: "للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة في المسح على الخفين: "للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة ، ذكره صاحب الأبواب عن محمد بن إسحاق الصغاني أنبأنا محمد بن عمر أنبأنا ذكره صاحب الأبواب عن محمد بن إسحاق الصغاني أنبأنا محمد بن عمر أنبأنا قدامة بن موسى عن الزبرقان عن عبد الله بن عمرو بن أمية عن أبيه، وقد تقدم من قدامة بن موسى عن الزبرقان عن عبد الله بن عمرو بن أمية عن أبيه، وقد تقدم من حديثه في الصحيح من غير ذكر التوقيت (٤).

وحديث ابن عمر بن الخطاب قال رسول الله على المسح على الخفين: «للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن»، رواه أبو القاسم في الأوسط عن عبدان بن محمد المروزي ثنا قتيبة بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن عن الحسن القَصَّاب عن نافع عنه، وقال: لم يروه عن نافع إلا الحسن (٥)، وحديث البراء بن

<sup>(</sup>١) المستدرك (١/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٢) سنن الدارقطني (١/ ٣٥).

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير للطبراني ج (٢٢) رقم (٦٧٣)، (٦٧٤).

<sup>(</sup>٤) ِ البخاري (٢٠٤)، (٢٠٥)، وسيأتي.

<sup>(</sup>٥) المعجم الأوسط للطبراني (٤٥٣٠).

عازب أن رسول الله على المسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة في المسح على الخفين»، أنبأنا به المشائخ المسندون أبو عبد الله محمد بن عبد الحميد، وأبو بكر عبد الله بن علي، وأبو العباس أحمد بن عبد المحسن العدوي، قال الأولان: أنبأنا أبو الطاهر إسماعيل بن عبد القوي بن داود، وقال الآخر: أخبرنا قالوا: أخبرتنا فاطمة بنت سعد الخير أنبأتنا فاطمة الجوزدانية أنبأنا ابن ريذة أنبأنا أبو القاسم أنبأنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا موسى بن الحسين السلولي (١) ثنا الصبي بن الأشعث عن أبي إسحاق عنه.

ولما خرجه الطبراني في الأوسط قال: لم يروه عن أبي إسحاق إلا الصبي بن الأشعث، تفرد به السلولي<sup>(٢)</sup>.

وحديث أبي مريم قال: رأيت رسول الله ﷺ توضأ، ومسح على خفيه، وقال: للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يومًا وليلة.

رواه الحافظ أبو نعيم في كتاب معرفة الصحابة عن إبراهيم بن محمد بن يحيى عن محمد بن المغيرة عن عبد الرحمن بن عمرو يعني ابن جبلة عن خالد بن عاصم ثنا بريد بن أبي مريم (٣) عن أبيه، ثم قال: مالك بن ربيعة السلولي، يكنى أبا مريم، والد بريد، شهد الشجرة، وسكن الكوفة (٤).

وحديث مالك بن سعد أنه سمع النبي على يقول: «من صلى الصبح في جماعة فكأنما قام ليلته، وسألته عن المسح على الخفين؟ فقال: ثلاثة أيام للمسافر، ويوم وليلة للمقيم».

رواه أبو نعيم عن محمد بن سعد البارودي ثنا عبد الله بن محمد البصري

<sup>(</sup>١) كذا في «ف» وغيره، وفي الأصل: الحسن.

<sup>(</sup>٢) المعجم الأوسط للطبراني (٥٧٨٨).

 <sup>(</sup>٣) في معرفة الصحابة (٦/ ٣٠١٣)، طبعة (دار الوطن): يزيد بن أبي مريم، وهو تصحيف، وهو فيه على الصواب (٥/ ٢٤٥٤) رقم (٥٩٩٢)

<sup>(</sup>٤) في الأصول: الرقة، والصواب ما أثبت كما في المصادر الأخرى.

الجمري (١) ثنا عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة حدثتنا مليكة بنت الحارث المالكية من بني مالك بن سعد، وقال أبو من بني مالك بن سعد، وقال أبو نعيم: مالك مجهول، وعداده في أعراب البصرة (٣).

وحديث يسار أن النبي على رخص للمسافر في المسح على الخفين والعمامة: للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام، وأنه نهى عن الصرف، ذكره ابن أبي حاتم في كتاب العلل، فقال: سألت أبي عن حديث رواه عبد الصمد بن عبد الوارث عن الهيثم بن قيس عن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه عن جده؟ فقال أبي: هذا منكر ثنا به قرة بن حبيب فلم يذكر العمامة، وليس ليسار صحبة (3).

وحديث أنس بن مالك: أن النبي على المسح على الحفين للمسافر ثلاث، وللمقيم يوم وليلة، أنبأنا به الإمام المسند المعمر أبو الحسن علي بن إبراهيم رحمه الله تعالى قراءة عليه وأنا أسمع أنبأنا الإمام العلامة أبو الحسين المقرئ أنبأنا أبو الطاهر الشفيقي (٥) قراءة عليه أنبأنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم الشافعي قراءة عليه أنبأنا أبو القاسم علي بن محمد بن علي الفارسي أنبأنا أبو أحمد عبد الله بن الناصح ثنا أبو بكر أحمد بن علي بن سعيد القاضي المروزي ثنا الهيثم بن خارجة ثنا سعيد بن ميسرة به، وأنبأنا به المسند المعمر عبد المحسن بن الصابوني رحمه الله تعالى قراءة عليه وأنا أسمع أنبأنا جدي أبو حامد أنبأنا أبو القاسم الأنصاري أنبأنا أبو الحسن علي بن المسلم أنبأنا أبو نصر بن طلاب أنبأنا ابن جميع الغساني أنبأنا عدي الأذني بن (٢) أحمد أنبأنا عمي يحيى بن عبد الباقي ثنا العباس الغساني أنبأنا عدي الأذني بن أحمد أنبأنا عمي يحيى بن عبد الباقي ثنا العباس

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن محمد بن العباس الجمري من بني جمرة.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصول، وفي المعرفة: حدثتني أمي.

<sup>(</sup>٣) معرفة الصحابة (٥/ ٢٤٧٧) رقم (٦٠٣٣).

<sup>(</sup>٤) علل الحديث لابن أبي حاتم (١/ ٣٠) رقم (٥٥).

<sup>(</sup>٥) هو إسماعيل بن صالح بن ياسين - ترجمته في تاريخ الإسلام (٩/٢٥٠).

<sup>(</sup>٦) بالأصول: أنبأ، والصواب ما أثبت كما في معجم الشيوخ لابن جميع ص (٣٥٧).

ابن أبي طالب ثنا حفص بن عمر ثنا مالك عن الزهري عنه به، وفي كتاب طبقات الموصل من حديث غسان بن الربيع ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: رأيت النبي على خرج من الخلاء، وعليه خفان أبيضان من جلود الظباء، فتوضأ، ومسح عليهما، والله أعلم.

وحديث ابن مسعود: ما زلنا (١) نمسح مع النبي ﷺ على الخفين: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوماً وليلة.

رواه البزار مرفوعًا من حديث سليمان بن يسير، وفيه ضعف(٢).

ورواه ابن أبي شيبة موقوفًا بإسناد صحيح عن ابن مهدي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عنه به (٣).

وحديث المغيرة بن شعبة قال: آخر غزاة غزونا مع النبي ﷺ أمرنا أن نمسح على خفافنا: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة، ما لم نخلع.

رواه الطبراني في الكبير عن الحسن بن علي بن إبراهيم بن مهدي المصيصي عن عمر بن رديح عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي بردة عنه (٤).

وفي كتاب العلل لابن أبي حاتم: وسألت أبي عن حديث رواه هشيم عن داود بن عمرو عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس عن عوف بن مالك عن النبي على أنه قال بتبوك: «المسح<sup>(ه)</sup> للمسافر ثلاثًا، وللمقيم يومًا وليلة».

ورواه الوليد بن مسلم عن إسحاق بن سيار عن يونس بن حلبس<sup>(٦)</sup> عن أبي

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول، وفي كشف الأستار: كنا نمسح.

<sup>(</sup>٢) كشف الأستار (٣٠٨).

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٢١١).

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير للطبراني ج (٢٠) رقم (١٠٠٥).

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصول، وهو الأنسب للسياق، وفي العلل المطبوع كلام غير مستقيم

<sup>(</sup>٦) هو يونس بن ميسرة بن حلبس، وقد كتبه محقق العلل: ابن حليس بالياء المثناة من تحت، وهو خطأ.

إدريس قال: سألت المغيرة عما حضر من النبي ﷺ، فقال: حضرته، ومسح على خفيه، قال أبي: داود بن عمر ليس بالمشهور، وكذلك إسحاق، ولم يرو عنه غير الوليد، ولا نعلم روى أبو إدريس عن المغيرة شيئًا سوى هذا الحديث.

ويحتمل أن يكون سمع من عوف، ومن المغيرة، فإنه من قدماء تابعي أهل الشام، وله إدراك حسن (١).



<sup>(</sup>١) علل الحديث لابن أبي حاتم (١/ ٣٩-٤) رقم (٨٢).

<sup>(</sup>٢) هو: الحسن بن أحمد بن الحسن أبو على الحداد الأصبهاني.

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٨/١).

<sup>(</sup>٤) ذكره البيهقي (١/ ٢٧٢)، وليس صريحا في كونه مسنداً، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) التمهيد (١١/ ١٣٨).

## باب ما جاء في المسح بغير توقيت

٧٢- حمثنا حرملة بن يحيى، وعمرو بن سواد المصريان قالا: ثنا عبد الله بن وهب أنبأنا يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن أيوب بن قطن عن عبادة بن نسي عن أبي بن عمارة، وكان رسول الله على قد صلى في بيته القبلتين كلتيهما أنه قال لرسول الله على الخفين؟ قال: يومين، قال: وثلاثا، حتى بلغ سبعًا، قال له: وما بدا لك.

هذا حدیث لما رواه أبو داود عن یحیی بن معین ثنا عمرو بن الربیع بن طارق ثنا یحیی بن أیوب عن أبی بلفظ: أمسح یحیی بن أیوب عن أبی بلفظ: أمسح علی الخفین؟ قال: نعم، قال: یومًا؟ قال: یومین، قال: وثلاثة؟ قال: نعم، وما شئت، قال: ورواه ابن أبی مریم عن یحیی بن عبد الرحمن عن محمد عن عبادة عنه، قال فیه: حتی بلغ سبعا، قال النبی ﷺ: وما بدا لك.

قال: وقد اختلف في إسناده، وليس بالقوي، كذا هو في روايتنا من طريق اللؤلؤي، وفي كتاب ابن العبد: وقد اختلف على يحيى بن أيوب فذكره (١)، ومعناه قاله البخاري، وفي موضع آخر: إسناده ليس بالقوي.

وفي كتاب العلل للخلال: قال أبو زرعة: سألت أحمد عن هذا الحديث: أيجب العمل به؟ قال: يعني رجاله لا يعرفون، وفي تاريخ دمشق للنصري<sup>(٢)</sup>: سمعت أبا عبد الله يقول: حديث أبي بن عمارة ليس بمعروف الإسناد، قال أبو زرعة: فناظرت أبا عبد الله في حديثه يعني حديث أبي فلم يقنع به، وقال ابن حبان وذكر أبيًّا: إلا أني لست أعتمد على إسناد خبره<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود (۱۵۸).

<sup>(</sup>٢) هو أبو زرعة الدمشقى في تاريخه.

<sup>(</sup>٣) الثقات (٣/٢).

وقال أبو الفتح الأزدي: لا يحفظ أن أحدًا روى عن أبي إلا أيوب بن قطن، وحديثه ليس بالقائم، وفي متنه نظر، وفي إسناده نظر، انتهى كلامه، وفيه نظر لما يأتي من أن عبادة بن نسي روى عنه أيضًا، وقال ابن بنت منيع، وذكر هذا الحديث: لا أعلمه روى غيره، وقال غير ابن أبي مريم: ابن عبادة، وقال في موضع آخر: وقد اختلف اختلف في اسمه، وقال أبو الحسن الدارقطني: وهذا إسناد لا يثبت، وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافًا كثيرًا، وعبد الرحمن، ومحمد بن يزيد، وأيوب مجهولون كلهم، وقد بينته في موضع آخر (۱)، وذلك الموضع لم أر له ذكرًا في العلل، وذكره في كتاب المختلف، فقال: كان النبي علي صلى في بيت عمارة القبلتين (۲).

وقال أبو محمد بن حزم: هذا خبر ساقط، لا يصح، فيه يحيى بن أيوب الكوفي وآخر، وهما مجهولان (٣)، ولا يصح خلاف التوقيت أيضًا عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمر فقط (٤)، وقال أبو الفرج في العلل المتناهية: هذا حديث لا يصح، وقال ابن الأثير: لأبي حديث واحد، وهو معلول، وفي إسناده اضطراب، وهو غير مشهور، وقال عبد الغني بن سرور: في إسناد حديثه جهالة واضطراب، وقد اختلف في اسم أبيه، فقيل: عمارة، وقيل: عمارة، وقيل: عُبادة، وعداده في المدنيين، سكن مصر، ولما ذكره الجوزقاني قال: هذا حديث باطل منكر، ومداره على يحيى ابن أيوب (٥)، ولما ذكره أبو الحسن بن القطان قال: علته هي أن هؤلاء الثلاثة يعني عبد الرحمن بن رزين، فمن بعده مجهولون، وقال الموصلي أيضًا: أيوب بن قطن عبد الرحمن بن رزين، فمن بعده مجهولون، وقال الموصلي أيضًا: أيوب بن قطن

<sup>(</sup>۱) سنن الدارقطني (۱۹۸/۱).

<sup>(</sup>٢) المؤتلف والمختلف (٣/ ١٥٥٣ – ١٥٥٤).

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصول، وفي المحلى: فيه يحيى بن أيوب الكوفي، وأخر مجهولون - (المحلى (٢/ ٩٠).

<sup>(</sup>٤) المحلى (٢/ ٩٣).

<sup>(</sup>٥) الأباطيل والمناكير (١/ ٣٨٤) رقم (٣٧١)، وبقية قوله: وعبد الرحمن، ومحمد بن يزيد، وأيوب ابن قطن مجهولون.

مجهول، وذكر حديثه هذا، والاختلاف فيه، وقال: كل لا يصح، ومحمد بن يزيد هو ابن أبي زياد صاحب حديث الصور، وقال فيه أبو حاتم: مجهول، وعبد الرحمن أيضًا لا تعرف له حال، فهو مجهول، ويحيى مختلف فيه، وهو ممن عيب على مسلم إخراج حديثه.

وأما الاختلاف عليه الذي أشار إليه أبو داود، والدارقطني فيتحصل عنه أربعة أقوال نذكرها مجملة، وذلك أنه روي<sup>(۱)</sup> عنه عن ابن رزين عن محمد عن أيوب عن أبي أبي ويروى عنه عن ابن رزين عن محمد عن أبي، ويروى عنه عن ابن رزين عن محمد عن أبي، ويروى عنه هكذا إلى عبادة بن نسي، رزين عن محمد عن أيوب عن عبادة عن أبي، ويروى عنه هكذا إلى عبادة بن نسي، ثم لا يذكر أبيًا، لكن يرسله عن النبي رفية ول خامس، لكنه لم يتصل لي سنده، فلم أجعله مما تحصل فيه، وهو ما أشار إليه ابن السكن، ولم يوصل به إسناده، إنما قال: ويقال أيضًا: عن يحيى عن عبد الرحمن عن محمد عن وهب بن قطن عن النبي رفية أعلم (۱۳).

وقال ابن عبد البر في كتاب الاستذكار: حديث أبي لا يثبت، وليس له إسناد قائم، ورواه أبو أحمد العسكري عن علي بن سعدان ثنا محمد بن إسحاق ثنا يحيى ابن معين ثنا عمرو بن الربيع أنبأنا يحيى بن أيوب ثنا ابن رزين الغافقي عن محمد ابن زيد أو يزيد فذكره، ثم قال: وقال بعضهم: ليس تصح له صحبة، وقال الطحاوي: والآثار قد تواترت عن النبي ري بالتوقيت في المسح، فليس ينبغي لأحد أن يترك مثل هذه الآثار المتواترة إلى مثل حديث أبي بن عمارة (٤)، وقال الخزرجي في كتابه «التقريب»: في إسناده اختلاف، واضطراب، وقال أبو القاسم ابن عساكر: ورواه يحيى بن إسحاق السيلحيني عن يحيى بن أيوب مثل رواية عمرو بن الربيع،

<sup>(</sup>۱) في الوهم: يروى.

<sup>(</sup>٢) في الوهم: أيوب بن عمارة، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٢٣-٣٢٥) رقم (١٠٧٠).

<sup>(</sup>٤) شرح معاني الآثار (١/ ٨٣).

وقال: أيوب بن قطن الكندي، ورواه سعيد بن كثير بن عفير عن يحيى بن أيوب مثل رواية ابن وهب، ورواه إسحاق بن الفرات عن يحيى بن أيوب عن وهب بن قطن عن أبي انتهى. وهو قول سادس لم يذكره ابن القطان، وأما قول الطبراني في الأوسط: رواه جماعة عن يحيى بن أيوب فلم يذكر عبادة بن نسي، إلا سعيد بن عفير، فإنه جوده (۱)، ففيه نظر لما أسلفناه من رواية غيره كروايته، وزعم ابن عقدة في كتاب التفرد أنه مما تفرد به أهل مصر.

وأبى ذلك الحافظ ابن يونس بقوله في تاريخه: ليس له في أهل مصر حديث، ويشبه أن يكون وهما، لما ذكره الإمام العلامة عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم في فتوح مصر من تأليفه في باب من دخل مصر من الصحابة ممن روى عنه أهلها: أبي بن عمارة، ولهم عنه حديث واحد، وهو يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن عن محمد بن يزيد عن أيوب بن قطن عنه، فذكر لفظ حديث أبي داود، ثم قال: ثناه سعيد بن عفير، وثناه عمرو بن سواد (٢) عن ابن وهب عن يحيى عن عبد الرحمن عن محمد عن أيوب عن عبادة عنه، ولم يذكر ابن عفير عبادة، وأما ما ذكره أبو الحسن محمد عن أيوب عن عبادة عنه، ولم يذكر ابن عفير عبادة، وأما ما ذكره أبو الحسن النقطان من أن مسلمًا عيب عليه إخراج حديث يحيى بن أيوب فكلام يفهم منه تفرده بحديثه دون شيخه البخاري، وليس كذلك؛ لأن أبا الوليد الباجي ذكره في كتاب التعديل والتجريح، فقال: أخرج البخاري في الصلاة وتفسير سورة الأحزاب عن ابن جريج وسعيد بن أبي مريم عنه عن حميد ويزيد بن أبي حبيب، ثم قال: وقال أبو عبد الله: هو البخاري في الاستشهاد، ولمسلم في الرواية (٢) انتهى.

وبنحو ما قاله أبو عبد الله ذكره الكلاباذي في كتاب الإرشاد، ولئن كان كذلك فهو في اصطلاح الحاكم في المستدرك، وغيره يصدق عليه التخريج عنه لا سيما لغة، وأما قوله: إن عبد الرحمن فمن بعده مجهول، فيشبه أن يكون وهما، وذلك

<sup>(</sup>١) المعجم الأوسط للطبراني (٣٤٠٨).

<sup>(</sup>٢) كذا في (ف)، وهو الصواب، وفي الأصل: عمرو بن سويد.

<sup>(</sup>٣) التعديل والتجريح (٣/ ١٣٧٥-١٣٧٦) رقم (١٤٤٦).

أن عبد الرحمن بن رزين، ويقال: ابن يزيد بن عبد الله الغافقي (۱) مولى قريش، روى عنه يحيى بن أيوب، وعبد الله بن المبارك، وابن وهب، ونافع بن يزيد، وعبد الله بن يحيى البرلسي، ذكره ابن يونس في كتاب الغرباء، وقال: توفي في خمس وخمسين ومائة، وقال ابن أبي حاتم: عبد الرحمن بن رزين مولى قريش، روى عن سلمة بن الأكوع قال: بايعت النبي روى عنه العطاف بن خالد، ويحيى بن أيوب، وروى عن محمد بن يزيد صاحب حديث الصور، ولما ذكره ابن حبان في كتاب الثقات، قال: عداده في أهل الشام، روى عنه أهله، والعطاف.

وقال الحاكم: لم ينسب إلى ضعف، وعلى شرط أبي أحمد الجرجاني يكون ثقة، لكونه لم يذكره في كامله، ومحمد بن يزيد لم أر أحدًا نسبه إلى ضعف، كما قاله أبو عبد الله بن البيع، وغاية ما قال فيه البخاري: روى عنه إسماعيل بن رافع حديث الصور مرسل، ولم يصح، وقال ابن يونس في الغرباء: روى عنه يزيد بن أبي حبيب، وكان يجالسه، وحرملة بن عمران، ومن أهل الكوفة أبو بكر بن عياش، فهذا كما ترى قد خرج من الجهالة العينية، وأما الجهالة الحالية فيمكن أن تكون منفية بما ذكره الحاكم، فإنه لما خرج هذا الحديث قال فيه: صحيح، ولم يخرجاه، وأبي صحابي معروف، وهو إسناد مصري، ولم ينسب واحد من رواته يغرجاه، وأما أيوب بن قطن فذكر عبد الرحمن أنه ابن ابن امرأة عبادة بن الصامت، أبو أبي بن أم حرام (٣)، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وقد أسلفنا رواية سادسة زائدة على ما ذكره ابن القطان، وسابعة ذكرها النيسابوري عن محمد عن أيوب عن ابن عبادة الأنصاري، وكان النبي علي صلى في بيت جده القبلتين، وبنحوه ذكره في المصنف.

<sup>(</sup>١) غير واضحة بالأصل و(ف)، وصورتها هكذا: (البروقي)، ويشبه أن تكون كنيته أبا عبد الله، وليس ابن عبد الله كما في الأصل أيضًا.

<sup>(</sup>٢) المستدرك (١/ ١٧٠-١٧١). وليس فيه قوله: صحيح.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، وفي الجرح والتعديل: هو عن ابن امرأة عبادة بن الصامت، وهو عبد الله بن أم حرام.

وقد ورد لهذا الحديث شواهد تشده، فمن ذلك: حديث عقبة بن عامر قال: خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة، فدخلت على عمر، فقال لي: متى أولجت خفك في رجليك؟ قلت: يوم الجمعة، قال: فهل نزعتهما؟ قلت: لا. قال: أصبت السنة. خرجه أبو الحسن الدارقطني، وهو في معنى المرفوع، لاسيما من أبي حفص الفاروق، وقال أبو بكر النيسابوري: هذا حديث غريب، وقال الدارقطني: وهو غريب صحيح الإسناد(۱). وقال في العلل: وخالفهم عمرو بن الحارث والليث بن سعد ويحيى بن أيوب، فقالوا فيه: قال عمر: أصبت، ولم يقولوا: السنة، كما قال من تقدمهم، وهو المحفوظ(۲). ولما خرجه ابن البيع في مستدركه، فذكر السنة، قال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وله شاهد(۳).

وقال ابن منده: رواه أبو شجاع وعمرو بن الحارث فلم يذكرا السنة.

وقوله: أصبت السنة زيادة مقبولة؛ لأن حيوة والمفضل مقبولان عند الجماعة.

قال: وقد روي من جهة موسى بن علي عن أبيه نحوه، وقال: أصبت السنة، قال: فهذا موافق لرواية من تقدم، وسبيله سبيل الصحة، قال الدارقطني: ورواه أيضًا من طريق أسد بن موسى ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن زبيد بن الصلت (ئ) سمعت عمر يقول: إذا توضأ أحدكم، ولبس خفيه، فليمسح عليهما وليصل (٥) فيهما، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة، قال: وثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن أبي بكر، وثابت عن أنس عن النبي على مثله، قال ابن صاعد: ما علمت

<sup>(</sup>١) سنن الدارقطني (١/١٩٦).

<sup>(</sup>٢) كذا ذكر المعلق على سنن الدارقطني.

<sup>(</sup>٣) مستدرك الحاكم (١/ ١٨٠-١٨١)، ولم يذكر الشارح الشاهد، وهو طريق آخر عن عقبة.

<sup>(</sup>٤) في الأصول: ربيعة بن الصلت، والصواب ما أثبت كما عند الدارقطني والمصادر الأخرى.

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: وليصلي بإثبات الياء، وقد صوبته كما في سنن الدارقطني، ثم وجدته كذلك في
(ف).

أحدًا جاء به إلا أسد بن موسى (١)، ولما خرجه الحاكم في مستدركه قال: وقد روي عن أنس مرفوعًا بإسناد صحيح رواته عن آخرهم ثقات، إلا أنه شاذ بمرة، وهو على شرط مسلم.

ثم ذكره من جهة المقدام بن داود الرعيني عن عبد الغفار بن داود الحراني عن حماد، قال: وعبد الغفار ثقة، غير أنه ليس عند أهل البصرة عن حماد (٢)، زاد الدارقطني: وليس بمشهور، واعترض أبو محمد الفارسي على هذا الحديث بأن قال: وأسد بن موسى منكر الحديث، لا يحتج به، ولم يروه أحد من الثقات أصحاب حماد، وهو قول لم يقله غيره في أسد، إنما رأيت العلماء أثنوا عليه، ووثقوه، ذكر ذلك جماعة منهم: البزار، والكوفي (٣)، والنسائي، وأبو العرب في كتاب الطبقات، ولعل ابن حزم رأى قول ابن يونس في كتاب الغرباء، وذكره، وعدث بأحاديث منكرة، وكان رجلًا صالحًا ثقة فيما روى، وأحسب الآفة من غيره، وهو كما ترى فرق ما بين الكلامين، وقوله: لم يروه أحد من ثقات أصحاب حماد نظر، لما أسلفناه من حديث عبد الغفار، وأما قول المزي أن ابن ماجه خرج حديثه عقب هذا في كتاب الطهارة عن أحمد بن يوسف عن أبي عاصم عن حيوة عن يزيد عن الحكم بن عبد الله البلوي عن علي بن رباح، فيشبه أن يكون وهمًا لأني نظرت عدة نسخ من كتاب السنن، فلم أره، والله أعلم (٤).

وكذا قول الحافظ القشيري بأن النسائي خرجه، قال: وهو حجة لمذهب مالك، فإني لم أره في كتاب السنن الكبير، ولا الصغير، فلينظر، وزاد الجوزقاني بأن قال: هذا حديث باطل منكر، وليس يصح عن عمر، والصحيح عن عمر مرفوعا: التوقيت (٥).

<sup>(</sup>۱) سنن الدارقطني (۱/۲۰۳).

<sup>(</sup>٢) مستدرك الحاكم (١/ ١٨١).

<sup>(</sup>٣) الكوفى: هو العجلى.

<sup>(</sup>٤) هو موجود في النسخة المطبوعة برقم (٥٥٨).

<sup>(</sup>٥) الأباطيل (١/ ٣٨٦) رقم (٣٧٢).

وحديث ميمونة وسألها عطاء عن المسح؟ فقالت: قلت يا رسول الله كل ساعة يمسح الإنسان على الخفين، ولا يخلعهما؟ قال: نعم.

رواه الدارقطني بإسناد صحيح لا علة فيه عن محمد بن مخلد ثنا جعفر بن مكرم ثنا أبو بكر الحنفي، وثنا أبو بكر النيسابوري ثنا عبد الله بن أحمد حدثني أبي ثنا الحنفي أبو بكر ثنا عمر بن إسحاق بن يسار أخو محمد بن إسحاق قال: قرأت كتاباً لعطاء مع عطاء بن يسار قال: سألت ميمونة (١)، وفي هذا رد لما قاله أبو زرعة الدمشقي: قلت له يعني لأحمد: فحديث عطاء بن يسار عن ميمونة؟ قال: من كتاب لتصريحه بقراءة الكتاب معه، فدل على سماعه له منه، والله أعلم.

وذكر أبو عمر بن عبد البر أن أبا حنيفة، وأصحابه، وسفيان، والأوزاعي، والشافعي، وأصحابه، وأحمد، وداود، والطبري قالوا بالتوقيت، وقد روي عن مالك التوقيت في رسالته لبعض الخلفاء، وأنكر ذلك أصحابه، وروي التوقيت في المسح عن النبي على من وجوه كثيرة، وروي عن عمر من طرق أكثرها من حديث أهل العراق بأسانيد حسان، وثبت ذلك عن علي، وابن مسعود، وسَعْد على اختلاف عنه، وعمار، وأبي مسعود، والمغيرة وغيرهم، وعليه جمهور التابعين، وأكثر الفقهاء، وهو الاحتياط عندي (٢).

وقال الطحاوي: يحتمل أن يكون عمر قال ذلك لأنه علم أن طريق عقبة الذي جاء منها طريق لا ماء فيها، فكان حكمها أن يتيمم (٣)، فسأله: متى عهدك بخلع خفيك إذا كان حكمك هو التيمم، فأخبره بما أخبره، وهذا الوجه أولى ما يحمل عليه هذا الحديث؛ ليوافق ما روي عن عمر بالأخبار المتواترة، ولا يضاده (٤)، وقد روينا عن

<sup>(</sup>١) سنن الدارقطني (١/١٩٩).

<sup>(</sup>٢) الاستذكار (٢/ ٢٤٩-٢٥١)، قلت: رحم الله ابن عبد البر، فقد خالف مذهبه موافقةً للسنة.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصول، وعند الطحاوي في المطبوع: الذي جاء منه طريق لا ماء فيه فكان.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصول، وفي شرح المعاني: ليوافق ما روي عن عمر ولا يضاده.

غير عمر ما يوافق ما قلنا<sup>(۱)</sup>، قال أبو محمد ابن حزم: وتعلق مقلدو مالك بأخبار ساقطة، لا يصح منها شيء، وبآثار عن الصحابة لا يصح منها أثر، ولا يصح خلاف التوقيت فيه عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمر فقط، ولا حجة فيه؛ لأن ابن عمر لم يكن عنده المسح، ولا عرفه، بل أنكره حتى أعلمه به سعد، فلم يكن في علم المسح كغيره، وعلى ذلك فقد روي عنه التوقيت<sup>(۱)</sup>. انتهى كلامه، وقد أسلفنا قبل ما صح في الباب من الحديث وغيره، والله أعلم.

ومما يحتج به المالكيون قول الحسن وقيل له: إن يزيد سار إلى السند، فلم يخلع له خفًا حتى قدمها، فلم ير به بأسًا، ذكره النيسابوري في «الأبواب» عن أبي الأزهر ثنا روح ثنا أشعث عنه، ثم قال: ثنا أبو الأزهر ثنا روح ثنا أشعث عن الحسن قال: المقيم والمسافر في المسح سواء، وعن الشعبي أنه كان لا يوقت في ذلك وقتًا، وعن سعد بن أبي وقاص أنه كان لا يوقت، فيما ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه، وكذلك أبو سلمة (٣).



<sup>(</sup>١) شرح معاني الآثار (١/ ٨٤).

<sup>(</sup>٢) المحلى (٢/ ٨٩، ٩١، ٩٣–٩٤).

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة (١/٢١٢).

## باب المسح على الجوربين والنَّعلين

ابن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله على توضأ، ومسح على الجوربين والنعلين.

هذا حدیث اختلف في تصحیحه وتضعیفه، فمن المصححین له: أبو حاتم البستي بذكره له في كتابه الصحیح (())، وأبو عیسی الترمذي بقوله: هو حسن صحیح ( $(^{(7)})$ )، وذكره ابن حزم مصححًا له، ومحتجًا به  $(^{(7)})$ ، وكذلك أبو الفرج في كتاب التحقیق ( $(^{(3)})$ ).

وقال الطوسي في أحكامه: يقال: هذا حديث حسن صحيح، ومن المضعفين أبو داود، فإنه قال إثر روايته: وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث لأن (٥) المعروف عن المغيرة أن النبي على المنعل الخفين، وروي هذا الحديث عن أبي موسى عن النبي على وليس بالمتصل ولا بالقوي، ومسح على الجوربين: علي، وابن مسعود، والبراء، وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وسهل بن سعد، وعمرو بن حريث، وروي ذلك عن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم (٢).

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدث أبي بهذا الحديث، فقال: ليس يروى إلا من حديث أبي قيس، وأبى عبد الرحمن بن مهدي أن يحدث به، يقول: هذا حديث منكر، وقال مهنأ: سألت أحمد عن حديث سفيان عن أبي قيس عبد الرحمن بن

<sup>(</sup>١) الإحسان (١٣٣٨).

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي (٩٩).

<sup>(</sup>T) المحلى (Y/ ۸۱–۸۲).

<sup>(</sup>٤) التحقيق (١/ ٢١٥–٢١٦) رقم (٢٤٨).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (لا)، وقد صوبته من عند أبي داود، ثم وجدته على الصواب في (ف).

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود (١/٣/١) رقم (١٥٩).

ثروان عن هزيل؟ فقال: أحاديث أبي قيس ليست صحيحة، المعروف عن المغيرة أن النبي ﷺ مسح على الخفين.

وفي كتاب العلل للخلال: أنبأنا المروذي أن أبا عبد الله ذكر أبا قيس، فقال: ليس به بأس، قد أنكروا عليه حديثين، أحدهما: حديث المغيرة في المسح، فأما ابن مهدي فأبي أن يحدثناه، وأما وكيع فحدث به.

وفي كتاب التمييز لمسلم: ذكر خبر ليس بمحفوظ المتن: ثنا يحيى بن يحيى ثنا وكيع فذكره، ثم ذكر الذين رووا عن المغيرة مسح الخفين، ثم قال: قد بينا من ذكر أسانيد المغيرة في المسح بخلاف ما روى أبو قيس عن هزيل عن المغيرة ما قد اقتصصناه، وهم من التابعين الجلة، وكلهم قد اتفق على خلاف رواية أبي قيس، ومن خالف بعض هؤلاء بين لأهل الفهم والحفظ في نقل هذا الخبر، والحمل فيه على أبي قيس أشبه، وبه أولى منه بهزيل؛ لأن أبا قيس قد استنكر أهل العلم من روايته أخبارا غير هذا الخبر، سنذكرها في مواضعها إن شاء الله تعالى.

قال مسلم: وأخبرني محمد بن عبد الله بن قهزاذ عن علي بن الحسن بن شقيق قال: قال عبد الله بن المبارك: عرضت هذا الحديث يعني: حديث المغيرة من رواية أبي قيس على الثوري، فقال: لم يجئ به غيره، فعسى أن يكون وهما(١).

وفي كتاب السنن للبيهقي: قال أبو محمد يعني يحيى بن منصور: ورأيت مسلم ابن الحجاج ضعف هذا الخبر، وقال: أبو قيس وهزيل لا يحتملان هذا، مع مخالفتهما للأجلة الذين رووا هذا الخبر عن المغيرة، فقالوا: يمسح على الخفين، وقالوا: لا نترك ظاهر الكتاب لمثل أبي قيس وهزيل، فذكرت هذه الحكاية عن مسلم لأبي العباس الدغولي، فسمعته يقول: سمعت علي بن محمد بن شيبان (٢): سمعت أبا قدامة السرخسي يقول: قال ابن مهدي: قلت للثوري: لو حدثتني

<sup>(</sup>۱) التمييز (۲۰۳–۲۰۶).

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصول، وفي سنن البيهقي: على بن شيبان.

بحديث أبي قيس عن هزيل ما قبلته منك، فقال سفيان: الحديث ضعيف، أو قال كلمة نحوها، وقال علي بن المديني: خالف هزيل الناس، وكذلك قاله ابن معين (١).

وقال أبو بكر البيهقي: هذا حديث منكر، ضعيف، ضعفه الثوري، وابن مهدي، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، ومسلم، والمعروف عن المغيرة حديث المسح على الخفين (٢).

وسئل عنه الدارقطني، فقال: يرويه الثوري عن أبي قيس عن هزيل، ورواه كليب ابن وائل عن أبي قيس عمن أخبره عن المغيرة، وهو هزيل، ولكنه لم يسمه، ولم يروه غير أبي قيس، وهو مما يغمز (٣) عليه؛ لأن المحفوظ عن المغيرة المسح على الخفين (٤).

ولما ذكر العقيلي هذا الحديث فيما أنكر على أبي قيس قال: الرواية في الجوربين فيها لين (٥٠).

وقال أبو عبد الرحمن النسائي: لم يتابع هزيل على هذه الرواية، والصحيح عن المغيرة مسح على الخفين (٦)، وقال ابن الجباب (٧) في كلامه على الموطأ: اضطرابه لا ينكر، قد صح عن النبي ﷺ أنه مسح على النعلين وعلى القدمين.

ولقائل أن يقول: أبو قيس عبد الرحمن بن ثروان وهزيل حديثهما في صحيح

<sup>(</sup>١) سنن البيهقي (١/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) معرفة السنن والآثار (٢/ ١٢٢) رقم (٢٠٥٥)، (٢٠٥٦).

<sup>(</sup>٣) في علل الدارقطني: مما يعد عليه به.

<sup>(</sup>٤) علل الدارقطني (٧/ ١١٢) رقم (١٢٤٠).

<sup>(</sup>٥) الضعفاء (٢/ ٣٢٧) رقم (٩١٧).

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى للنسائي (١٣٠)، وفي الأصل: والصحيح على المغيرة، وقد صوبته من السنن الكبرى، ثم وجدته كذلك في «ف».

<sup>(</sup>٧) ترجمته في السير (١٥/ ٢٤٠).

البخاري، ووثقهما غير واحد، وما روياه هنا ليس مخالفًا لرواية الجمهور عن المغيرة مخالفة معارضة، بل هو أمرٌ زائد على ما رووه، ولا يعارضه؛ لكونه طريقًا مستقلًا على حدة لم يشارك المشهورين في سندها، فيترجح قول المصححين لهذه العلة، والله أعلم.

وأما قول أبي داود: وروي هذا الحديث عن أبي موسى إلى آخره يعني المخرج عند ابن ماجه في رواية الأسد أباذي عن المقوّمي (۱)، وليس ثابتًا في روايتنا، وهو كما قال ضعيف ومنقطع، فيفهم منه ألا مشارك له، وليس كذلك، لما ذكره الطبراني في المعجم الكبير من حديث يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى عن كعب ابن عجرة عن بلال: كان رسول الله علي يمسح على الخفين والجوربين (۱)، ولما ذكره الحربي في كتاب العلل من حديث أنس بن مالك أنه توضأ، ومسح على جوربيه ونعليه، ثنا علي بن مسلم ثنا محمد بن القاسم ثنا أبو طاهر قال: رأيت أنسا، قال الحربي: أبو طاهر رجل مولى الحسن حدث عنه شهر بحديث منكر، وقد وقع لنا هذا الحديث من طريق جيدة، رواها النسائي في كتاب الكنى عن عمرو بن علي ثنا سهل بن زياد أبو زياد الطحان ثنا الأزرق بن قيس قال: رأيت أنسًا فذكره، فسلم مما أعله به الحربي، وحديث جرير بن عبد الله، وقد تقدم ذكره، وحديث أبي موسى ذكره في الأوسط وقال: لا يروى عن أبي موسى إلا بهذا الإسناد، تفرد به عيسى بن سنان (۱).

وقال البيهقي في سننه وذكر حديث أنس: وقد رفعه بعض الضعفاء، وليس بشيء (٤)، وأما تعداده الصحابة فقد أغفل ابن عمر، وأبا مسعود، وسعد بن أبي وقاص ذكرهم ابن حزم، وقال: لا نعلم لهم مخالفًا، قال: وهو قول ابن المسيب،

<sup>(</sup>١) هو محمد بن الحسين القزويني، ترجمته في السير (١٨/ ٥٣٠).

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير للطبراني (١٠٦٣).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في الأوسط (١١٠٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٨٤–٢٨٥).

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى للبيهقى (١/ ٢٨٥).

وعطاء، والنخعي، والأعمش، والحسن، وخلاس، زاد في المصنف: وإبراهيم والضحاك، وسعيد بن جبير، ونافع، وفي كتاب الإشراف: وابن المبارك، وزفر والثوري، والحسن بن صالح، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وأبي ثور، وأحمد، وإسحاق، وداود بن علي، وغيرهم.

وقال أبو حنيفة: لا يمسح عليهما، وقال مالك: لا يمسح عليهما إلا أن يكون مجلدين (١) انتهى كلامه.

وفيما حكاه عن أبي حنيفة نظر؛ لأن مذهبه جواز المسح عليهما إذا كانا مجلدين ومنعلين كذا هو في المنافع وغيره، وحكى أبو عيسى في جامعه عن صالح بن محمد الترمذي: سمعت أبا مقاتل السمرقندي يقول: دخلت على أبي حنيفة في مرضه الذي مات فيه، فدعا بماء، فتوضأ، وعليه جوربان، فمسح عليهما، ثم قال: فعلت اليوم شيئًا لم أكن أفعله مسحت على الجوربين، وهما غير منعلين، قال أبو عيسى: وبه يقول الشافعي (٢) انتهى كلامه.

والحنفيون يذكرون أن الشافعي لا يجوز المسح عليهما، وكذا ذكره أبو سليمان الخطابي قال: إلا أن يكونا منعلين يمكن متابعة المشي عليهما.

وقال ابن المنذر: وكره المسح عليهما: مالك والشافعي، وروي إباحته عن تسعة من الصحابة: علي، وعمار، وابن مسعود، وابن عمر، وأنس، والبراء، وبلال وأبو أمامة، وسهل بن سعد، وأبو سعيد الخدري، وبه قال عطاء، والحسن، وابن المسيب، والنخعي، وابن جبير، والأعمش، والثوري، والحسن بن صالح، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، وزفر، وأما صاحبا أبي حنيفة فقالا: يمسح عليهما إذا كانا ثخينين، لا يشفان.

و«الجورب»: قال أبو نصر: معرب، لفافة الرجل، والجمع جواربة، والهاء

<sup>(</sup>١) المحلى (٢/٨٦).

<sup>(</sup>۲) سنن الترمذي (١/ ١٦٨ – ١٦٩).

للعجمة، ويقال: الجوارب أيضًا، كما قالوا في جمع الكيلج: الكيالج، وتقول: جوربه، فتجورب، أي ألبسه الجورب، فلبسه، وقال الجواليقي: كثر حتى صار كالعربي، قال رجل من بني تميم لعمر بن عبيد الله بن معمر، وكانت تحته رملة أخت طلحة الطلحات وعائشة بنت طلحة بن عبيد الله:

انبذ برملة نبذ الجورب الخلق وعش بعيشة عيشًا ذي رنق<sup>(۱)</sup> وضرب العرب المثل بعائشة، وقال نافع بن لقيط الأسدي:

ومأولِتٍ أنضجت كية رأسه فتركته دَفِرًا كنتن الجورب(٢) وقال مسكين الدارمي:

أثني على بما علمتِ فإنني مثن عليك بمثل ريح الجورب وأما الأحاديث الواردة في المسح على النعلين، فمنها: ما رواه أبو داود عن أوس بن أبي أوس الثقفي أنه رأى النبي على توضأ، ومسح على نعليه وقدميه (٣).

وقال الجوزقاني: هذا حديث منكر<sup>(3)</sup>، ولما ذكره عبد الحق سكت<sup>(6)</sup> عنه، يعني مصححًا له، وتبع على ذلك الخزرجي، واعترض عليه ابن القطان بأن ما مثله صحح؛ لأنه من رواية هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه أخبرني أوس فذكره، وعطاء العامري والد يعلى مجهول الحال، لا تعرف له رواية إلا هذه، وأخرى عن عبد الله ابن عمرو بن العاص، ولا يعرف روى عنه غير يعلى، وإن كان ابنه ثقة، فروايته غير كافية في المبتغى من ثقته، وللحديث علة أخرى، وذلك أن منهم من يقول فيه: عن أوس بن أوس أو ابن أبي أوس عن أبيه عن النبي على فزيادة (عن أبيه) عادت

<sup>(</sup>١) الرنق: الكدر.

<sup>(</sup>٢) في لسان العرب: كريح الجورب، والدفر: المنتن الريح.

<sup>(</sup>۳) سنن أبي داود (۱۲۰).

<sup>(</sup>٤) الأباطيل (١/ ٣٤١) رقم (٣٢٤). ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>٥) الحديث في الأحكام الوسطى (١٧٧/١)، وفي الأصل: سألت عنه، وقد صوبته من الوهم والإيهام، ثم وجدته على الصواب في «ف».

بنقض (١)، فإنا إنما كنا نقبل الأولى، ولا نضع فيهما (\*) نظراً، باعتقاد أن أوس ابن أوس، أو ابن أبي أوس صحابي على رأي من يقبل أمثال هؤلاء الذين يدَّعون لأنفسهم الصحبة، ولا تكون معلومة لهم إلا من أقوالهم.

فأما إذا كان إنما يرويه عن أبيه عن النبي ﷺ فقد صار هو ممن يجب النظر فيه كسائر من يعد في زمن التابعين، وإذا كان ذلك كذلك فإنه حينئذ يكون مجهول الحال، غير ثابت العدالة، وفي أنه أوس بن أوس أو ابن أبي أوس خلاف معروف. واختصاره هو أنه رويت عن النبي ﷺ أربعة أحاديث: أحدها هذا.

والثاني: «من غسل، واغتسل»، يرويه أبو الأشعث عن أوس بن أوس.

والثالث: تحزيب القرآن، يرويه عثمان بن عبد الله بن أوس عن جده أوس بن حذيفة.

والرابع: في الصوم، فقيل في هذا كله: إنه واحد، هو أوس بن أوس، وابن أبي أوس، وابن أبي أوس، وابن حذيفة، وذكر أبو عمر ابن عبد البر قول ابن معين: أوس بن أوس، وأوس بن أبي أوس هو ابن وأوس بن أبي أوس واحد، فخطأه فيه، وقال: إن أوس بن أبي أوس هو ابن حذيفة، جد عثمان بن عبد الله بن أوس، وله أحاديث منها في المسح على القدمين، وفي إسناده ضعف، يعني حديثنا المُبْدى بذكره، قال: ورواه الطحاوي فأسقط عطاء والد يعلى، وجعله من حديث يعلى عن أوس، وهو غير صواب. انتهى (٣) كلامه، وفيه نظر من وجوه:

الأول: قوله معترضًا على أبي محمد: وما مثله صحح، وأبو محمد رحمه الله ليس هو بأبي عذرة تصحيحه، فقد سبقه إلى ذلك الحافظ أبو بكر الحازمي بقوله: لا يعرف مجردًا متصلا إلا من حديث يعلى، وعلى تقدير ثبوته ذهب بعضهم إلى

<sup>(</sup>١) كذا في «ف»، والمطبوع من البيان، وفي الأصل: بنقص، وهي الأنسب.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصول، وفي الوهم: فيها.

<sup>(</sup>٣) بيان الوهم والإيهام (٤/ ١١٩ – ١٢٥) رقم (١٥٦٥).

نسخه (۱)، وهذا وإن كان لا يعطي تصحيحًا فقد صححه أبو حاتم البستي بعد توثيقه عطاء، ثم قال: وهذا من الأخبار التي رويت مجملة، وتفسيرها في أخبار أخر، ثم قال: ذكر البيان بأن مسح المصطفى على النعلين كان ذلك في وضوء النفل دون الوضوء الذي يجب من حدث معلوم، فذكر حديث النزال عن علي، فذكر وضوءه: فمضمض، واستنشق، ومسح وجهه، وذراعيه، ومسح رأسه، ومسح رجليه، ثم قام، فشرب فضل مائه، ثم قال لي: حدثت أن رجالًا يكرهون أن يشرب أحدهم وهو قائم، وإني رأيت رسول الله على فعل كما فعلت، وهذا وضوء من لم يحدث (۱).

وفي الأوسط عن علي بنحوه، رواه عن ابن أحمد بن حنبل حدثني أبو عبيدة بن فضيل بن عياض ثنا مالك بن سعير ثنا فرات بن أحنف حدثني أبي عن ربعي عنه، وقال: لم يروه عن ربعي إلا أحنف أبو فرات (٣). تفرد به أبو عبيدة بن عياض.

وفي كلام ابن حبان نظر من حيث إن عليًّا صلى بهذا الوضوء إمامًا، ذكر ذلك البيهقي من حديث سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن زيد بن وهب.

ومن حديث ابن نمير عن سفيان (٤) عن الأعمش عن أبي ظبيان قال: رأيت عليًا بالرحبة بال قائما حتى أرغى (٥) فأتي بكوز من ماء، ثم أخذ كفا من ماء، فوصف وضوءه، ثم قال: ومسح على نعليه، ثم أقيمت الصلاة، فخلع نعليه، ثم تقدم، فأمَّ الناس، قال الأعمش: فحدثت إبراهيم به، فقال: إذا رأيت أبا ظبيان، فأخبرني،

<sup>(</sup>١) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص (١٨٥).

<sup>(</sup>٢) الإحسان (١٣٣٩)، (١٣٤٠).

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: أحنف بن فرات، والصواب ما أثبت كما في المعجم الأوسط (٤٢٩٨)، وفي «ف»
على الصواب.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصول، وليس عند البيهقي ذكر سفيان هنا.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصول، وهو الأظهر، فمعناه: صار لبوله رغوة كما في اللسان، وفي السنن الكبرى المطبوع: حتى ادعى، ولا أعلم له وجها، فالظاهر أنه تصحيف، والله أعلم.

فرأيته قائمًا في الكناسة، فقلت: هذا أبو ظبيان، فأتاه، فسأله عن الحديث، وقال: حديث أبى ظبيان ثابت (١).

زاد في كتاب الأبواب أن عليًّا مسح عليهما، ثم خلعهما، فجعلهما في كمه، ثم صلى بهم الفريضة.

وذكره عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن يزيد بن أبي زياد عن أبي ظبيان به، قال معمر: وأخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبي الله عن بمثل صنيع علي هذا (٢٠).

قال البيهقي: ورواه الثوري عن قابوس بن أبي ظبيان، وعبد العزيز بن رفيع، وسلمة بن كهيل، والزبير بن عدي، وورقاء بن إياس كلهم عن أبي ظبيان به.

الثاني (٣) قوله: إن الطحاوي رواه عن أوس بن أوس، فأسقط عطاء، فكذلك هو، ولكن الخرائطي ذكره في كتاب «اعتلال القلوب» بثبوته في هذه الرواية من حديث عمر بن شبة ثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن يعلى عن عطاء عن أبيه عن أوس ابن أوس عن أبيه، وكذا رواه أبو القاسم الطبراني من حديث يحيى بن سعيد عن شعبة (٤)، ١ ولما رواه بحشل في تاريخه عن هشيم، وإسحاق (٥) ثنا شريك عن يعلى عن أوس به: قال: هذا غلط، وحديث هشيم يعني الذي فيه: عن أبيه أصح، والله أعلم (٢).

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى (۱/ ۲۸۸).

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٧٨٣).

<sup>(</sup>٣) يعني: من مآخذه على ابن القطان.

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير للطبراني (٦٠٧)، (٦٠٨).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: هشيم بن إسحاق، وقد صوبته، والذي في تاريخ واسط: هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن أوس بن أبي أوس أبيه عن أوس بن أبي أوس عن أبيه، وهي غير واضحة في «ف».

<sup>(</sup>٦) تاريخ واسط لبحشل ص (٥٤).

الثالث: سكوته عن علة ذكرها الإمام أحمد، فهي أولى بالذكر مما تقدم، وهو قوله: لم يسمع هشيم هذا الحديث من يعلى، ذكره الجوزقاني عنه (١)، وقال: كان هشيم يدلس، فلعله سمعه من بعض الضعفاء، ثم أسقطه<sup>(٢)</sup>، فلئن كان ما قالاه صحيحًا فهو أجدر بأن يكون علة، لا سيما على ما ناقش به أبا محمد من كونه يقبل أخبار المدلسين وإن لم يصرحوا بالسماع، وليس لقائل أن يقول: لعله لم يعتد بهذه علة؛ لأنه لو كان كذلك لنبه كعادته، والله أعلم، ثم نظرنا هل هو كذلك أم لا؟ فوجدنا هشيمًا صرح فيه بالتحديث المزيل للشبهة المذكورة: أنبأنا المسند المعمر فتح الدين الجودري قراءة عليه وأنا أسمع عن أبي الحسن البغدادي أنبأنا الحافظ السلامي أنبأنا الإمام أبو منصور محمد بن أحمد بن على المعمري أنبأنا القاضي أبو بكر محمد بن عمر أنبأنا الحافظ أبو حفص بن شاهين ثنا أحمد بن سلمان الفقيه ثنا بشر بن موسى ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأنا يعلى بن عطاء عن أبيه أخبرني أوس به، ثم قال: هشيم: هذا كان في مبدأ الإسلام (٣)، وأنبأنا الشيخ أبو الفتح القاهري رحمه الله قراءة عليه وأنا أسمع قال أنبأنا الأخوان أبو المكارم عبد الله وأبو عبد الله الحسين أبنا الحسن بن منصور، قال الأول: أنبأ، وقال الثاني: أنا الحافظ أبو بكر محمد بن حازم الهمداني قرأت على محمد بن أحمد بن القاضي أخبرك أبو طاهر أحمد بن الحسن الكرجي(٤) في كتابه أنبأنا الحسن بن أحمد أنبأ دعلج بن أحمد أنبأ محمد بن على ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأنا يعلى بن عطاء عن أبيه فذكره، وعن علة أخرى ذكرها الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ: حديث يعلى متزلزل؛ لأن بعضهم رواه عنه عن أوس، ولم يقل: عن أبيه، وقال بعضهم: عن رجل يعني مجهولًا<sup>(ه)</sup>، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) الأباطيل (١/ ٣٤١) رقم (٣٢٤).

<sup>(</sup>٢) هذا في العلل المتناهية (١/ ٣٤٩) رقم (٥٧٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص (١٢١) رقم (١٢٤).

<sup>(</sup>٤) ترجمته في السير (١٤٤/١٩).

<sup>(</sup>٥) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص (١٨٦).

وأما تخطئة أبي عمر ابن معين فغير جيد، لأنه قول قاله جماعة من العلماء، منهم: أبو جعفر بن منيع، وعبد الله بن محمد البغويان، وأبو بكر أحمد بن عبد الله البرقى في تاريخه، وأبو إسحاق الحربي في كتاب العلل، وأبو القاسم الطبراني في الكبير، والأوسط، وأبو حاتم البستي في كتاب الصحابة، قال: وهو ابن حذيفة أيضا، وأبو عيسى الترمذي في كتاب التاريخ، وأبو أحمد العسكري في كتاب الصحابة 🐞 أجمعين، وأبو داود الطيالسي رحمه الله تعالى، وفي تاريخ الجعفي الكبير: أوس بن حذيفة والد عمرو بن أوس، ويقال: أوس بن أبي أوس، ويقال: أوس بن أوس، وله صحبة (١)، وفي معجم ابن قانع: أوس بن أوس بن ربيعة بن مالك بن عمرو بن ا سعد بن عوف بن ثقيف، روى عنه عبد الملك بن المغيرة، وأبو الأشعث، وعبادة ابن نسى، وابن عَمْرو بن أوس عنه، فقالوا: ابن أوس، ومن قال: ابن أبي أوس النعمان بن سالم قال: سمعت رجلًا، وفي رواية أخرى: اسمه عمرو، جده أوس بن أبي أوس، وفي رواية (أبوه ويعلى بن عطاء)(٢)، وفي كتاب الصحابة لأبي موسى: اسم أبي أوس هذا جابر بن عوف الثقفي، وروى حديثه هذا من طريق محمد بن إدريس عن غسان عن حماد بن سلمة عن يعلى عن أبيه عن أوس بن أبي أوس، واسمه جابر، ثم قال: وكذلك رواه حجاج عن حماد إلا أنه لم يسمه جابراً، قال: ولأبيه أيضًا صحبة، وهو جد عمرو بن أوس، ذكره أبو عثمان سعيد السراج القرشي الأصبهاني في الأفراد، وكتبه عنه عبد الله بن مردويه رحمهم الله تعالى.

وحديث ابن عمر أنه كان يتوضأ ونعلاه في رجليه، ويمسح عليهما، ويقول: كذلك كان رسول الله على يفعل، رواه البزار عن إبراهيم بن سعيد ثنا روح بن عبادة عن ابن أبي ذئب عن نافع عنه، وقال: وهذا الحديث لا نعلمه رواه عن نافع إلا ابن أبي ذئب، ولا نعلم رواه عنه إلا روح بن عبادة، وإنما كان يمسح عليهما؛ لأنه توضأ من غير حدث، فهذا معناه عندنا. انتهى.

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير للبخاري (٢/ ١٥-١٦).

<sup>(</sup>٢) معجم الصحابة لابن قانع (٢٦/١-٣٠) رقم (٢١)، (٢٢).

وفيه نظر؛ لأن ابن عمر وإن كان مذهبه الوضوء لكل صلاة، فليس ذلك من مذهبه وقيه نظر؛ لأن ابن عمر وإن كان النبي على يفعل على ضعفه (۱)؛ لأنه حديث منكر الإسناد، والخبر مجهول، وخرجه البيهقي من حديث روح، ولما ذكره أبو الحسن بن القطان صححه (۲)، وحديث ابن عباس، وتوضأ وضوء النبي على وفيه: ثم قبض قبضة من الماء، فرش على رجله اليمنى، وفيها النعل، ثم مسحها بيده (۳) يد فوق القدم، ويد تحت القدم، ثم صنع باليسرى مثل ذلك، خرجه أبو داود من رواية هشام بن سعد (١٤).

وحديثه في صحيح مسلم، وتكلم فيه بعضهم، وفي لفظ عن ابن عباس أن النبي على توضأ مرة مرة، ومسح على نعليه.

ذكره الحربي من حديث عبد الرزاق عن معمر قال: لو شئت حدثتكم أن زيد بن أسلم حدثني عن عطاء عن ابن عباس فذكره.

ثم قال: الحمد لله الذي لم يقدر على لسان معمر أن يحدث ابن الجراح عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء عنه.

وقال: هكذا رواه رواد<sup>(٥)</sup>، وهو ينفرد عن الثوري بمناكير<sup>(٦)</sup> هذا أحدها، والثقات رووه عن الثوري دون هذه اللفظة، وقد روي عن زيد بن الحباب عن سفيان هكذا، وليس بمحفوظ، والصحيح رواية الجماعة.

ورواه الدراوردي، وهشام بن سعد عن زيد، فحكى في الحديث: ورش على

<sup>(</sup>١) في الأصول كلمة غير واضحة، وقد أثبت ما يناسب السياق.

<sup>(</sup>٢) بيان الوهم والإيهام (٢٤٣٢)، (٦٩،١٩).

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصول، وفي السنن: بيديه، وهو الأنسب.

<sup>(</sup>٤) سنن أبى داود (١٣٧).

<sup>(</sup>٥) رواد هو ابن الجراح.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: مناكير، وقد زدت الباء ليستقيم السياق، ثم وجدتها في (ف).

الرجل، وفيها النعل.

قال: وذلك يحتمل أن يكون غسلها في النعل، فقد رواه سليمان بن بلال، وابن عجلان، وورقاء، ومحمد بن جعفر، وابن أبي كثير عن زيد بن أسلم، فحكوا في الحديث غسله رجليه، والحديث واحد، والعدد الكثير أولى بالحفظ من العدد البسير، مع فضل حفظ من حفظ فيه الغسل بعد الرش على من لم يحفظه. انتهى كلامه.

وفيه نظر من وجوه:

الأول: ما قاله في حديث زيد بن حباب ليس صحيحًا لأمرين:

الأول: كونه ثقة، وما قاله ابن معين من أن أحاديثه عن الثوري مقلوبة اعتذر عن ذلك أبو أحمد بن عدي بقوله: زيد من أثبات مشائخ الكوفة ممن لا يشك في صدقه، والذي قاله ابن معين إنما له عن الثوري أحاديث تستغرب بذلك الإسناد يرفع بعضها، ولا يرفع ذلك غيره، والباقي عن الثوري وغيره مستقيمة كلها، ثم ذكر له أحاديث لم يذكر هذا منها.

فيتلخص مما قاله أبو أحمد أنه ثقة، تفرد، وتفرد الثقة مقبول عند الجمهور.

الثاني: قوله: ليس بمحفوظ يشعر أنه لم يأت به غيره، وقد سبق مجيئه من حديث رواد الموثق عند ابن معين، وأحمد، وغيرهما.

وفي مصنف عبد الرزاق بسند كالشمس على شرط الشيخين (١)، وذكره ابن خزيمة في صحيحه من حديث سفيان عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء عن ابن عباس (٢).

وقال بعدم: والدليل على أن مسح النبي ﷺ على النعلين كان في وضوء تطوع، لا

<sup>(</sup>١) رواه عبد الرزاق (١٢٦) مختصرًا، وكذا أحمد من طريقه (١/٣٦٥).

<sup>(</sup>٢) أشار إليه في ذلك الموضع ابن خزيمة (١/ ١٠٠)، ورواه رقم (١٤٨)، وليس فيه ذكر النعلين.

في وضوء واجب عليه، ثم ذكر حديث سفيان عن السدي عن عبد خير عن علي، وفيه: هكذا وضوء النبي ﷺ للطاهر ما لم يحدث(١).

وخرجه أحمد بن عبيد الصفار في مسنده بزيادة: هكذا فعل رسول الله على ما لم يحدث.

ولما ذكره أبو داود في كتاب التفرد قال: الذي تفرد به في هذا الحديث مسح باطن الأذنين مع الوجه وظاهرهما مع الرأس، وقال: حديث عبد خير عن علي ليس بالبين وقد أسلفنا ما يدفع هذا قبل، والله أعلم.

وقد أسلفنا لخبر زيد بن حباب شواهد ومتابعات دلت على أن لحديثه أصلًا، وأن الثقات رووه عن سفيان بهذه اللفظة، لا كما زعم.

الثالث: قوله: فأما المسح على الرجلين فهو محمول على غسلهما، لأن المسح سنة لمن تغطت رجلاه بالخفين فلا يعدى بها موضوعها، والأصل وجوب غسل الرجلين إلا ما خصته سنة ثابتة أو إجماع لا يختلف فيه، وليس على النعلين ولا على الجوربين واحد منهما. انتهى، وعليه فيه اعتراضات:

الأول: مقتضى صناعة الحديث النظر في الإسناد بصحة أوغيره، وأما التأويلات وغيرها فمن نظر الفقيه.

الثاني: قوله: وليس عليهما سنة ثابتة، وقد أسلفنا أحاديث صحيحة وحسنة في هذا الباب وغيرة، ولله الحمد والمنة.



<sup>(</sup>۱) صحیح ابن خزیمة (۱۰۰/۱) باب (۱۵۶).

## باب المسح على العمامة

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال أن رسول الله على مسح على الخفين، والخمار.

هذا حديث خرجه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه (٢)، وقال ابن حزم: لا مطعن فيه (٣)، وفيما قاله نظر، لما ذكره الحافظ أبو الفضل الهروي في كتاب العلل رادًا على مسلم إخراجه من حديث سليمان (٤): هو حديث قد اختلف فيه على الأعمش، فرواه أبو معاوية، وعيسى، وابن فضيل، وعلي بن مسهر، وجماعة هكذا، ورواه زائدة بن قدامة، وعمار بن رزيق عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء عن بلال، وزائدة ثبت متقن.

ورواه الثوري عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن عن بلال، لم يذكر بينهما لا كعباً ولا البراء، وروايته أثبت الروايات، وقد رواه عن الحكم غير الأعمش: شعبة، ومنصور بن المعتمر، وأبان بن تغلب، وزيد بن أبي أنيسة، وجماعة عن الحكم عن عبد الرحمن عن بلال، كما رواه الثوري عن الأعمش، وحديث الثوري عندنا أصح من حديث غيره، وابن أبي ليلى لم يلق بلالًا(٥)، وإلى هذا نحا الإمام أحمد، وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: أي شيء أثبت فيه؟ قال: فيه أحاديث، فبدأ بحديث بلال، قلت: حديث كعب بن عجرة عن بلال؟ قال: رواه شعبة، وزيد بن أبي أنيسة، وغير واحد، ليس فيه كعب، والأعمش يختلف عنه: زائدة يقول عن

<sup>(</sup>١) كذا في اف، والمطبوع، وفي الأصل: هشيم، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) المحلى (٢/ ٦٠).

<sup>(</sup>٤) سليمان هو الأعمش: سليمان بن مهران.

<sup>(</sup>٥) علل الأحاديث للهروى ص (٦٢-٦٦) رقم (٧).

البراء عن بلال، وغيره يقول كعب بن عجرة عن بلال، وفي سؤالات مهنأ: قال أبو عبد الله: أظن الأعمش غلط فيه، إنما قال الناس: عن ابن أبي ليلى عن بلال، زاد الأعمش كعبًا، ولفظ أحمد في مسنده: مسح على خفيه، وعلى خمار العمامة (١)، وفي رواية: فيمسح على العمامة، وعلى الخفين (٢).

وفي رواية أن النبي ﷺ قال: «امسحوا على الخفين، والخمار»<sup>(٣)</sup>.

وفي رواية: رأيت رسول الله ﷺ يمسح على الموقين، والخمار (٤٠).

ورواه ابن عيينة عن ابن أبي ليلى، وأبان بن تغلب عن الحكم فيما رواه الكجي في سننه عن الرمادي كرواية الثوري.

وقال أبو علي الجياني: هو حديث مختلف فيه من رواية الأعمش عن الحكم، ويقال: إن ابن أبي ليلى لم يسمع من بلال، فهو مرسل، والله أعلم.

قال الحربي: وأجمع شعبة، ومنصور، وحجاج، وأبان بن تغلب، وابن أبي ليلى أنه عن ابن أبي ليلى عن بلال، واختلف أصحاب الأعمش: فقائل: عن ابن أبي ليلى عن كعب عن بلال، ومن قائل: عن البراء عن بلال، وقال سفيان: عن ابن أبي ليلى عن بلال، كما قاله شعبة وأصحابه، وهذا عندي، والله أعلم هو القول لعلم شعبة بحديث الحكم وكثرة مجالسته إياه وتثبت منصور، وقلة الاختلاف عنه، ولكثرة من وافقهما، ولأنه لم يوافق الأعمش من ينتفع به، ثم اختلف أصحابه، فكان ما روى سفيان أحب إلي، وليس من قال: كعب بن عجرة بأثبت ممن قال البراء، ومن سفيان حين لم يذكر كعبًا ولا البراء.

وأما رواية ليث عن الحكم عن ابن أبي ليلي عن كعب عن بلال، فأحسبه سمعه

<sup>(</sup>١) المسند (٦/ ١٢).

<sup>(</sup>Y) Thank (1/11-31).

<sup>(</sup>٣) المسئد (٦/١٣).

<sup>(</sup>٤) المسند (٦/ ١٥).

من الأعمش موافقًا لرواية عيسى بن فضيل، وقال غير أبي المحياة، وهو معتمر: عن ليث عن الحكم عن حبيب عن شريح عن بلال، فلو اتفق أصحاب ليث لجاز أن يكون هذا حديثًا(١) آخر، لكن شيبان رواه عن الحكم عن شريح عن بلال، فنقص منه، وزاد، وما أقف على ما زاد(٢)، وأرسله ابن أبي غنية (٢) وبلا حجة عليه، ولا له، ورواه عن بلال جماعة، منهم: علي بن أبي طالب، رواه الطبراني في الكبير من حديث ليث بن أبي سليم عن الحكم عن شريح بن هانئ عنه، قال: زعم بلال أن النبي من يك كان يمسح على الموقين والخمار(٤)، وأبو سعيد الخدري بلفظ أن النبي ناداه: امسح على الخفين والخمار، ورواه أبو القاسم في الأوسط، وقال: لا يروى عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد(٥)، ونعيم بن همار(٢) من حديث محمد بن راشد عن مكحول عنه عن بلال أن النبي عن قال: «امسحوا على الخفين والخمار»، وشريح من حديث من حديث ابن أبي سليم عن الحكم عن (١) حبيب بن أبي ثابت عنه عن البلا، وقال في الأوسط: لم يروه عن حبيب بن أبي ثابت إلا ابن أبي سليم، تفرد به معتمر بن سليمان (١).

وعبد الرحمن بن عوف من حديث أبي عبد الله مولى بني تميم عنه، بلفظ: الخمار، والموقين.

<sup>(</sup>١) في الأصول: حديث، وقد أثبت الموافق للعربية.

<sup>(</sup>٢) الطبراني في الكبير (١٠٩٦).

<sup>(</sup>٣) هو عبد الملك بن أبي غنية.

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير للطبراني (١٠١٩).

<sup>(</sup>٥) روأه الطبراني في الأوسط (١٠٣٧).

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصول، وهو الأشهر، ويقال فيه: ابن خمار، وكذا هو في المسند.

<sup>(</sup>V) - amit أحمد (٦/ ١٢، ١٣، ١٤).

<sup>(</sup>٨) كذا بالأصول، وفي المعجم الكبير: الحكم، وحبيب.

<sup>(</sup>٩) المعجم الأوسط (٣٢١٤).

قال أبو داود: هو أبو عبد الله مولى بني تميم بن مرة (١).

وزعم الحافظ أبو القاسم ابن عساكر أن أبا داود تفرد به، وكذلك الحافظ المنذري تبعه، والشيخ جمال الدين المزي، وليس كما زعموا لثبوته في كتاب السنن لأبي عبد الرحمن النسائي، رواه عن (٢) أبي الحسن محمد بن عبد الله بن زكرياء ثنا عمرو بن علي ثنا محمد ثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي عبد الله فذكره (٣)، قال ابن عساكر: ورواه أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي بكر بن حفص عن أبي عبد الرحمن عن أبي عبد الله: نعليه، وقال أبو عمر بن عبد البر في كتاب الاستغناء: هذا إسناد مضطرب مقلوب، مرة يقولون: عن أبي عبد الله عن أبي عبد الرحمن، ومرة: عن أبي عبد الله عن أبي عبد الله وهو ثقة. يعرف، والعجب أنه من حديث شعبة، وهو إمام عن أبي بكر بن حفص، وهو ثقة. انتهى كلامه، وهو مردود بما ذكره أبو عبد الله في مستدركه، وخرجه من حديث شعبة عن أبي بكر سمع أبا عبد الله يحدث عن أبي عبد الرحمن، وقال: هذا حديث صحيح، فإن أبا عبد الله مولى التميميين معروف بالصحة والقبول (٤)، وهو موافق لما ذكره أبو داود، والله أعلم.

ويؤيده ما ذكره الدارقطني في كتاب العلل: ورواه عبد الملك بن أبجر، عن أبي بكر بن حفص عن أبي عبد الرحمن مسلم بن يسار فذكره، قيل له: أبو عبد الرحمن عن أبي عبد الله من هما؟ فقال: ما سماهما أحد إلا ابن أبجر، وليس عندي كما قال (٥). انتهى.

فيشبه أن يكون الحاكم اعتمد هذه التسمية، ولهذا نبه على أبي عبد الله، وأعرض

سنن أبي داود (١٥٣).

<sup>(</sup>٢) كلمة: (عن) ليست بالأصول، والسياق يقتضيها.

<sup>(</sup>٣) لعل هذا في نسخة، فإنني لم أجده في سنن النسائي، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) المستدرك (١/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٥) العلل للدارقطني (٧/ ١٧٧).

عن أبي عبد الرحمن لجلالته وثقته، وفي كتاب الكنى للنسائي عن أبي جندل بن سهيل، والحارث بن معاوية قالا: مر بنا بلال، فقلنا: يا أبا عبد الرحمن كيف سمعت النبي ﷺ يقول في نزع الخفين.... الحديث(١).

وحكيم بن حزام عنه أنه توضأ، ومسح على خماره، وقال: رأيت النبي عن يتوضأ، هكذا ذكره النيسابوري في كتاب الأبواب ثنا يزيد بن سنان ثنا أبو عاصم عن ابن جريج أخبرني أبو بكر بن عبد الله عن عبد الملك بن سعيد عنه (٢)، والحكم ابن ميناء قال: رأيت بلالا يتوضأ، ومسح على الخفين والخمار، رواه أيضًا عن علي ابن حرب ثنا زيد بن حباب حدثني الضحاك بن عثمان عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن شبيب بن الحكم عن أبيه به، وأبو جندل بن سهيل بن عمرو من حديث يحيى بن حمزة عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن الحارث بن معاوية عنه (٣)، والحارث ابن معاوية من حديث أبي قلابة عنه أبي قلابة عن أبي قلابة عن أبي قلابة عن بلال بإسقاط عائذ الله (٢).

وزعم البخاري أن حماد بن سلمة أخطأ فيه؛ لأن أصحاب أبي قلابة رووه عن بلال، لم يذكروا فيه: عن أبي إدريس (٧)، وأبى ذلك أبو محمد الفارسي، فصحح حديث أبي إدريس، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه زهير عن حميد

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير (١١٠٣)، وفي الأوسط (٦٨٣٢).

<sup>(</sup>٢) علل الدارقطني (١٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصول: وصوابه عنه، وعن الحارث بن معاوية عنه، كما في المعجم الكبير للطبراني (٣) فإنه رواه عن يحيى بن حمزة عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن الحارث بن معاوية، وأبي جندل عن بلال به.

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير للطبراني (١١٠٧)، (١١٠٨).

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير للطبراني (١١١٢).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (١١١٣)، (١١١٤).

<sup>(</sup>٧) علل الترمذي ص (٥٥) رقم (٦٩).

الطويل عن أبى رجاء عن عمه (١) أبى إدريس عن بلال في المسح، فقال أبي: هذا خِطأ، إنما هو حميد عن أبي رجاء مولى لأبي قلابة عن أبي قلابة عن أبي إدريس، قلت: الخطأ ممن هو؟ قال: لا يُدرى(٢)، قال: ورواه الحذاء عن أبي قلابة عن أبي إدريس، ولا أعلم: عن أبي إدريس، ولا أعلم أحدًا تابع خالداً، ويروونه عن أبي قلابة عن بلال مرسلا(٣)، وأبو الأشعث الصنعاني(٤) من حديث الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن مطر عن أبي قلابة عنه، وفي كتاب أبي الحسن البغدادي: ورواه عنه أيضًا سويد بن غفلة، والحسن، وابن سيرين، ومكحول مرسلًا، وأسامة بن زيد (٥)، ولفظ سعيد بن منصور في سننه: قال عليه السلام: «امسحوا على النصيف والخمار»(٦) ، وفي المصنف لابن أبي شيبة (٧): ثنا يحيى بن يعلى عن ليث عن الحكم عن ابن أبي ليلي عن كعب عن بلال: أن النبي على وأبا بكر، وعمر كانوا يمسحون على الخفين والخمار (^)، وقد وقع لنا في هذا الباب أحاديث، منها: حديث ثوبان قال: بعث رسول الله ﷺ سرية، فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله ﷺ أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، خرجه الحاكم من حديث ثور عن راشد بن سعد عنه، وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه بهذا اللفظ، إنما اتفقا على المسح على العمامة بغير هذا اللفظ، وله شاهد، فاشتد

<sup>(</sup>١) في الأصول: عن عمه عن أبي إدريس، والصواب ما أثبت كما في المعجم الكبير (١١١٥)، وعلل الدارقطني (٧/ ١٨٢)، وكما في علل ابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٢) علل الحديث لابن أبي حاتم (٢٩/١) رقم (٥٢).

<sup>(</sup>٣) علل الحديث لابن أبي حاتم (١/ ٣٩) رقم (٨٢).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: الصاغاني، والصواب ما أثبت كما في التهذيب، والمعجم الكبير، ثم وجدته كذلك في (ف).

<sup>(</sup>٥) العلل للدارقطني (٧/ ١٧٩–١٨٢).

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل، والصواب: على النصيف والموق، كما في كنز العمال (٩/ ٤٠٥)، والنصيف هو الخمار، فلا يستقيم ما في الأصل، وهي في (ف) غير واضح.

<sup>(</sup>٧) سقط من الأصل كلمة: (ابن)، وهي في (ف).

<sup>(</sup>٨) المصنف (١/ ٢١١).

انتهى كلامه (١).

وليس بوارد عنه عليه قول الإمام أحمد فيما رواه عنه المروذي، وخرجه في تاريخ بلده من حديث خارجة عن يزيد (٢) عن راشد عنه، ولفظه: أن النبي على بعث بعثًا، فقدموا عليه، فشكوا إليه ما أصابهم من شدة البرد، فقال لهم: إذا أصابكم البرد فامسحوا. . . الحديث، لا ينبغي أن يسمع من ثوبان؛ لأنه مات قديمًا، وبنحوه قاله عنه ابن أبي حاتم في كتاب المراسيل (٣)، وقال الحربي في كتاب العلل: راشد لم يسمع من ثوبان؛ لأن ثوبان توفي سنة أربع وخمسين، وراشد توفي سنة ثلاث عشرة ومائة، وبين موتهما تسع وخمسون سنة، لأمرين:

الأول: لتصريح الجعفي بسماع راشد منه، وهو مثبت مقدم على النافي(٤).

الثاني: إذا نظرنا في مولده ووفاة ثوبان وجدنا الأمر ما قاله البخاري، لا ما قاله أحمد، وذلك أنه ممن شهد صفين، وبها ذهبت عينه، فيما ذكره غير واحد من الأثمة، وثوبان توفي سنة خمس وأربعين، وقيل: أربع وخمسين. فسماعه  $^{(6)}$  على مذا ممكن  $^{(7)}$  لا شك فيه، لا سيما وقد جمعهما بلد واحد، وأما قول أبي إسحاق فقد كفانا مؤنة الرد عليه برده هو على نفسه، ورواه أبو القاسم في كتابه الكبير عن بكر بن سهل عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن عتبة بن أبي أمية الدمشقي عن أبي سلام الأسود عنه  $^{(7)}$ ، وهو في المسند للبغوي الكبير من حديث الليث يعني ابن سعد عن معاوية، ولفظ أبي بكر بن زياد، وخرجه من حديث معاوية

<sup>(</sup>١) المستدرك (١/ ١٦٩)، وليس فيه كلمة: (فاشتد)، وهي غير واضحة في الأصول.

<sup>(</sup>۲) يزيد هو ابن خمير الرحبي.

<sup>(</sup>٣) المراسيل لابن أبي حاتم ص (٥٥) رقم (٨٤).

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير للبخاري (٣/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: بسماعه، والسياق يقتضي ما أثبت، ثم وجدته على ذلك في (ف).

<sup>(</sup>٦) في الأصل غير واضح، وهذا هو الأنسب للسياق، ثم وجدته على ذلك (ف).

<sup>(</sup>٧) المعجم الكبير للطبراني (١٤٠٩).

ابن أبي أمية الدمشقي عن أبي سلام: رأيته على يتوضأ، ويمسح على الخفين والخمار يعني العمامة، وحديث سلمان المذكور قبل من صحيح ابن حبان (۱)، وحديث عمرو بن أمية الضمري قال: رأيت النبي على الخفين والعمامة. رواه البخاري في صحيحه من حديث الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه (۲)، وقد سبق ذكره في كتاب علل الخلال قال محمد بن عوف الحمصي، وكان أبو المغيرة ثنا به عن يحيى عن أبي قلابة عن جعفر ابن عمرو، فرده أحمد بن حنبل، ورواه محمد بن كثير المصيصي عن الأوزاعي، فأسقط جعفرا فيما ذكر ابن أبي حاتم (٣)، قال ابن بطال: لم يسمع أبو سلمة من عمرو (١)، وذكر ابن أبي خيثمة عن ابن معين أن حديث عمرو بن أمية مرسل، وأبى غمرو سماعًا، وسمع أيضًا من جعفر أنه عنه، وقال الأصيلي: ذكر العمامة في هذا الحديث من خطأ الأوزاعي؛ لأن شيبان رواه عن يحيى، ولم يذكر العمامة.

وتابعه حرب بن شداد، وأبان العطار، فهؤلاء ثلاثة، خالفوه، فوجب تغليب الجماعة على الواحد<sup>(ه)</sup>، وأما متابعة معمر له فمرسلة، وليس فيها ذكر العمامة، ورواه عبد الرزاق: مسح على خفيه، ولم يذكر العمامة (٢٠).

وحديث أنس بن مالك قال: إن رسول الله على الموقين والخمار، ذكره أبو بكر الحافظ في سننه بإسناد صحيح من حديثه عن علي بن عبد العزيز رحمه الله ثنا الحسن بن الربيع عن أبي شهاب الحناط عن عاصم الأحول عنه (٧)،

<sup>(</sup>١) الإحسان (١٣٤٤).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۰۵).

<sup>(</sup>٣) علل الحديث لابن أبي حاتم (١/ ٦٨) رقم (١٧٩).

<sup>(</sup>٤) كذا ذكره عنه الحافظ في الفتح (٣٠٨/١)، وتعقبه بإمكان السماع.

<sup>(</sup>٥) في الفتح: على الواحدة.

<sup>(</sup>٦) مصنف عبد الرزاق (٧٤٦).

<sup>(</sup>۷) السنن الكبرى للبيهقى (۱/ ۲۸۹).

ورواه أبو القاسم في الأوسط عن أحمد بن يحيى الحلواني ثنا الفيض بن وثيق<sup>(۱)</sup> ثنا عيسى بن ميمون عن حميد عنه بلفظ: رأيت النبي على يمسح على الموقين<sup>(۲)</sup>، وقد تقدم ذكره من عنده أيضًا في باب المسح بأن ذلك قبل موته عليه السلام بشهر، وحديث عبد الصمد بن عبد الوارث عن الهيثم بن قيس عن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه عن جده عن النبي على أنه رخص للمسافر في المسح على الخفين والعمامة، للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام.

ذكر ابن أبي حاتم أنه سأل أباه عنه، فقال: هذا حديث منكر، ثنا به قرة، ولم يذكر فيه العمامة، وليس ليسار صحبة (٣).

وحديث المغيرة بن شعبة أن النبي ﷺ مسح على الخفين، ومقدم رأسه، وعلى عمامته (٤)، وفي رواية: ومسح بناصيته، وعلى العمامة، رواه مسلم في صحيحه (٥)، وقد تقدم طرف منه.

وفي كتاب الطوسي: أنه صب على النبي ﷺ، وقد قضى الحاجة، وغسل يديه، قال: وأحسبه بالتراب، فتوضأ، ومسح على ناصيته، والعمامة، ومسح على الخفين، ثم قال: يقال: حديث المغيرة حسن صحيح.

وحديث أبي أمامة قال رسول الله ﷺ: يمسح المسافر على الخفين والخمار ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة.

رواه أحمد فيما ذكره حرب بن إسماعيل عن محمد بن أبي بكر ثنا عبد الصمد ثنا مروان أبو سلمة ثنا شهر عنه (٢٦)، وقال مهنأ: سألت أحمد عن حديث يحيى بن أبي

<sup>(</sup>١) في الأصول: الفضل بن وثيق، والصواب ما أثبت كما في المعجم الأوسط وكتب الرجال.

<sup>(</sup>٢) المعجم الأوسط للطبراني (٧٨٦).

<sup>(</sup>٣) علل الحديث لابن أبي حاتم (١/ ٣٠) رقم (٥٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (١/ ٢٣١) رقم (٢٧٤) - (٨٢).

<sup>(</sup>۵) صحیح مسلم (۱/ ۲۳۰) رقم (۲۷٤) - (۸۱).

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير (٧٥٥٨).

سحينة (۱) ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا مروان أبو سلمة عن شهر بن حوشب عنه، فقال: ليس بصحيح، وحديث أبي ذر قال: رأيت رسول الله ﷺ توضأ، ومسح على الموقين والخمار.

ذكره ابن حزم مصححا له من طريق مخلد بن الحسين عن هشام بن حسان عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عنه (٢).

وحديث أبي هريرة أن النبي على مسح على الخفين والخمار، يعني العمامة، ذكره أبو القاسم في الأوسط من حديث عبد الحميد بن جعفر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عنه، وقال: لم يروه عن عبد الحميد إلا يعلى بن عبد الرحمن الواسطي (٣).

وحديث أبي طلحة أن النبي على توضأ، ومسح على الخفين، والخمار، أنبأنا به الشيخ الإمام شمس الدين أبو البركات محمد الشرابيشي رحمه الله أنبأنا الإمامان أبو محمد السكري وعبد العزيز الحراني قالا أنبأتنا أم هانئ الفارقانية أنبأتنا فاطمة الجوزدانية أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الله أنبأنا الإمام أبو القاسم اللخمي قال أنبأنا علي بن عبد العزيز أنبأنا عمر بن شبة النميري أنبأنا حرمي بن عمارة عن شعبة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن عبد الرحمن بن عبد القارئ عنه، وقال: لم يروه عن شعبة إلا حرمي، تفرد به عمر بن شبة (٥).

وحديث كعب بن عجرة ذكره أبو محمد الأموي(٦) مصححا له(٧).

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وهو غير واضح، ولعله: يحيى بن أبي أنيسة.

<sup>(</sup>٢) المحلى (٢/ ٢٩).

 <sup>(</sup>٣) المعجم الأوسط للطبراني (١٤٧٣)، وفي الأصل: يعلى بن عبد الرحمن، والصواب ما أثبت كما
في قف، والأوسط والمصادر الأخرى.

<sup>(</sup>٤) ترجمتها في السير (٢١/ ٤٨١).

<sup>(</sup>٥) المعجم الصغير (١٠٠٩)، ومجمع البحرين (٤٥٧).

<sup>(</sup>٦) هو ابن حزم.

<sup>(</sup>٧) المحلى (٢/ ٩٠).

قال: وهو قول جمهور الصحابة والتابعين، وسواء في ذلك الرجل أوالمرأة، لعلة أو لغير علة، وسوء أكان على خمار، أو قلنسوة، أو بيضة، أو مغفر، أو غير ذلك، فإنه يجزئ (١).

وقال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله على العمامة، وبه (٢) نقول، واختلفوا في المسح عليها، فممن مسح: أبو بكر، وعمر، وأنس، وأبو أمامة، وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص، وأبي الدرداء، وعمر بن عبد العزيز، ومكحول، والحسن، وقتادة، وبه (٣) قال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وممن كان لا يرى المسح عليها: علي بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله، وابن عمر، وبه (٤) قال عروة، والنخعي، والشعبي، والقاسم، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.

واختلفوا في مسح المرأة على خمارها، فممن قال: تمسح على رأسها، ولا تمسح على رأسها، ولا تمسح على رأسها، ولا تمسح على خمارها: نافع، والنخعي، وابن أبي ليلى، وبه قال أحمد (٥)، وابن أبي سليمان، ومالك، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، والشافعي.

وقد روينا عن أم سلمة أنها كانت تمسح على الخمار، وروي ذلك عن الحسن، وهو قول أبي ثور<sup>(١)</sup>.

وروينا عن أنس أنه مسح على قلنسوته، ولا نعلم أحدا قال به، وكان الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، ومالك، والشافعي والنعمان، وإسحاق (٧) لا يرون ذلك،

<sup>(</sup>۱) المخلى (۲/۸۵).

<sup>(</sup>٢) في الأصل كتبت كأنها: فيه، والأنسبُ للسياق ما أثبت، والله أعلم، ثم وجدتها كذلك في «ف».

<sup>(</sup>٣) مثل السابق، ثم وجدتها كذلك في (ف).

<sup>(</sup>٤) مثل الأسبق، ثم وجدتها كذلك في «ف».

<sup>(</sup>٥) أحمد ليس مذكوراً في المطبوع.

<sup>(</sup>٦) قول أبي ثور ليس مذكوراً في المطبوع من الأوسط.

<sup>(</sup>V) في المطبوع: وكل من نحفظ عنه من أهل العلم.

وإن مسح على عمامته، ثم نزعها ففي قول الأوزاعي يمسح على رأسه.

وقال أحمد: يعيد الوضوء، وقياس قول من يقول: إذا خلع خفيه أنه على طهارته أن يكون كذلك من نزع عمامته، وقال مكحول: المسح على الخفين والعمامة سواء إذا مسح عليهما، ثم نزعهما، فعليه إعادة الوضوء. انتهى(١).

وفي قوله: (عن أنس، ولا نعلم أحدا قال) فيه نظر إن أراد متابعته، لما ذكره أبو بكر في مصنفه عن يحيى بن سعيد القطان عن ابن أبي عروبة عن أشعث عن أبيه أن أبا موسى خرج من الخلاء، فمسح على قلنسوته (٢)، وإن أراد الفقهاء غير ما أسلفناه عن ابن حزم.

قال: وهو قول الثوري، وأما ما حكاه عن علي، فيرده ما حكاه أبو محمد مستدلًا به أن عليًّا سئل عن المسح على الخفين، فقال: نعم، وعلى النعلين والخمار. وروى ابن زياد عن ابن اشكاب<sup>(٣)</sup> ثنا محمد بن ربيعة ثنا ابن جريج عن عطاء أن رسول الله ﷺ توضأ، فحسر العمامة، ومسح مقدم رأسه.

ثنا أبو الأزهر ثنا روح نا ابن جريج قال: قلت لعطاء: هل بلغك من رخصة في المسح على العمامة؟ قال: لم أسمعه من أحد إلا من أبي سعد الأعمى، قال ابن جريج: وأنا أيضًا قد سمعته من أبي سعد، قال أبو سليمان: وشرط من جُوز المسح على العمامة أن يعتم الماسح عليها بعد كمال الطهارة، كما يفعله من يريد المسح على الخفين، ومن أبى من المسح رأى أنه كان يقتصر على مسح بعض الرأس، فلا يمسحه كله مقدمه ومؤخره، ولا ينزع عمامته عن رأسه، ولا ينقضها، وجعلوا خَبر المغيرة كالمفسر، حيث قال: مسح ناصيته وعلى عمامته، فوصل مسح الناصية بالعمامة، وإنما وقع إذًا الواجب من مسح الرأس بمسح الناصية، إذ هي جزء من

<sup>(</sup>١) الأوسط (١/٤٦٦ – ٤٧٢) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٣٤).

<sup>(</sup>٣) هو علي بن الحسين بن إشكاب.

الرأس، وصارت العمامة تبعًا له، كما رُوِي أنه مسح أسفل الخف وأعلاه، ثم كان الله سبحانه الواجب في ذلك مسح أعلاه، وصار مسح أسفله كالتبع له، [والأصل أن الله سبحانه فرض مسح الرأس، وحديث ثوبان محتمل للتأويل فلا يترك](١) الأصل المتيقن وجوبه بالحديث المحتمل، وبنحوه قال الثقفي في نصرة الصحاح، إلا أنه قال: خبر علي بدل المغيرة، قال: والترك(٢) بالإجماع ثبت عندنا أكثر من ثبوته بالراوية، إما لأنه فعل في حال ضرورة أو من طريق النسخ، وقد أجمع الفقهاء على تركه، ولم يختلفوا في المسح على الخفين انتهى كلامه.

وفيه نظر، لما أسلفنا قول من قال به من الفقهاء.

قال أبو سليمان: ومن قاسه على مسح الخفين فقد أبعد، لأن الخف يشق نزعه، ونزع العمامة لا يشق، ويشهد لنا فصلهم في حديث ثوبان، وفي (٣) حديث أنس: فأدخل يده من تحت العمامة. انتهى.

وفي قوله: (وشرط من جوز المسح الطهارة) يرده قول أبي محمد: وسواء لبسهما على طهارة أو غير طهارة، وبه قال أصحابنا، قال: ولا توقيت في المسح عليها، وقد جاء التوقيت في ذلك ثابتا عن عمر، ولا حجة في قول أحد دون رسول الله على انتهى كلامه.

وليس بوارد عليه ما تقدم من الحديثين اللذين فيهما التوقيت، للطعن في سندهما، والله أعلم.

قال: فلو كان تحت ما لبس على الرأس خضاب أو دواء جاز المسح عليهما متعمدا كان أو غير متعمد، وقولنا بالمسح في الوضوء خاصة، وأما في كل غسل واجب فلا، ولابد من غسل الرأس<sup>(٤)</sup>، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكونتين سقط من الأصل، وهو في (ف).

<sup>(</sup>٢) بالأصول كلمة غير واضحة، وقد أثبت ما يناسب السياق.

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٤) المحلى (٢/ ٦٥).

## التيمم

• ٧٠ - حدثنا محمد بن رمح ثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عمار بن ياسر أنه قال: سقط عقد لعائشة، فتخلفت لالتماسه، فانطلق أبو بكر إلى عائشة، فتغيظ عليها في حبسها الناس، فأنزل الله تعالى الرخصة في التيمم، قال: فمسحنا يومئذ إلى المناكب، قال: فانطلق أبو بكر إلى عائشة، فقال: ما علمت إنك لمباركة.

هذا حدیث إسناده منقطع؛ لأن عبید الله بن عبد الله لم یدرك عمارًا، یدل علیه ما رواه ابن ماجه بعد هذا:

٧٦- ثنا محمد بن أبي عمر العدني ثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن عبيد الله عن أبيه عن عمار قال: تيممنا مع رسول الله عَلَيْهُ إلى المناكب.

وفي كتاب المعرفة لأبي بكر: رواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري، ثم سمعه من الزهري، فرواه عنه، فكان يقول أحيانًا: عن أبيه عن عمار، وأحيانًا لا يقول: عن أبيه. قال علي بن المديني: قلت لسفيان: عن أبيه عن عمار؟ قال: أشك في أبيه، قال علي: كان إذا حدثنا لم يجعل: عن أبيه (۱)، ورواه الشافعي عن الثقة عن معمر عن الزهري، فذكر أباه، ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر فلم يذكره، واختلف فيه على الزهري، فقيل: عنه عن أبيه، وقيل: عنه دون ذكر أبيه "، ورواه صالح بن كيسان عند أبي داود (۳) عن الزهري حدثني عبيد الله عن ابن عباس عن عمار أن رسول الله عن عرس بأولات الجيش، ومعه عائشة، فانقطع عقد لها من جَزْع ظفار، فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك، حتى أضاء الفجر، وليس مع الناس ماء، فتغيظ عليها أبو بكر، وقد حبست الناس، وليس معهم ماء، فأنزل الله

<sup>(</sup>١) معرفة السنن والآثار (٢/ ١٥) رقم (١٥٦١) – (١٥٦٤).

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (٨٢٧).

<sup>(</sup>۳) سنن أبى داود (۳۲۰).

تعالى رخصة التطهير بالصعيد الطيب، فقام المسلمون مع رسول الله ﷺ، فضربوا بأيديهم الأرض، ثم رفعوا أيديهم، ولم ينفضوا من التراب شيئا، فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب، ومن بطون أيديهم إلى الآباط.

قال أبو داود: زاد ابن يحيى في حديثه: عن ابن شهاب: ولا يعتبر الناس بهذا، قال أبو داود: وكذلك رواه ابن إسحاق يعني عن الزهري، قال فيه: عن ابن عباس، وذكر ضربتين، كما ذكره يونس، ورواه معمر: ضربتين، وقال مالك عن الزهري عن عبيد الله عن أبيه عن عمار، وكذلك قال أبو أويس، وشك فيه ابن عيينة، قال مرة: عن عبيد الله عن أبيه، أو عن عبد الله بن عباس، اضطرب فيه  $^{(1)}$ , ومرة قال: عن أبيه، ومرة قال: عن ابن عباس، اضطرب فيه، وفي سماعه من الزهري شك  $^{(7)}$ , ولم يذكر أحد منهم الضربتين [إلا من سميت، وذكره ابن ماجه أيضاً] $^{(7)}$  من جهة يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله عن عمار بلفظ: فأمر المسلمين، فضربوا أكفهم بالتراب، ولم يقبضوا $^{(3)}$  من التراب شيئًا، فمسحوا وجوههم مسحة واحدة، ثم عادوا، فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى، فمسحوا أيديهم  $^{(6)}$ .

وفي قول أبي داود: ولم يذكر أحد منهم يعني من الرواة عن الزهري إلا من سميت نظر؛ لأن ابن أبي ذئب رواه عنه كذلك، أنبأنا بحديثه أبو العباس أحمد بن وهب الشافعي أنبأنا أبو الحسن ابن سلامة أنبأنا أحمد بن محمد البغوي أنبأنا العافظ أبو بكر بن مردويه ثنا عبد الله بن إسحاق البغوي ثنا أحمد بن ملاعب ثنا عبد الصمد بن النعمان ثنا ابن أبي ذئب به، وفي كتاب الكجي: قال سفيان: فرأيت إسماعيل بن أمية جاء إلى الزهري، فسأله عن

<sup>(</sup>١) كذا بالأصول، وفي سنن أبي داود: أو عن عبيد الله عن ابن عباس.

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود (۱/ ۲۲۷) رقم (۳۲۰).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) كذا في اف، وغيرها، وفي الأصل: لم ينفضوا.

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود (٣١٨)، (٣١٩)، وفي ابن ماجه المطبوع رقم (٥٧١).

هذا الحديث، فأبى أن يحدثه، وقال: لم أسمعه إلا من عبيد الله بن عبد الله، فانظروا هل تجدونه من جانب آخر.

ولما سأل ابن أبي حاتم أباه وأبا زرعة عن حديث صالح بن كيسان وعبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن عمار في التيمم؟ فقالا: هذا خطأ، رواه مالك، وابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبيه عن عمار، وهو الصحيح، وهما أحفظ، قلت: قد رواه يونس، وعقيل، وابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله عن عمار، وهم أصحاب الكتب، فقالا: مالك صاحب كتاب وصاحب حفظ<sup>(۱)</sup>. وأما ما زعمه ابن عساكر والمزي من أن ابن ماجه خرج في سننه عن محمد بن أبي عمر عن سفيان عن عمرو عن الزهري عن عبيد الله عن أنس عن عمار به فغير صحيح ؟ لأني لم أجده في كتابه (۲)، وفي التمهيد: كل ما يروى عن عمار في هذا مضطرب، مختلف فيه، وأكثر الآثار المرفوعة عنه ضربة واحدة للوجه واليدين (۲).

وفي سؤالات أحمد بن أبي عبدة: قال أحمد في حديث عمار هذا: هذا أثبت عندي، وقال عبد الحق: الصحيح المشهور في صفة التيمم من تعليم النبي على إنما هو للوجه والكفين (٤)، وأقره على ذلك أبو الحسن، بل نظر فيه (٥)، وكذا قاله ابن الحصار (٢) في المدارك.

<sup>(</sup>١) علل الحديث لابن أبي حاتم (١/ ٣٢) رقم (٦١).

<sup>(</sup>٢) قال المزي في الأطراف (٧/ ٤٧٨): وقع في بعض النسخ من كتاب ابن ماجه: (عن أنس) مكان قوله: (عن أبيه)، وهو خطأ، وذكره أبو القاسم في ترجمة أنس عن عمار، ونبه عليه، ولم يذكره في هذه الترجمة. انتهى كلامه.

قلت: وفرق بين كلامي المزي وابن عساكر ونقل الشارح عنهما، فتنبه!!!.

<sup>(</sup>٣) التمهيد (٢٨٧/١٩) بتصرف.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى لعبد الحق (١/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٥) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤٣٠).

 <sup>(</sup>٦) كتبت في الأصل: ابن الحهار، وقد أثبت ما ظهر لي، والعلم عند الله تعالى، ثم وجدته كذلك في
(ف).

وقال الإمام الشافعي: ولا يجوز على عمار إذا ذكر تيممهم مع النبي على عند نزول الآية إلى المناكب إن كان عن أمره عليه السلام إلا أنه منسوخ عنده، إذ روى عن النبي أنه أمر بالتيمم على الوجه والكفين، أو يكون لم يرو عنه إلا تيممًا واحدًا، فاختلف رواته عنه، فتكون رواية ابن الصمة التي لم تختلف أثبت، وإذا لم تختلف فأولى أن يؤخذ بها، لأنها أوفق لكتاب الله تعالى من الروايتين اللتين روينا مختلفتين، أو يكون إنما سمعوا آية التيمم عند حضور الصلاة، فتيمموا، فاحتاطوا، وأتوا على غاية ما يقع عليه اسم اليد، لأن ذلك لا يضرهم، كما لا يضرهم لو فعلوه في الوضوء، فلما صاروا إلى سؤاله عليه السلام أخبرهم أنهم يجزيهم من التيمم أقل مما فعلوا.

وهذا أولى المعاني عندي برواية (٢) ابن شهاب من حديث عمار بما وصف من الدلائل (٣)، والله تعالى أعلم.

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن اختلاف حديث عمار في التيمم، وما الصحيح منها؟

فقال: رواه الثوري عن سلمة عن أبي مالك الغفاري عن عبد الرحمن بن أبزى عنه عن النبي على ورواه شعبة (٤) عن الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن عن

<sup>(</sup>١) الترمذي (١/ ٢٧٠-٢٧١).

<sup>(</sup>٢) في المعرفة: لرواية.

<sup>(</sup>٣) المعرفة (٢/ ٢٢) رقم (١٥٩١) – (١٥٩٥).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: مسعر، وقد صوبته من علل ابن أبي حاتم، وليس لمسعر ذكر في الحديث، ثم وجدته على الصواب في (ف).

أبيه عن عمار عن النبي ﷺ، ورواه شعبة عن سلمة عن ذر عن ابن عبد الرحمن (١٠) عن أبيه عن عمار عن النبي ﷺ، ورواه حصين عن أبي مالك سمعت عمارًا يذكر التيمم موقوف، قال أبي: الثوري أحفظ من شعبة. قلت لأبي: فحديث حصين عن أبي مالك؟ قال: الثوري أحفظ، ويحتمل أن يكون سمع أبو مالك من عُمار كلامًا غير مرفوع، وسمع(٢) مرفوعا من عبد الرحمن بن أبزى عن عمار عن النبي ﷺ القصة (٣)، وفي كتاب ابن أبي حازم (٤): حديث عمار لا يخلو إما أن يكون عن أمره عليه السلام أولا؟ ، فإن لم يكن عن أمره فقد صح عن النبي عَلَيْ خلافه ، ولا حجة لأحد مع كلام النبي ﷺ، والحق أحق أن يتبع، وإن كان عن أمره فهو منسوخ، وناسخه أيضًا حديث عمار يعني المذكور في الصحيح مرفوعًا: إنما كان يجزيك، وضرب على بيده الأرض إلى التراب، ثم قال: هكذا، فنفخ فيها، فمسح وجهه ويديه إلى المفصل، وليس فيه الذراعان، وهذا الحديث ظاهر الدلالة في النسخ لتأخره عن الحديث الأول، فإن قيل: فلو كان عمار حفظ التيمم في أول الأمر، وكان الثاني بعد الأول كما زعمتم لما اضطر عمار إلى التمرغ في التراب، قلت: إنما أشكل الأمر على عمر وعمار لحصول الجنابة، فاعتزل عمر، وتمعك عمار ظنا منه أن حالة الجنابة تخالف حالة الحدث الأصغر، إذ ليس في الحديث الأول ما يدل على أن القوم كانوا قد أصابتهم جنابة، وهم على غير ماء، فاحتاجوا إلى الوضوء، فأمروا بالوضوء (٥).

ولفظ الدارقطني في حديثه إذ سأل النبي على الله الله على الصعيد كالدابة،

<sup>(</sup>١) سقط من الأصول كلمة: (ابن).

<sup>(</sup>٢) في علل ابن أبي حاتم: ويسمع، وما أثبت كما في الأصول أصح.

<sup>(</sup>٣) علل الحديث لابن أبي حاتم (١/ ٢٣- ٢٤) رقم (٣٤).

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، والظاهر أن كلمة (أبي) زائدة، فهو محمد بن موسى بن عثمان ين موسى بن عثمان بن حازم الحازمي.

<sup>(</sup>٥) الناسخ والمنسوخ للحازمي ص (١٨٢) – (١٨٣).

وضرب بكفه إلى الأرض، ثم نفضها(۱) وقال: تمسح بها وجهك وكفيك إلى الرسغين، وقال: لم يروه عن حصين مرفوعًا غير إبراهيم بن طهمان، وأوقفه شعبة، وزائدة، وغيرهما(۱) ورواه أبو بكر الأثرم: ثم تمسح بوجهك وكفيك إلى الرسغة من رواية إبراهيم عن حصين، وفي لفظ لمسلم: ثم تمسح بهما وجهك وكفيك(۱) وفي لفظ لابن ماجه: فضربوا بأكفهم التراب، ولم يقبضوا من التراب شيئًا، فمسحوا بوجوههم عسحة واحدة، ثم عادوا، فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى، فمسحوا بأيديهم(۱) وفي لفظ لأبي داود: ثم مسح وجهه والذراعين إلى نصف الساعد، ولم يبلغ المرفقين ضربة واحدة (۱) وفي رواية: شك سلمة بن كهيل، فقال: لا أدري فيه: (إلى المرفقين) يعني أو إلى الكفين (۱۱) وقال شعبة: كان سلمة يقول: الكفين، والوجه، والذراعين، فقال له منصور ذات يوم: انظر ما تقول، فإنه لا يذكر الذراعين غيرك (۱۸)، وقال الطبراني في الأوسط: لم يروه عن الحكم بن عتيبة إلا سليمان بن أبي داود، تفرد به محمد بن سليمان (۱) فرجع إلى أبي داود، وفي رواية: سألت النبي على عن التيمم، فأمرني به واحدة للوجه والكفين.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصول، وفي السنن للدارقطني: يا عمار إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب، ثم تنفخ فيهما، ثم تمسح بهما وجهك، وكفيك إلى الرسفين.

<sup>(</sup>٢) سنن الدارقطني (١/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (١/ ٢٨٢) رقم (٣٦٨) – (١١٢).

<sup>(</sup>٤) كذا في سنن ابن ماجه المطبوع واف، وفي الأصل: وجوههم.

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجة (٥٧١).

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود (٣٢٣).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: الكَعْبِيَن، وهو خطأ، والصواب ما أثبت كما عند أبي داود (٣٢٤)، ثم وجدته كذلك في «ف».

<sup>(</sup>۸) سنن أبى داود (۳۲۵).

<sup>(</sup>٩) المعجم الأوسط للطبراني (١٥٠٤).

وفي كتاب الدارقطني: إلى المرفقين، قال الحربي: فذكرته لأحمد بن حنبل، فعجب منه، وقال: ما أحسنه (۱)، وفي رواية لأبي داود قال: إلى المرفقين، وفي إسناد هذه الرواية رجل مجهول (۲).

قال أبو القاسم في الأوسط: لم يرو هذا الحديث عن أبان بن يزيد العطار إلا عفان (٣).

وقال أبو محمد بن حزم: والأخبار الثابتة كلها عن عمار بخلاف هذا فسقط الخبر<sup>(3)</sup>، وفي لفظ للنسائي: ثم ضرب بيده على الأرض ضربة واحدة، فمسح كفيه، ثم نفضهما، ثم ضرب بشماله على يمينه، وبيمينه على شماله على وجهه وكفيه<sup>(6)</sup>.

وفي المعرفة: قال الشافعي: ولو أعلمه ثابتا يعني: الوجه والكفين لم أعده، ولم أشك فيه (٢)، وفي الأوسط لابن مطير (٧): ثنا محمد بن نوح بن حرب ثنا يحيى بن غيلان ثنا إبراهيم بن محمد الأسلمي عن عتبة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار أنه أصابته جنابة، وليس معه ماء، فقال له النبي ﷺ: إنما يكفيك أن تمسح وجهك وكفيك بالتراب، ضربة للوجه، وضربة للكفين.

وقال: لم يروه عن أبي عميس عتبة بن عبد الله إلا إبراهيم بن محمد(^)، وفي

<sup>(</sup>١) سنن الدارقطني (١/ ١٨٢) رقم (٢٤).

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود (۳۲۸).

<sup>(</sup>T) المعجم الأوسط (82).

<sup>(</sup>٤) المحلى (١٤٩/٢).

<sup>(</sup>٥) النسائي (١/ ١٧٠-١٧١).

<sup>(</sup>٦) معرفة السنن والآثار (١/ ٢٥) رقم (١٦١٤).

<sup>(</sup>٧) يعنى الطبراني.

<sup>(</sup>٨) المعجم الأوسط للطبراني (٧١٢١).

المعجم الكبير له: وضربة لليدين إلى المنكبين ظهرًا وبطنًا، وفي لفظ: ومن بطون أيديهم إلى الآباط. وفي لفظ: إلى المناكب والآباط، وفي لفظ: إنما كان يكفيك من ذلك التيمم، فإذا قدرت على الماء اغتسلت، وفي لفظ: عزبت في الإبل، فأجنبت، فأمرني رسول الله على أن أتيمم، وكنت تمعكت في التراب حين أجنبت، رواه عن أحمد بن الخضر المروزي، ثنا محمد بن عبدة المروزي ثنا أبو معاذ النحوي الفضل ابن خالد ثنا أبو حمزة السكري عن رقبة عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عنه، وهو غير حديثه الذي في الصحيح؛ لأن ذلك وهو في غزاة، والله أعلم.

وفي كتاب الكنى للنسائي أنه قال لعمر: أما تذكر أنا كنا نتناوب رعية الإبل، فأجنبت... الحديث، وفي كتاب البيهقي: أجنبت في الرمل، فتمعكت... الحديث (۱) وفي حديث عبد الله بن عمر: سلم رجل على النبي على في في (۲) سكة من السكك، وقد خرج من غائط أو بول، فسلم عليه، فلم يرد عليه، حتى إذا كاد (۳) أن يتوارى ضرب بيديه على الحائط، ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى، فمسح ذراعيه، ثم رد على الرجل السلام، رواه أبو داود من حديث محمد ابن ثابت العبدي عن نافع عنه (١٤).

وقال في كتاب التفرد: لم يتابع أحد محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين عن النبي على الله الله عن النبي على أورووه فعل ابن عمر، ورواية أبي الجهم نحو حديث ابن الهاد عن نافع عن ابن عمر (٥)، ورواه أيوب ومالك (٦)، وعبيد الله، وقيس بن سعد، ويونس،

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى للبيهقي (۱/ ۲۱٦)

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل كلمة: (في) وهي مثبتة في سنن أبي داود، وهي في اف،

<sup>(</sup>٣) في سنن أبي داود: حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة.

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (٣٣٠).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٣٣١).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: أيوب بن مالك، والصواب ما أثبت بالرجوع إلى المصادر الأخرى، ثم وجدته كذلك في «ف».

وابن أبي داود عن نافع عن ابن عمر أنه تيمم ضربتين للوجه، قال أبو داود: جعلوه فعل ابن عمر، وسمعت أحمد يقول: روى محمد بن ثابت حديثًا منكرًا في التيمم (۱). انتهى كلامه، وفيه نظر من حيث إن حديث ابن أبي داود مرفوع، لا موقوف، ذكره الشيرازي في الألقاب، فقال: ثنا أبو عمرو ثنا محمد بن إبراهيم ثنا موسى بن سعيد بن النعمان بن حبان الدنداني (۲) ثنا أبو حذيفة موسى ابن مسعود عن ابن رواد (۳) به بلفظ: التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين.

وقال الطبراني في الأوسط: لم يروه بهذا التمام عن نافع إلا العبدي أ، وقال أبو أحمد بن عدي: خالف العبدي عبيد الله ، وأيوب ، والناس ، فقالوا: عن نافع عن ابن عمر فِعْله (٥) ، وقال الخطابي : هذا حديث لا يصح ، لأن محمدًا ضعيف جدًّا ، لا يحتج بحديثه ، وقال أبو بكر في كتاب المعرفة : رواه جماعة من الأئمة عن (١) العبدي ، منهم : يحيى بن يحيى ، ومعلى بن منصور ، وسعيد بن منصور وغيرهم ، وقال مسلم بن إبراهيم في رواية موسى بن الحسن بن عباد عنه ثنا محمد ابن ثابت العبدي ، وكان صدوقًا ، وابن معين لم ير به بأسًا في رواية عثمان الدارمي عنه ، وأنكر البخاري رفع هذا الحديث ، ورفعه غير منكر ، فقد روى الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر [يعني الذي في صحيح مسلم] قصة السلام مرفوعة إلا أنه قصر بها ، فلم يذكر التيمم .

ورواه يزيد بن عبد الله بن الهاد عن نافع عن ابن عمر، فذكر قصة السلام، وذكر

<sup>(</sup>۱) سنن أبى داود (۳۳۰).

 <sup>(</sup>۲) في الأصل: (بن حسان)، وفي المصادر الأخرى: بسام، وقال في الأنساب: حبان كما أثبت والله أعلم، ثم وجدته كذلك في «ف».

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، والظاهر أنه ابن أبي داود، وهو سليمان بن أبي داود الحراني، بالرجوع إلى المصادر الأخرى، وهو في «ف» غير واضح.

<sup>(</sup>٤) المعجم الأوسط للطبراني (٧٧٨٤).

<sup>(</sup>٥) الكامل (٦/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٦) في المعرفة: من، وما أثبت كما في الأصول هو الأصح.

قصة التيمم، إلا أنه قال: ثم مسح وجهه ويديه، كما روى يحيى بن بكير عن الليث في حديث ابن الصمة، وإنما تفرد العبدي من هذا الحديث بذكر الذراعين فيه دون غيره، وتيمم ابن عمر، وفتواه بذلك تؤكد رواية العبدي، وتشهد له بالصحة، فقد صار بهذه الشواهد معلوما أنه روى قصة السلام والتيمم، وهو لا يخالف النبي على فيما يروي عنه، فتيممه على الوجه والذراعين إلى المرفقين يدل على أنه حفظه من النبي بي النبي وأن العبدي حفظه من نافع.

أنبأ أبو سعيد أنبأنا أبو العباس أنبأنا الربيع أنبأنا الشافعي أنبأنا مالك عن نافع أنه أقبل هو وابن عمر من الجرف حتى إذا كان بالمربد نزل، فتيمم صعيدًا، فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين، ثم صلى.

وروى عبيد الله، ويونس عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة للكفين إلى المرفقين.

قال: ورويناه أيضًا عن جابر مرفوعًا: التيمم ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين (١). انتهى كلامه.

وفيه نظر من وجوه:

الأول: حديث العبدي الذي أدأب نفسه في تقويته بما لم يُجْد شيئا وإن كان لوين وثقه، وأبو الحسن البصري<sup>(۲)</sup> فيما ذكره أبو العرب، وقال ابن بزيزة: قد صح معنى ذلك من حديث ابن عباس وغيره، لما ذكره أبو حاتم وسأله ابنه عن حديثه، فقال: هذا خطأ، إنما هو موقوف<sup>(۳)</sup>.

وقال أبو محمد الفارسي: إنما رواه يعني حديث ابن عمر العبدي، وهو ضعيف، لا يحتج به.

<sup>(</sup>١) معرفة السنن والآثار (١/٩-١١) رقم (١٥٤٠) - (١٥٥٦).

<sup>(</sup>٢) الذي يظهر أنه يعني العجلي رحمه الله، فهو أبو الحسن إلا أنه كوفي، فلا أدري كيف نسبه بالبصري.

<sup>(</sup>٣) علل الحديث لابن أبي حاتم (١/ ٥٤) رقم (١٣٦).

وسأل أبو طالب الإمام أحمد عنه، فقال: هو رجل بصري، سمعت له نحو عشرين حديثًا منكرة، وقال مهنا: سألت أحمد عن هذا الحديث؟ فقال: ليس بصحيح، إنما هو عن ابن عمر فعله.

قال: وسألته عن العبدي؟ فقال: كان يخطئ في حديث ابن عمر، وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول: العبدي ليس به بأس، ولكن روى حديثًا منكرًا في التيمم، لا يتابعه عليه أحد، وقال معاوية بن صالح: سمعت يحيى يقول: العبدي ليس به بأس، ينكر عليه حديث ابن عمر في التيمم، لا غير، وفي رواية ابن أبي خيثمة عنه: ليس بالقوي، وفي رواية: ضعيف، قال الدوري: قلت: أليس قلت مرة: ليس به بأس؟ قال: ما قلت هذا قط، وقال العقيلي: هذه الرواية يعني الوقف أولى، وهو الصواب، وحدثني الحسن: قال مسمعت أبا داود السجستاني قال: محمد بن ثابت ليس بشيء، وهو الذي يحدث حديث نافع في التيمم (١).

وقال الساجي: وروى عن نافع حديث التيمم، وخالفه أيوب وعبيد الله قالوا من فعل ابن عمر، وقال أبو الوليد الباجي: العبدي متروك، ولما ذكره أبو عبد الرحمن النسائي في كتاب الكني أتبعه إنكار رفع حديث ابن عمر هذا لا غير، وقال أبو زرعة: هذا حديث باطل.

الثاني: قوله: إنما ينفرد العبدي من هذا الحديث يعني حديث ابن عمر بذكر الندراعين غير صحيح لما نذكره بعد من رواية الشافعي من شرح السنة للبغوي (٢) ولما ذكره أبو عبد الله في مستدركه شاهدا: ثنا أبو جعفر عبد الله بن إبراهيم ثنا الهيثم بن خالد ثنا أبو نعيم ثنا سليمان بن الأرقم عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: تيممنا مع النبي على فضربنا بأيدينا على الصعيد الطيب، ثم نفضنا أيدينا، فمسحنا بها وجوهنا، ثم ضربنا ضربة أخرى، ثم نفضنا أيدينا، فمسحنا بأيدينا من المرفق إلى الكف على منابت الشعر من ظاهر وباطن.

<sup>(</sup>١) الضعفاء للعقيلي (٣٩/٤).

<sup>(</sup>٢) شرح السنة (٣١١).

ثم قال: هذا حديث مفسر، وإنما ذكرته شاهدًا؛ لأن سليمان ليس من شرط هذا الكتاب، وقد اشترطنا إخراج مثله في الشواهد (۱۱)، ولفظ الدارقطني في سننه: وضربة للذراعين إلى المرفقين (۲).

قال الحاكم: أنبأنا حمزة بن العباس العقبي ببغداد ثنا محمد بن عيسى المدائني ثنا شبابة بن سوار ثنا سليمان بن أبي داود الحراني عن سالم ونافع عن ابن عمر عن النبي على أنه قال: التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين. سليمان ابن أبي داود إنما ذكرنا في الشواهد.

ثنا علي بن عيسى بن عمرو الحرشي ثنا محمد بن يحيى ثنا علي بن ظبيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي على التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين، قد اتفق الشيخان على حديث الحكم عن ذر عن سعيد ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمر في التيمم، ولم يخرجاه بهذا اللفظ، ولا أعلم أحدًا أسنده عن عبيد الله غير علي بن ظبيان، وهو صدوق، وقد أوقفه يحيى بن سعيد وهشيم وغيرهما، وقد أوقفه مالك في الموطأ بغير هذا اللفظ، غير أن شرطي في سند الصدوق الحديث تخريجه (٣)، ولما ذكره الجرجاني في كامله قال: ابن ظبيان ضعيف عندهم، وإنما رواه الثقات موقوفًا على ابن عمر (٤)، وقال ابن نمير: ابن ظبيان يخطئ في حديثه كله، وقال يحيى بن سعيد، وابن معين، وأبو داود: ليس بشيء، وقال النسائي، وأبو حاتم، والأزدي: متروك، وقال أبو زرعة: واهي الحديث جدًّا وقال الدارقطني: ضعيف، وقال ابن حبان: سقط الاحتجاج بأخباره.

الثالث: قوله: ورويناه أيضا عن جابر من غير تعرض للكلام عليه كعادته، حتى

<sup>(</sup>١) مستدرك الحاكم (١/٩٧١).

<sup>(</sup>٢) سنن الدارقطني (١/ ١٨١).

<sup>(</sup>٣) المستدرك (١/ ١٧٩ – ١٨٠)، وفيه: شرطي في سند الصدوق الحديث إذا أوقفه غيره تخريجه غيره، وقد سقطت منه كلمة (تخريجه)، وثبتت هنا، والحمد لله رب العالمين.

<sup>(</sup>٤) الكانل لابن عدي (١٨٨/٥).

ننظر من سبب ضعفه (۱<sup>)</sup>، وعدم بلوغه مرتبة حديث العبدي، لا سيما وذكر بعده، ولو صدر بذكره لكان أولى من حديث العبدي لصحته وعدالة رواته، رواه الحاكم في مستدركه عن ابن حمشاذ وابن بالويه ثنا ابن إسحاق الحربي(٢) ثنا أبو نعيم ثنا عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: أصابتني جنابة، وإنى تمعكت في التراب، فقال: اضرب، فضرب بيديه الأرض، فمسح وجهه، ثم ضرب بيديه، فمسح بهما إلى المرفقين، وثنا ابن حمشاذ، وابن بالويه ثنا الحربي ثنا عثمان بن محمد الأنماطي ثنا حرمي بن عمارة عن عزرة بن ثابت بلفظ: قال النبي ﷺ: '«التيمم ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين»، قال: هذا إسناد صحيح (٣)، ورواه أبو بكر في مصنفه عن وكيع عن عزرة موقوفًا (٤) وأتبع ما ذكره عن ابن عمر موقوفا<sup>(ه)</sup>، ووقع ذكره عنده في موضع آخر مرفوعًا، وقال أبو عبد الله النيسابوري، ورواه عن محمد بن يعقوب ثنا محمد بن سنان القزاز ثنا عمرو بن محمد بن أبي رزين ثنا هشام بن حسان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: رأيت النبي ﷺ بموضع يقال له: مربد النعم يتيمم، وهو يرى بيوت المدينة، قال: هذا حديث تفرد به ابن أبي رزين، وهو صدوق، ولم يخرجاه، وقد أوقفه الأنصاري $^{(7)}$ ، وغيره عن نافع عن ابن عمر $^{(7)}$ ، وأما قول أبي القاسم الطبراني: لم يروه بهذا التمام غير العبدي ففيه نظر، لما أسلفناه من أن يزيد بن الهاد ذكره كذلك، وكذا رواه أبو الحسن (^)، وفي الباب غير حديث، من ذلك: حديث أبي هريرة أن

<sup>(</sup>١) في الأصول: كأنها: (حتى نظر من سمعه ضعفه)، وما أثبت هو الأنسب للسياق، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصول كلمة (ابن).

<sup>(</sup>٣) مستدرك الحاكم (١٨٠/١).

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (١/٤/١).

<sup>(</sup>٦) في المستدرك: يحيى بن سعيد الأنصاري.

<sup>(</sup>۷) المستدرك (۱/۱۸۰).

<sup>(</sup>٨) سنن الدارقطني (١/ ١٧٧)، وليس عنده تامًّا كحديث العبدي.

ناسًا من أهل البادية أتوا النبي على فقالوا: إنا نكون بالرمال الأشهر الثلاثة والأربعة (۱) ويكون فينا الحائض، والجنب، والنفساء، ولسنا نجد الماء، فقال: عليكم بالأرض (۲) ، رواه أبو القاسم في الأوسط من حديث المثنى بن الصباح عن الزهري عن سعيد عنه، وقال: لم يروه عن الزهري إلا المثنى، ولا رواه عن المثنى الا حفص، تفرد به إبراهيم الشافعي، ورواه الثوري وعبد الرزاق وغيرهما عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب (۱) ، وقال في موضع آخر من هذا الكتاب، ورواه عن شيخه أحمد بن محمد البزار ثنا الحسن بن حماد ثنا وكيع عن إبراهيم بن يزيد عن سليمان الأحول (٤) عن سعيد به: لا نعلم للأحول عن سعيد غير هذا، ولم يروه إلا وكيع عن إبراهيم بن يزيد (٥) ، وقال البيهقي: هذا حديث يعرف بالمثنى عن عمرو، والمثنى غير قوي، وقد رواه الحجاج بن أرطاة عن عمرو، إلا أنه خالفه في الإسناد، فرواه عن عمرو عن أبيه عن جده، واختصر المتن، فجعل السؤال عن الرجل لا يقدر على الماء أيجامع أهله؟ قاله: نعم.

ورواه أبو الربيع السمان عن عمرو بن دينار عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن أعراباً (٢)، وأبو الربيع ضعيف.

قال ابن المديني: قلت لسفيان: إن أبا الربيع روى عن عمرو عن سعيد عن أبي هريرة: يعزب في إبله (٧)؟

فقال سفيان: إنما جاء بهذا المثنى عن عمرو بن شعيب، وإنما قال عمرو بن

<sup>(</sup>١) ليس في الأوسط: (الثلاثة والأربعة).

<sup>(</sup>٢) في الأوسط: عليكم بالصعيد.

<sup>(</sup>٣) المعجم الأوسط للطبراني (٦٣٣٦).

<sup>(</sup>٤) هو سليمان بن أبي مسلم الأحول.

<sup>(</sup>٥) المعجم الأوسط للطبراني (٢٠١١).

<sup>(</sup>٦) كذا في (ف)، والمطبوع، وفي الأصل: أعرابيا.

<sup>(</sup>٧) في (ف): غير واضح، وقد أثبت ما السنن المطبوع.

دينار: سمعت جابر بن زيد يقوله، قال علي: قلت لسفيان: إن شعبة رواه هكذا عن جابر، فقال: كان شعبة من أهل الحفظ والصدق، ولم يكن ممن يريد الباطل.

وقد روي عن ابن أبي عروبة عن عمرو، وابن أبي عروبة إنما سمعه من أبي الربيع عن عمرو، وروي من وجه آخر ضعيف من حديث عبد الله بن سلمة الأفطس عن الأعمش عن عمرو، والأفطس ضعيف<sup>(۱)</sup>، ولفظ أبي الفرج في التحقيق: ثم ضرب بيده على الأرض لوجهه ضربة واحدة، ثم ضرب ضربة أخرى، فمسح على يديه إلى المرفقين<sup>(۱)</sup>.

وهو معارض بما ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه عن عباد بن العوام عن برد عن سليمان بن موسى عن أبي هريرة قال: لما نزلت آية التيمم لم أدر كيف أصنع، فأتيت النبي ﷺ فلم أجده، فانطلقت أطلبه، فلما رآني عرف الذي جئت له، فبال، ثم ضرب بيديه الأرض، فمسح بهما وجهه وكفيه (٣).

وحديث الربيع بن بدر عُليلة عن أبيه عن جده عن الأسلع، ووصف كيف علمه النبي على التيمم، قال: فضرب بكفيه الأرض، ثم نفضهما، ثم مسح بهما وجهه، ثم أمر على لحيته، ثم أعادها إلى الأرض، فمسح بهما الأرض، ثم دلك إحداهما على الأرض، ثم مسح ذراعيه، ذكره أبو الحسن المقرئ في سننه (3)، وضعفه أبو حاتم الرازي في كتاب العلل (٥)، وذكر (٦) الباوردي أن بسببه نزلت آية التيمم، وقال ابن حزم: هذا الحديث في غاية السقوط (٧)، وفيه إشكال؛ لأن التيمم نزل قبل

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى للبيهقى (١/ ٢١٦-٢١٧).

<sup>(</sup>٢) التحقيق (٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٤) سنن الدارقطني (١/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٥) علل ابن أبي حاتم (١/ ٥٤) رقم (١٣٧).

<sup>(</sup>٦) الواو ليست بالأصل، والسياق يقتضيها.

<sup>(</sup>٧) المحلى (١٤٩/٢).

إسلامه، وفي تاريخ البرقي: أصابتني جنابة، فنزل عليه جبريل بالتيمم، فذكره، وهو مشكل أيضًا.

وحديث أبي أمامة عن النبي ﷺ أنه قال: «في التيمم ضربة للوجه، وأخرى للذراعين»، ذكره عبد الله بن وهب في مسنده عن محمد بن عمرو اليافعي عن رجل حدثه عن جعفر بن الزبير عن القاسم بن عبد الرحمن عنه، قال ابن حزم: فيه علتان:

إحداهما(١): ضعف القاسم

الثانية (۲): أن محمد بن عمرو لم يسم من أخبره عن جعفر، وقد دلسه بعض الناس عليه، فقال: عن محمد بن عمرو عن جعفر، ومحمد لم يدرك جعفرًا فسقط هذا الخبر (۳).

وحديث أبي ذر قال: وضع رسول الله ﷺ يديه على الأرض، ثم نفضهما، ثم مسح وجهه ويديه إلى المرفقين، ذكره أبو محمد الفارسي<sup>(٤)</sup> من طريق ابن جريج عن عطاء حدثني رجل أن أبا ذر به، وقال: هذا خبر ساقط<sup>(٥)</sup>، قال ابن حزم: وقد روي من حديث عائشة وابن عمر أن النبي ﷺ تيمم للوجه والكفين بضربتين، وليسا صحيحين:

أما الأول: فرواه الحريش بنت الخريت، وهو ضعيف(٦).

والثاني: فيه سليمان بن أبي داود الحراني، وهو مثله(٧).

<sup>(</sup>١) كذا في المحلى، وفي الأصل: أحدهما.

<sup>(</sup>٢) كذا في المحلى، وفي الأصل: الثاني.

<sup>(</sup>٣) المحلى (٢/ ١٤٨ – ١٤٩).

<sup>(</sup>٤) هو ابن حزم، فهو فارسي الأصل.

<sup>(</sup>٥) المحلى (٢/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٦) هو في الكامل (٢/ ٤٤٢)، والبزار كما في كشف الأستار (٣١٣).

 <sup>(</sup>٧) المحلى (٢/ ٢٥٢): وفي الأصل: سليمان بن داوم الحراني، وهو خطأ، إنما هو سليمان بن أبي
داود الحراني، والخطأ في هذا فيما يظهر أنه وقع من ابن حزم، ولم يتنبه له الشارح، ولا =

وحديث ابن الصمة أن النبي ﷺ تيمم، فمسح بوجهه وذراعيه.

رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث عن عبد الرحمن بن معاوية عن الأعرج عنه.

قال البيهقي: هو منقطع، الأعرج لم يسمعه من ابن الصمة، إنما سمعه من عمير مولى ابن عباس<sup>(۱)</sup>، وحديث ابن أبي الحمامة السلمي<sup>(۲)</sup> أنه أتى النبي على المسجد، فوضع يده على حائط المسجد، فمسح به وجهه وذراعيه، ثم دخل.

رواه أبو القاسم البغوي عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن الحارث بن عبد الرحمن بن هشام عن أبيه قال: أتى ابن أبي الحمامة فذكره (٢)، وحديث عمار أن رسول الله ﷺ قال: إلى (٤) المرفقين.

ذكره البيهقي من حديث قتادة قال حدثني محدث عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزى عنه (٥)، والله أعلم.

٧٧- مدئنا يعقوب بن حميد بن كاسب ثنا عبد العزيز بن أبي حازم، وثنا أبو إسحاق الهروي ثنا إسماعيل بن جعفر جميعًا عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورا».

محقق المحلى الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، لأنه تتكرر ذكره كذلك في المحلى، ولو كان مرة واحدة، لقلنا: إنه سقط من بعض النسخ، وهو مذكور كذلك في المستدرك (١/ ١٨٠)، وسنن الدارقطني (١/ ١٨٠)، وكشف الأستار (٣١٢)، أعني: (سليمان بن أبي داود)، وهو كذلك في كتب الرجال، وقال ابن أبي حاتم: واسم أبي داود سالم.

<sup>(</sup>۱) ألسنن الكبرى للبيهقي (١/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ابن الحمامة، وقد أثبت ما في السنن.

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى للبيهقي، ومعجم ابن قانع (١٦٦/٢)، وذكر طرقه والاختلاف فيه ابن حجر في الإصابة (٩/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٤) مكان: (قال إلى) بياض في الأصل، وقد استدركته من السنن الكبرى.

<sup>(</sup>٥) ،السنن الكبرى للبيهقى (١/ ٢١٠).

هذا حديث خرجه مسلم بلفظ: «فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون (١)»، ورواه الشافعي عن سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال: ثم جلست إلى سفيان، فذكر هذا الحديث، فقال الزهري: عن أبي سلمة أو سعيد عن أبي هريرة (٢)، ولفظ ابن الجارود، وخرجه من حدیث أنس بن مالك: «جعلت لي من كل أرض طبية مسجدًا وطهورا»، فرواه عن محمد بن يحيى ثنا حجاج الأنماطي ثنا حماد عن ثابت وحميد عنه (٣)، وفي البخاري من حديث جابر: «أعطيت خسًا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا»، الحديث (٤)، أنبأنا الإمام تاج الدين أحمد بن على بن وهب القشيري رحمه الله أنبأنا ابن بنت الحميري قراءة عليه وأنا أسمع أنبأنا الحافظ أبو طاهر أنبأنا أبو عبد الله الثقفي أنبأنا أبو الفتح هلال بن محمد ثنا أبو عبد الله الحسين بن يحيى القطان ثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام ثنا يزيد بن زريع ثنا سليمان التيمي عن سيار عن أبي أمامة أن النبي على قال: «إن الله تعالى قد فضلني على الأنبياء، أو قال: أمتى على الأمم بأربع: أرسلني إلى الناس كافة، وجعل الأرض كلها لي ولأمتى طهورًا ومسجدًا، فأينما أدركت الرجل من أمتي الصلاة فعنده مسجده، وعنده طهوره، ونصرت بالرعب يسير بين يدي مسيرة شهر، فقذف في قلوب أعدائي، وأحلت لي الغنائم)(٥) .

وفي كتاب أبي نعيم الأصبهاني رحمه الله قال: كنا نحرس النبي ﷺ في بعض مغازيه، فجئت ذات ليلة إلى المكان الذي يكون فيه، فلم أجده في مضجعه،

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (۵۲۳).

<sup>(</sup>٢) المعرفة (٢٦/٢) رقم (١٦٢١).

<sup>(</sup>٣) المنتقى (١٢٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٣٣٥)، ومواضع أخرى.

<sup>(</sup>٥) المسند (٥/ ٢٥٦)، والترمذي (١٥٥٣).

فعلمت أنه إنما أقامته الصلاة، ورميت ببصري يمينًا وشمالًا، فإذا به قائمًا يصلي إلى شجرة، فهويت نحوه، فإذا رجل قبلي أخرجه الذي أخرجني، فقمت أنا وهو خلف النبي على نصلي بصلاته، فصلى ما شاء أن يصلي، حتى إذا كان بين ظهري صلاته سجد سجدة، فظننت أن قد قبض فيها، فابتدرناه، فجلسنا بين يديه أنا وصاحبي، فسألنا، فقال: «هل أنكرتم من صلاتي الليلة شيئًا؟»، قلنا: نعم، سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة حتى ظننا أن قد قبضت فيها، فقال: «إني أعطيت فيها خسًا لم يعطهن نبي قبلي»، فذكر الحديث، وفيه: «وأعطيت دعوة ادخرتها شفاعة لأمتي»، رواه من حديث حازم بن خزيمة عن مجاهد عنه، قال: وتابعه على هذا مزاحم بن زفر عن مجاهد عنه مختصرًا، ورواه أيضًا من حديث مزاحم بن زفر عن مجاهد عن أبي سعيد بنحوه مختصرًا، وذكر أيضًا حديث حذيفة قال على الناس بثلاث: جعلت لنا الأرض مسجدًا، و جعلت تربتها لنا طهورا»، رواه مسلم في صحيحه (۱)، وحديث ابن عباس ولفظه: وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، وأوتيت الكوثر، وواه أبو داود (۲)، وذكر أيضًا حديث ابن عمر بنحوه، ذكره أبو نعيم.

وحديث على قال على: «أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء، فقلنا: ما هو يا رسول الله؟ قال: نصرت بالرعب، وأعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد، وجعل لي التراب طهورًا، وجعلت أمتي خير الأمم»، ذكره أحمد في مسنده من حديث ابن عقيل عن محمد بن علي عنه (٣). وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله على عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي، فذكر حديثًا فيه: «لقد أعطيت الليلة خسًا ما أعطيهن أحد كان قبلي»، فذكر حديثًا، وفيه: «وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، أينما أدركتني الصلاة تمسحت، وصليت»، ورواه أحمد بن حنبل في

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (٢٢٥).

<sup>(</sup>۲) بحثت عنه في سنن أبي داود، فلم أقفّ عليه، وهو في مسند أحمد (۱/ ٣٠١، ٣٠١)، وليس فيه ذكر الكوثر.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (١/ ٩٨).

مسنده (۱۱) ، و كذلك حديث أبي موسى بنحوه أيضا (۲) ، وحديث ابن مسعود عند البيهقى بنحوه .

وفي حديث عائشة المذكور عند ابن ماجه بعد (٣)، وهو مخرج عند الشيخين: خرجنا مع النبي ﷺ في بعض المغازي حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، وفيه: فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، وفي لفظ: جزاك الله خيرًا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا، وجعل للمسلمين فيه بركة (١).

وفي كتاب التفرد لأبي داود: فحضرت الصلاة، فصلوا بغير وضوء، فأتوا النبي فذكروا ذلك، فأنزلت آية التيمم، قال أبو داود: الذي تفرد به من هذا الحديث أنهم لم يتركوا الصلاة حين لم يجدوا الماء، فصلوا بغير وضوء؛ لأن بعض الناس يقول: إذا لم تجد الماء لا تصل، قال أبو عمر: وهو أصح حديث روي في هذا الباب، قال: والسفر المذكور يقال: إنه كان في غزوة بني المصطلق (٥)، وتسمى المريسيع، وهو ماء لخزاعة، قال الواقدي: كانت سنة خمس، وقال ابن إسحاق: سنة ست، وقال ابن عقبة: أربع من الهجرة، وكذا ذكره ابن الجوزي عن أبي مخنف، ورواه هشام عن أبيه عند النسائي عن عائشة أنها استعارت قلادة من أسماء، فانسلت منها (٢)، وكان ذلك المكان يقال له: الضُلْضُل، كذا ضبطه البكري بضادين معجمتين، قال: وهو الصحيح، وزعم الجوهري أنه بالمهملتين، فأباه أبو عبيد (٧).

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (٢/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٤١٦/٤). أ

<sup>(</sup>٣) هو الحديث الآتي بعد هذا.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٣٣٤)، ومسلم (٣٦٧).

<sup>(</sup>٥) التمهيد (١٩/٢٦٦–٢٦٧)، بتصرف.

<sup>(</sup>٦) أخرجه النسائي (١/ ١٧٢)، وليس بهذا اللفظ، فلعله في الكني، والله أعلم.

 <sup>(</sup>٧) أبو عبيد هو البكري، وقال الحافظ في الفتح (١/ ٤٣٢): ووهم مغلطاي في فهم كلامه، فزعم أنه
ضبطه بالضاد المعجمة، وقلده في ذلك بعض الشراح، وتصرف فيه، فزاده وهما على وهم.

وفي رواية هشام: قلادة، وقد سبق أنه عِقْد لها، وفي كتاب الترمذي عن الحميدي عن سفيان ثنا هشام به، وفيه: أن القلادة سقطت ليلة الأبواء (۱)، وفي معجم الطبراني بإسناد لا بأس به، بل لو حسن لم ينكر ذلك، ما يدل على أن عقدها سقط مرتين، وأن النيمم نزل بعد الإفك، وكان الأول في سنة خمس، فيترجح قول من قال: كان التيمم سنة ست، وفيه بيان لقول أسيد: ما هي بأول بركتكم.

قال: ثنا القاسم بن عباد ثنا محمد بن حميد الرازي ثنا سلمة بن الفضل، وإبراهيم ابن المختار عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة قالت: لما كان من أمر عقدي ما كان، وقال أهل الإفك ما قالوا، خرجت مع رسول الله على غزوة أخرى، فسقط أيضًا عقدي حتى حبس الناس على التماسه، وطلع الفجر (۲)، فلقيت من أبي بكر ما شاء الله، وقال: يا بنية في كل سفر تكونين عناء وبلاء، ليس مع الناس ماء، فأنزل الله تعالى الرخصة في التيمم، فقال أبو بكر: يا بنية إنك ما علمت لمباركة (۳)، وذكر الإمام أبو محمد إسحاق بن إبراهيم البستي في تفسيره أن القائل لها ما أنزل بلاء بك النبي على وفي الباب أحاديث منها: حديث عبد الله بن أبي أوفى، ذكره ابن أبي حاتم في كتاب العلل (٤)، وحديث سلمان عن النبي على قال: «تمسحوا بالأرض، فإنها بكم برة»، قال الطبراني في الأصغر: لم يروه عن الثوري عن عوف عن أبي عثمان إلا الفريابي (٥)، وقال البيهقي في السنن: هذا حديث غريب الإسناد والمتن، وحديث معاذ بال النبي على الكبير في الكبير على مالصعيد، فلم أره يمسح يديه ووجهه إلا مرة، وأخرجه الطبراني في الكبير

<sup>(</sup>١) مسند الحميدي (١٦٥).

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصول، وهو الأصح، وفي الطبراني: اطلع.

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير ج (٢٣) رقم (١٥٩).

<sup>(</sup>٤) لم أجده في علل ابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٥) المعجم الصغير (٤٠٨)، وطبقات المحدثين لأبي الشيخ (٣/ ٤٩٢) رقم (٦٤٨)، وفيه الأصل: فإنها منكم برية، وقد صوبتها من المصادر الأخرى، ثم وجدتها كذلك في «ف».

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل، وفي المعجم الكبير: كان النبي ﷺ يتيمم، وفي (ف) غير واضحة.

من حديث محمد بن سعيد المصلوب(١).

التيمم في اللغة: القصد، قال القزاز: قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ ﴾ [البَقْرَة: الآية ٢٦٧]، معناه: لا تقصدوا، ومنه قول الشاعر يعنى جندبا:

تيممتها من أذرعات وأهلها بيشرب أدنى دارها نظر صالي يريد: قصدتها، ويروى: تنورتها، أي نظرت إلى نارها، وهو أصوب.

وقال خفاف:

فإن تك خَيْلى قد أصيب صميمها فعمدا على عيني تيممت مالكا(٢) أي: قصدته، وقال تعالى: ﴿فَتَيَمُّوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [النساء: الآية ٤٣]، قالوا: معناه: اقصدوا الصعيد بالتمسح، وقال الخليل: التيمم يجري مجرى التوخي يقول: تيمم أطيب ما عندك، فأطعمنا منه، أي: توخاه، وعلى هذا فسر ما ذكرنا، وأجاز أن يكون التيمم: التعمد، والقصد، وكثر هذا الاسم حتى صار اسمًا للتمسح بالتراب، والعرب تقول: تيممت الشيء تيمماً، وتيممه تيمما، وأممته أمًا، قال الفراء: ولم أسمع فيها يممت بالتخفيف، ويقولون: يممت فلانا سيفي ورمحي: قصدته، وتوخيته دون من سواه، وأنشد الخليل:

يممت بالرمح شزرا<sup>(٣)</sup> ثم قلت له هذي لا لعب الرحالية قال: ومن أنشده: أممت، فقد أخطأ؛ لأنه قال: شزراً، والشزر لا يكون إلا من ناحية، ولم يقصد به أمامه، وفي الصحاح: تيممتك، وتأممتك، وأنشد أبو بكر في الكتاب الزاهر:

وفي الأظعان آنسة لعوب تيمم أهلها بلدا فساروا وقال أمية بن أبي الصلت: ليطلب الوتر أمثال ابن ذي يزن تيمم البحر للأعداء أحوالا

(١) المعجم الكبير ج (٢٠) رقم (١٢٦).

<sup>(</sup>٢) اللسان (٤/ ٢٥٠٦).

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، وفي اللسان: (١/ ١٣٢): صدرًا.

وقال تعالى: ﴿ وَلا ٓ مَآمِينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ ﴾ [المَائدة: الآية ٢]، ومعناه: ولا قاصدين، قال الشاعر:

إني كذاك إذا ما ساءني بلد يممت صدر بعيري غيره بلدا وقال غيره:

سل الربع أني يممت أم طارق<sup>(۱)</sup> وهل عادة للربع أن يتكلما وقال الجاحظ في كتاب «المردان» تأليفه، ومنهم: عمرو بن الأعرج الأسلع الذي كان يرجل النبي على الله تعالى أية التيمم. انتهى. وهو قول غريب.

وأما قول ابن الجوزي: ظاهر حديث عائشة يدل على أنهما كانا مرتين، حيث قالت: سقط عقدي، وفي الآخر لأسماء، وليس كذلك، وهو معارض ما أسلفناه من عند الطبراني: لما كان من أمر عقدي ما كان، وقال أهل الإفك ما قالوا، خرجت مع النبي على في غزوة أخرى، فسقط أيضًا عقدي... الحديث، قال القاضي أبو بكر: قول عائشة: (فنزلت آية التيمم) لا أدري أي آية أرادت؟ لأن في المائدة آية وفي النساء آية.

وقال القرطبي: أولاها التي في النساء؛ لأن آيتها لا ذكر فيها للوضوء، والتي في المائدة ذكر فيها الوضوء.

وفي كتاب الحميدي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: (فنزلت: إذا قمتم إلى الصلاة (٢)).

وقال المازري رحمه الله تعالى: قال بعض أصحابنا: يباح السفر للتجارة، وإن أدى إلى التيمم، ويحتج له بهذا الحديث؛ لأن إقامتهم على التماس العقد ضرب من مصلحة المال وتنميته، وقال أبو عمر في كتاب التمهيد: فيه من الفقه خروج النساء

<sup>(</sup>١) كتبت في الأصول: أم أسلما، وقد نقلته من القرطبي (٣/ ١٨٠٢).

 <sup>(</sup>٢) لم أقف عليه في مسند الحميدي من هذا الوجه وبهذا اللفظ، وهو في الصحيحين بلفظ: فأنزل الله
آية التيمم، ثم بدا أن الظاهر أنه يعني الجمع بين الصحيحين للحميدي المتأخر، والله أعلم.

مع الرجال في الأسفار، وفي الغزوات، وذلك مباح إذا كان العسكر كثيرا<sup>(۱)</sup> يؤمن عليه الغلبة، روى أبو داود عن أنس كان النبي ﷺ يخرج بأم سليم ونسوة من الأنصار يسقين الجرحي<sup>(۲)</sup>.

وأجمع علماء الأمصار بالمشرق والمغرب فيما علمت أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهور لكل مسلم مريض أو مسافر، وسواء كان جنبًا أو على غير وضوء، لا يختلفون في ذلك، وقد كان عمر بن الخطاب، وابن مسعود يقولان: الجنب لا يختلفون في ذلك، وقد كان عمر بن الخطاب، وابن مسعود يقولان: الجنب لا يطهره إلا الماء، ولا يستبيح بالتيمم صلاة؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُم جُنبًا فَاطَهَرُوا ﴾ [اللهاء: الآية فَاطَهَرُوا ﴾ [اللهاء: الآية تا وقوله: ﴿وَلا جُنبًا إلّا عابِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ﴾ [النساء: الآية على سَيلٍ مَا أَن الجنب لم يدخل في المعنى المراد بقوله ﴿وَإِن كُنتُم مَنهَى أَوْ عَلَى سَعَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِن أَلْغَابِطٍ أَوْ لَنمَسْئُم النِسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَعَمُوا ﴾ [النساء: الآية سَعَر أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِن أَلْغَابِطٍ أَوْ لَنمَسْئُم النِسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَعَمُوا ﴾ [النساء: الآية وحملة الآثار (٤)، انتهى كلامه.

وفي شرح المهذب للنووي: قد ذكروا رجوع عمر، وابن مسعود عن ذلك.

قال أبو عمر: واختلف العلماء في كيفية التيمم، فقال مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وأصحابهم، والثوري، وابن أبي سلمة، والليث: ضربنان للوجه، وضربة يمسح بهما إلى المرفقين، يمسح اليمنى باليسرى، واليسرى باليمنى، والفرض عند مالك إلى الكوعين، والاختيار إلى المرفقين، وسائر من ذكرنا معه يرون بلوغ المرفقين بالتيمم فرضًا واجبًا، وقال الأوزاعي: التيمم ضربتان، ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى الكوعين، وهما الرسغان، وروي ذلك عن علي، وقد روي عن

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وفي التمهيد: كبيرًا، وفي (ف) غير واضح.

<sup>(</sup>۲) كذا بالأصول، وفي التمهيد: يسقين، ويداوين الجرحى، والحديث في سنن أبي داود (۲۵۳۱)، وهو في مسلم (۱۸۱۰). .

<sup>(</sup>٣) في التمهيد: صعيدًا طيبًا.

<sup>(</sup>٤) التمهيد (١٩/٢٦٦، ٢٧١).

الأوزاعي، وهو أشهر أن التيمم ضربة واحدة يمسح بها وجهه ويديه إلى الكوعين، وهو قول عطاء، والشعبي في رواية، وبه قال أحمد، وإسحاق، وداود بن علي، والطبري، وهو أثبت ما روي في ذلك عن عمار، رواه شقيق عن أبي موسى عن عمار، ولم يختلف في حديث أبي وائل هذا.

وسائر أحاديث عمار مختلف فيها، وقال الحسن بن حي، وابن أبي ليلى: التيمم ضربتان يمسح بكل ضربة منهما وجهه وذراعيه ومرفقيه، ولم يقل ذلك أحد من أهل العلم غيرهما في علمي، وقال الزهري: يبلغ بالتيمم الآباط، ولم يقله غيره، وفي بعض ألفاظ أبي داود: أن النبي عليه مسح إلى أنصاف ذراعيه، قال ابن عطية: لم يقل أحد بهذا الحديث فيما حفظت.

وفي شرح الأحكام لابن بزيزة: وقالت طائفة من العلماء: أربع ضربات: ضربتان للوجه، وضربتان لليدين، قال: وليس له أصل من السنة، قال: وقال بعض العلماء: تيمم الجنب إلى المنكب، وغيره إلى الكوعين، قال: وهو قول ضعيف، وفي كتاب ابن رشد: رواية عن مالك الاستحباب إلى المرفقين، والفرض الكفان.

قال أبو عمر: واختلفوا في الصعيد، فقال مالك وأصحابه: الصعيد وجه الأرض قال ابن خويز بنداد: الصعيد عندنا وجه الأرض، وكل أرض جائز التيمم عليها صحراء كانت، أو معدنا، أو ترابا. قال: وبذلك قال أبو حنيفة، والأوزاعي، والطبري، قال: ويجوز عند مالك على الحشيش إذا كان دون الأرض، واختلفت الرواية عنه في التيمم على الثلح، فأجازه مرة، ومنعه أخرى، قال: وكل ما صعد على وجه الأرض فهو صعيد، والحجة في ذلك قوله تعالى: ﴿صَعِيدًا جُرُنًا﴾ والكهن: الآية ٨] يعني: أرضًا غليظة لا تنبت شيئًا، وصعيدًا زلقًا، وقال على الناس على صعيد واحده، أي أرض واحدة، (١) وفي الصحاح: الصعيد: التراب.

وقال ثعلب: وجه الأرض، والجمع صُعُد وصعدات، وفي الجمهرة: هو التراب

<sup>(</sup>١) إلى هنا انتهى كلام ابن عبد البر.

الذي لا يخالطه رمل، ولا سبخ، هذا قول أبي عبيدة، وقيل: هو الظاهر من وجه الأرض، وكذا فسر قوله: ﴿ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [النساء: الآية ٤٣]، وفي الجامع: جمع الصعيد: صعد، وجمع الصُعُد: صُعُدات، وفي الزاهر لمحمد بن القاسم (١٠): الصعيد وجه الأرض، قال الشاعر:

قتلى حنوطهم (٢) الصعيد وغسلهم نُجَعُ الترائب والرؤوس تقطف وقال الشافعي، وأبو يوسف، وداود فيما ذكره أبو عمر: الصعيد: التراب، ولا يجزئ (٣) عندهم التيمم بغيره، قال الشافعي: لا يقع الصعيد إلا على تراب ذي غبار، فأما الصحراء الغليظة، والرقيقة، والكثيب الغليظ، فلا (٤) يقع عليه اسم صعيد. انتهى، وما أسلفناه يرد هذا.

قال: وأجمع العلماء على أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز، وقال على الأرض: «وتربتها لنا طهور»، وهو مخرج في صحيح أبي عوانة الإسفرائيني (٥)، وهو يقضي على قوله مسجدًا وطهورًا، ويفسره، وسئل ابن عباس: أي الصعيد أطيب؟ فقال: الحَرْث، وجماعة العلماء على إجازة التيمم بالسباخ إلا إسحاق انتهى.

وهو محجوج بما نذكره من عند ابن خزيمة بعد (٢)، قال أبو عمر: وقال الثوري، وأحمد: يجوز التيمم بغبار اللبد والثوب خلافًا لمالك، وفي تفسير النقاش (٧): جوز ابن علية وابن كيسان التيمم بالمسك والزعفران، وفي حلية الشاشي: ولا يجوز

<sup>(</sup>١) هو الشهير بابن الأنباري، ترجمته في السير (١٥/ ٢٧٤) وغيره.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصول، وفي التمهيد: حنيطهم.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: لأن يجزئ، وقد صوبته من التمهيد، ثم وجدته كذلك في (ف).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: لا، وفي التمهيد: (فلا) كما أثبت، ثم وجدته كذلك في (ف).

<sup>(</sup>٥) صحيح أبي عوانة (٣٠٣/١).

<sup>(</sup>٦) صحيح ابن خزيمة (٢٦٥).

<sup>(</sup>٧) هو أبو بكر محمد بن الحسن النقاش - ترجمته في السير (١٥/٣٧٥).

التيمم بتراب خالطه دقيق أو جص، وقيل: يجوز إذا كان التراب غالبا، وأجمع العلماء على أن التيمم لا يرفع الجنابة، ولا الحدث إذا وجد الماء، وأن المتيمم للجنابة أو للحدث إذا وجد الماء عاد جنبا أو محدثا كما كان، واختلفوا إذا رأى الماء بعد دخوله في الصلاة، فقال مالك: يتمادى في صلاته، وقال أبو حنيفة وأصحابه، وأحمد والمزني وغيرهم: يقطع تلك الصلاة، ويخرج إلى استعمال الماء، واختلفوا في التيمم في الحضر، فذهب مالك وأصحابه إلى أن التيمم في الحضر والسفر سواء إذا عدم الماء، أو تعذر استعماله، وهو قول أبى حنيفة ومحمد، وقال الشافعي: لا يجوز للحاضر الصحيح أن يتيمم، إلا أن يخاف التلف، وبه قال الطبري، وقال أبو يوسف، وزفر: لا يجوز التيمم في الحضر لا لمرض ولا لخوف خروج الوقت، وقال عطاء: لا يتيمم المريض ولا غير المريض إذا وجد الماء، لأن الله تعالى قال: ﴿ فَلَمْ يَجِدُوا مَا مُ إِلَّهُ النَّاءِ: الآية ٤٣]، فلم يبح التيمم إلا عند فقد الماء. قال أبو عمر: ولولا قول الجمهور وما روي من الأثر لكان قوله صحيحًا، واختلفوا أيضًا في التيمم: هل تصلى به الصلوات، أم يلزم التيمم لكل صلاة فرض (١١)؟ فقال شريك القاضي: يتيمم لكل صلاة نافلة وفريضة، ولم يختلف قول مالك وأصحابه فيمن تيمم لصلاة فصلاها، فلما سلم منها ذكر صلاة نسيها أنه يتيمم لها، واختلفوا فيمن صلى صلاتي فرض (٢) بتيمم واحد، فروى يحيى عن ابن القاسم فيمن صلى صلوات كثيرة بتيمم واحد أنه يعيد الصلاة على ما زاد على واحدة في الوقت، واستحب أن يعيد أبدًا.

وروى ابن أبي زيد عنه (٣) أنه يعيد أبدًا، وقال أصبغ: إن جمع بين صلاتين بتيمم واحد، نظر فإن كانتا مشتركتين[في الوقت أعاد الآخرة، وإن كانتا غير

<sup>(</sup>١) كلمة: (فرض) ليست في التمهيد.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: صلاة فرض، وقد صوبته من التمهيد، ثم وجدته على الصواب في (ف).

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصول، وفي التمهيد (أبو زيد)، وهو خطأ، وهو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد، ترجمته في السير (١٠/١٧) وغيره.

مشتركتين](١) أعاد الثانية أبدًا.

وقال أبو حنيفة، والثوري، والليث، والحسن بن حي، وداود: يصلي ما شاء بتيمم واحد ما لم يحدث ما لم يجد الماء، وليس عليه طلب إذا يئس منه (٢٦)، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>۲) التمهيد (۱۹/ ۲۸۹–۲۹۵) بتصرف.

## باب في المجروح تصيبه الجنابة، فيخاف على نفسه إن اغتسل

٧٨- مرتنا هشام بن عمار ثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين ثنا الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح سمعت ابن عباس يخبر أن رجلًا أصابه جرح في رأسه على عهد رسول الله ﷺ، ثم أصحابه احتلام، فأمِر بالاغتسال، فاغتسل فكُز، فمات، فبلغ ذلك النبي ﷺ، فقال: «قتلوه، قتلهم الله، أو لم يكن شفاء العي السؤال»، قال عطاء: وبلغنا أن رسول الله ﷺ قال: «لو غسل جسده، وترك رأسه حيث أصابه الجراح»(١).

هذا حديث خرجه أبو داود، فبين أنه منقطع عن نصر بن عاصم ثنا محمد بن شعيب أنبأنا الأوزاعي أنه بلغه عن عطاء أنه سمع ابن عباس به (٢).

وقال عبد الرحمن: سألت أبي وأبا زرعة عنه، فقالا: رواه ابن أبي العشرين عن الأوزاعي عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء، وأفسد الحديث<sup>(٣)</sup>.

وخرجه أبو الحسن عن الفارسي ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا عبد الرزاق ثنا الأوزاعي عن رجل عن عطاء (٤).

وقال عبد الحق: ولا يروى من وجه قوي<sup>(٥)</sup>، وسيأتي خلاف قوله، وأما قول الحافظ المنذري أخرجه يعني: أبا داود منقطعًا، وابن ماجة موصولًا، فلم يصنع شيئًا، كلاهما منقطع، لكن أحدهما قال: (بلغه)، والآخر قال (عَن)، فلو كان في ابن ماجة تحديث أو شبهه كما سنذكره بعد، لساغ له قوله، والله تعالى يغفر له،

<sup>(</sup>١) تكلم الشارح رحمه الله على الأبواب السابقة مجملة، وهي باب ما جاء في سبب التيمم، وما جاء في التيمم ضربة واحدة، وفي التيمم ضربتين.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود (٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) علل الحديث لابن أبي حاتم (١/ ٣٧) رقم (٧٧).

<sup>(</sup>٤) سنن الدارقطني (١/ ١٩١).

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (١/ ٢٢٢-٢٢٣).

لكن المتصل ما ذكره الحافظان أبو بكر بن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما، وابن الجارود في منتقاه<sup>(۱)</sup> من حديث الذهلي ثنا عمر بن حفص بن غياث ثنا أبي أخبرني الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح أن عطاء حدثه عن ابن عباس بلفظ: «قتلهم الله ثلاثًا، قد جعل الله الصعيد أو التيمم طهورا». قال: شك ابن عباس(٢)، ثم أثبته بعد، قال أبو بكر: ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد أبن جبير (٣) عن ابن عباس رفعه في قوله ﴿وَإِن كُنُّكُم مَّرْهَٰكَ أَوْ عَلَىٰ سَفَـرٍ ﴾ [النَّساء: الآية ٤٣]. قال: إذا كان بالرجل الجراحة في سبيل الله، أو القروح أو الجدري، فيجنب، فيخاف إن اغتسل أن يموت، فليتيمم<sup>(٤)</sup>، وخرجه ابن الجارود أيضا<sup>(٥)</sup>، وفي ذلك نظر لما ذكره أبو أحمد (٦٠) من أن جريرًا سمع من عطاء بعد الاختلاط، ولما خرج أبو عبد الله في مستدركه حديث الوليد قال: هذا حديث صحيح، فإن الوليد بن عبيد الله هذا ابن أخي عطاء بن أبي رباح، وهو قليل الحديث جدًّا، وقد رواه الأوزاعي عن عطاء وخرج بعد، وله شاهد آخر عن ابن عباس، فذكر الحديث الذي أسلفناه من عند ابن خزیمة، ثم ذكر حدیث محمد بن یعقوب ثنا أبو عثمان سعید بن عثمان التنوخي ثنا بشر بن بكر حدثني الأوزاعي ثنا عطاء فذكره، قال: بشر بن بكر ثقة مأمون، وقد أقام إسناده، وهو صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وحدثناه أبو العباس ثنا العباس بن الوليد بن مزيد (٧) أنبأنا أبي سمعت يقول: بلغني عن

<sup>(</sup>١) صحيح ابن خزيمة (٢٧٣)، والإحسان (١٣١٤)، وابن الجارود في المنتقى (١٢٨).

 <sup>(</sup>۲) كذا بالأصول، وعند ابن خزيمة: (شك في ابن عباس)، والفرق بين العبارتين واضح، والأصح ما
في الأصول، كما في الإحسان والمنتقى، لأن الشك واقع في كلام ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: سعيد بن جرير، وهو خطأ، وهو على الصواب عند ابن خزيمة، ثم وجدته علىالصواب في (ف).

<sup>(</sup>٤) . صحيح ابن خزيمة (٢٧٢).

<sup>(</sup>٥) المنتقى (١٢٩).

<sup>(</sup>٦) أبو أحمد هو ابن عدي.

<sup>(</sup>٧) تحرف في الخلافيات إلى: (بن يزيد).

عطاء (١) ورواه أيضًا الهقل بن زياد، وهو من أثبت أصحاب الأوزاعي، فلم يذكر سماع الأوزاعي سن عطاء، إنما قال: قال عطاء عن ابن عباس، ورواه أيضًا محمد بن كثير المصيصي فقال: ثنا الأوراعي عن عطاء بن أبي رباح، أنبأنا بذلك الإمام ضياء الدين موسى القطبي رحمه الله تعالى أنبأنا عبد اللطيف البغدادي قراءة عليه وأنا أسمع أنبانا الشيخان اللبان والجمال أنبأنا أبو علي أنبأنا الحافظ أبو نعيم ثنا محمد ابن أحمد بن علي ثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي ثنا محمد بن كثير فذكره، وقال: هذا حديث غريب، لا تحفظ هذه اللفظة يعني: «ألم يكن شفاء العي السؤال» عن أحد من الصحابة إلا من حديث ابن عباس، ولا عنه إلا من رواية عطاء، حدث به الوليد بن مسلم والأعلام عن الأوزاعي، وقال ابن عساكر: ورواه أيوب بن سويد عن الأوزاعي كرواية ابن أبي العشرين، ولما خرج البيهقي حديث الوليد قال: هذا حديث موصول، وتمام هذه القصة في الحديث الذي أرسله الأوزاعي عن عطاء.

ومن أوجب الجمع بينهما يقول: لا تنافي بين الروايتين، إلا أن إحداهما مرسلة (٢) وبنحوه ذكره قاسم في الدلائل (٣) فكأن أبا عبد الله لم يعد هذا علة ، إذ صحت له طريقه ، فكأنه يقول: سمعه أولا عنه ، ثم سمعه عن آخر عنه (٤) ، ورواه أيضًا في تاريخ نيسابور بإسناد ضعيف عن أبي الفضل المسلمي ثنا محمد بن حاتم ابن يونس ثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن الأشعث ثنا بشر بن يحيى من ثقات أصحاب عبد الله ثنا أبو عصمة عن إبراهيم الصائغ عن عطاء عن ابن عباس ، ورواه أيضًا عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: خرجنا في سفر ، فأصاب رجل معنا حجر ، فشجه في عطاء عن جابر بن عبد الله قال : خرجنا في سفر ، فأصاب رجل معنا حجر ، فشجه في رأسه ، فاحتلم ، فسأل أصحابه : هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ قالوا : ما نجد

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم (١/ ١٦٥ / ١٧٨)، وهي عند البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٢٧)، والخلافيات (٨٣٧) عنه.

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى للبيهقى (١/٤٢٧).

<sup>(</sup>٣) هو قاسم بن ثابت السرقسطى، وكتابه: الدَّلَائل في الحديث.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ثم سمعه آخرًا منه، وقد عدلته ليستقيم الكلام، ثم وجدته كذلك في «ف».

لك رخصة، وأنت تقدر على الماء، فاغتسل، فمات، فلما قدمنا على رسول الله على أخبر بذلك، فقال: «قتلوه، قتلهم الله، ألاسألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصر أو يعصب»، شك الراوي: «على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده».

رواه أبو داود من جهة الزبير بن خريق<sup>(۱)</sup>، وقال أبو بكر بن أبي داود: هذه سنة تفرد بها أهل مكة، وحملها أهل الجزيرة، ولم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير، وليس بالقوي، وخالفه الأوزاعي: فرواه عن عطاء عن ابن عباس، واختلف عن الأوزاعي، فقيل: عنه عن عطاء، وقيل: عنه بلغني عن عطاء، وأرسل الأوزاعي آخره عن عطاء عن النبي عليه، وهو الصواب<sup>(۲)</sup>.

وقال البيهقي في الخلافيات: هذا إسناد مختلف فيه، وصح عن ابن عمر أنه كان يمسح على العصابة (٣)، وقال في السنن الكبير: هذه رواية موصولة (٤).

وفي مسند الدارمي: قال عطاء: وبلغني أن النبي ﷺ سئل بعد ذلك؟ فقال: «لو غسل جسده، وترك رأسه حيث أصابه الجروح» (٥).

وقال عبد الحق: لم يروه عن عطاء غيره، وليس بالقوي، ورواه الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس، واختلف على الأوزاعي، ولا يروى الحديث من وجه قوي<sup>(٦)</sup>، وتتبع ذلك عليه أبو الحسن بقوله: هكذا ساقه في التيمم، وهذا لا يحتمل إلا أن التيمم في حق المريض من رواية ابن عباس أيضًا، كما هو من رواية جابر، وذلك باطل، وإنما اعتراه هذا من كتاب الدارقطني الذي نقله منه، فإنه أجمل القول

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۳۳٦).

<sup>(</sup>٢) سنن الدارقطني (١/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٣) الخلافيات (٢/٥٠٤).

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى (١/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٥) سنن الدارمي (١/ ٢١٠) رقم (٧٥٢).

<sup>(</sup>٦) الأحكام الوسطى (١/ ٢٢٢-٢٢٣).

كما ذكر، ثم فسره بإيراد الأحاديث، فتخلص، فكتب أبو محمد الإجمال، ولم يكتب التفسير، فوقع الخطأ، وحديث ابن عباس لا ذكر فيه لِلتيمم، ولا يعرف ذكر التيمم فيها إلا من رواية ابن خريق، كما تقدم أو من رواية أبي سعيد الخدري بإسناد بالغ إلى الغاية في الضعف، رواه ابن عدي(١) عن محمد بن الحسن بن موسى الكوفي بمصر ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن حماد ثنا عبد الرحمن ابن أبي حماد عن عمرو بن شمر عن عَمْرو بن أنس عن عطية عن أبي سعيد قال: أجنب رجل مريض في يوم بارد، على عهد النبي ﷺ، فغسله أصحابه، فمات، فبلغ ذلك النبي ﷺ، فقال: «مالهم قتلوه، قتلهم الله، إنما كان يجزئ من ذلك التيمم»(٢). انتهى كلامه، وفيه نظر من حيث زعمه أن حديث ابن عباس لا ذكر فيه للتيمم، لما أسلفناه قبل من كتاب ابن حبان، وابن خزيمة، ولما في كتاب العلل لعبد الرحمن: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه على بن عاصم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي على المجدور أو المريض (٣) إذا خاف على نفسه تيمم؟ قال أبو زرعة: ورواه جرير أيضًا، فقال: عن عطاء به مرفوعًا في المجدور (؟)، وهو خطأ، أخطأ فيه على بن عاصم، ورواه أبو عوانة وورقاء وغيرهما عن عطاء بن السائب عن سعيد عن ابن عباس موقوفًا (٥)، وهو الصحيح (٦). انتهى كلامه، وفيه نظر من حيث إغفاله أيضًا على متابعة جرير، وإن كان سماعه منه بأخرة، فلابد من ذكره بهذين الأمرين أو بأحدهما، وفي كتاب الدارقطني: ثنا بدر بن الهيثم ثنا أبو سعيد الأشج ثنا عبدة بن سليمان عن عاصم الأحول عن عطاء عن سعيد عن ابن عباس قال:

<sup>(</sup>١) الكامل (٥/١٢٩).

<sup>(</sup>٢) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٢٣٧–٢٣٨) رقم (٢٢٩)، (٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصول، وفي العلل: في المجدور والمريض.

<sup>(</sup>٤) في العلل: قال: هذا خطأ. . . الخ.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصول، وفي العلل: موقوف.

<sup>(</sup>٦) علل الحديث لابن أبي حاتم (١/ ٢٥-٢٦) رقم (٤٠).

رُخِّص للمريض التيمم بالصعيد (۱)، فهذا كما ترى في كتاب الدارقطني الذي زعم أنه بخصوصه ليس فيه ذكر التيمم في حديث ابن عباس اللهم إلا أن يحمل كلامه على المرفوع، فيجاب بأمرين: الأول: قوله: رُخِّص بضم الراء غالبًا، إنما يعزى لسيدنا محمد على كقوله: أُمِر بلال؛ لأنه ليس لأحد أن يسن أو يرخص غيره، وعلى تقدير المشاححة في هذه اللفظة، فيقال له: قد قال أبو الحسن بعده: رواه على بن عاصم عن عطاء، فرفعه إلى النبي على أنه في سننه (۱) وليس بين الموضعين الحسن (۱)، وأظن الموقع له في هذا عدم رؤيته إياه في سننه (۱) وليس بين الموضعين العسر، وقد وقع لنا حديث عبد الحميد متصلًا، فقال: ثنا الأوزاعي ثنا عطاء بن أبي رباح قال سمعت ابن عباس، فذكره، ذكره أبو عمر في جامع بيان العلم (١)، والله أعلم.

وأما تيمم الجنب ففيه أحاديث منها: حديث عمران بن حصين رأى النبي على رجلًا معتزلًا لم يصل مع القوم، قال: «ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟»، قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: «عليك بالصعيد، فإنه يكفيك»، خرجاه في كتابيهما وحديث أبي ذر: كانت تصيبني الجنابة يعني: وهو بالربذة، فأمكث الخمس والست، فأتيت النبي على نقال: «أبو ذر؟»، فسكت، فقال: «ثكلتك أمك أبا ذر»، فدعا لي بجارية سوداء، وفيه: «الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين».

خرجه أبو عيسى، وقال: حسن صحيح (٦)، وخرجه البستي في صحيحه من

<sup>(</sup>١) سنن الدارقطني (١/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٢) يخاطب: أبا الحسن ابن القطان.

<sup>(</sup>٣) يعني سنن الدارقطني.

<sup>(</sup>٤) جامع بيان العلم وفضله (١/ ٣٧٥) رقم (٥٢٦).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٣٤٤)، ومواضع أخرى، ومسلم (٦٨٢) مطولًا.

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذي (١٢٤) مختصرًا.

حديث خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بُجدان سمعت أبا ذر به (١)، ثم قال: ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به خالد، فذكر حديث الثوري عن أيوب وخالد به (٢)، ولما ذكره أبو عبد الله في مستدركه قال: هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه، إذ لم نجد لعمرو راويا غير أبي قلابة، وهذا مما شرطت فيه، وثبت أنهما قد أخرجا مثل هذا في مواضع من الكتابين (٣)، ولما ذكره الجوزقاني قال: هذا حديث صحيح (٤)، ولما ذكره أبو داود في كتاب التفرد قال: الذي تفرد به من هذا الحديث أنه رخص أن يصيب أهله، ورواه حماد بن زيد فلم يذكر أبوالها<sup>(ه)</sup>، ولما ذكره الإشبيلي أتبعه قول الترمذي فيه: حسن(٦)، وتتبع ذلك عليه أبو الحسن بقوله: فهو عنده غير صحيح، ولم يبين لم لا يصح، وذلك لأنه لا يعرف لابن بجدان هذا حال، وإنما روى عنه أبو قلابة، واختلف عنه فخالد الحذاء يقول: عن عمرو بن بجدان، ولا يختلف عن خالد في ذلك، فأما أيوب فإنه رواه عن أبي قلابة، فاختلف عليه: فمنهم من يقول فيه: عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر، ومنهم من يقول: عن رجل فقط، ومنهم من يقول: عن رجاء بن عامر، ومنهم من يقول: عن عمرو بن بجدان، كقول خالد، ومنهم من يقول: عن أبي المهلب، ومنهم من لا يجعل بينهما أحدًا، فيجعله عن أبي قلابة عن أبي ذر، ومنهم من يقول: عن أبي قلابة أن رجلًا من بني قشير قال: يا نبي الله، وهو حديث ضعيف، لا شك فيه لأنه لابد فيه من عمرو بن بجدان، ولهذا المعنى إسناد صحيح من رواية أبي هريرة قال ﷺ: «الصعيد وضوء المؤمن، وإن لم يجد الماء عشر سنين»، رواه البزار عن مقدم بن محمد ثنا عمي

<sup>(</sup>١) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (١٣١١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١٣١٣).

<sup>(</sup>٣) المستدرك (١/٦٧١-١٧٧).

<sup>(</sup>٤) الأباطيل (١/ ٣٣٥-٣٣٦) رقم (٣١٨).

<sup>(</sup>۵) سنن أبي داود (۱/ ۲۳۸) رقم (۳۳۳).

<sup>(</sup>٦) الأحكام الوسطى لعبد الحق الإشبيلي (١/ ٢٢٠).

القاسم بن يحيى بن عطاء بن مقدم ثنا هشام ابن حسان عن ابن سيرين عنه (۱). انتهى كلامه، وفيه نظر من وجوه:

الأول: تقريره قول أبي محمد عن الترمذي: (حسن)، والذي رأيت في عدة من نسخه: (حسن صحيح)، كما قدمته أولا، وكذا ذكره ابن عساكر في الأطراف، والشيخان ضياء الدين المقدسي في أحكامه، والمنذري في مختصره.

الثاني: عصبه الجهالة برأس ابن بجدان وهو منه أمر عجيب، وذلك أنه كثير النظر في كتاب العجلي، وهو قد قال في تاريخه: بصري تابعي ثقة.

ولذلك ذكره أبو حاتم البستي (٢)، وأما قول الإمام أحمد فيه، وسأله عنه ابنه عبد الله: عمرو معروف؟ قال: لا، فليس تضعيفًا له.

الثالث: ما ذكره من الاختلاف في اسمه، ونسبه كله يرجع إلى شيء واحد، والله أعلم، وفيه أيضاً خلاف لم يذكره، وهو عمرو بن محجن أو محجن أو محجن أو أبي محجن فيما ذكره الخطيب في كتاب الفصل للوصل (٤)، وأما من قال: عن أبي المهلب فجوابه لو كان صحيحًا لكان الآتي به هو موسى بن خلف أبو خلف العمي القائل فيه أبو حاتم: كثرت روايته للمناكير، فاستحق الترك، ولما روى أبو القاسم حديث مقدم في الأوسط، قال: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن سيرين إلا هشام، ولا عن هشام إلا القاسم بن يحيى، تفرد به مقدم (٥)، وحديث حكيم بن معاوية عن عمه أنه سأل النبي ﷺ قال: إني أعزب (٢) عن الماء، ومعي

<sup>(</sup>۱) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٢٧) رقم (١٠٧٣)، (٢٦٦/٥) رقم (٢٤٦٤)، والحديث الأخير عند البزار كما في كشف الأستار (٣١٠).

<sup>(</sup>٢) يعنى في كتابه الثقات.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، وفي الفصل: (أبو محجل).

<sup>(</sup>٤) الفصل للوصل (٢/ ٩٤٦).

<sup>(</sup>٥) المعجم الأوسط للطبراني (١٣٣٣).

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل،وفي سنن البيهقي: إني أغيب عن الماء، وهما متقاربان في المعنى.

أهلي، أفأصيب منهم؟ قال: «نعم»، قال: إني أغيب شهرًا؟ قال: «وإن مكثت ثلاث سنين»، ذكره البرقي في تاريخه من جهة بقية ثنا سعيد بن بشير ثنا قتادة عن معاوية ابن حكيم أو حكيم بن معاوية عن عمه.

ورواه الوليد عن سعيد، فقال: عن معاوية بن حكيم، ولم يشك، وعمه عبد الله ابن سعد (۱)، ولما ذكره البيهقي في السنن الكبير من حديث معاوية بن حكيم قال: يقال: عمه حكيم بن معاوية النميري (۲).

وحديث زيد بن أبي أنيسة أن رجلًا أجنب، فغُسّل، فمات، فقال النبي على: «لو يمموه (٣)، قتلهم الله». قال النعمان: فحدثت به الزهري، فرأيته بعد يرويه عن النبي على فقلت: من حدثك؟ فقال: أنت حدثتني، عمن حدثك (٤)؟ قلت: عن رجل من أهل الكوفة. قال: أفسدته، في حديث الكوفة دغل كثير، ذكره البخاري في الأوسط (٥).

وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، الرجل يغيب (٢) لا يقدر على الماء، أيجامع أهله؟ قال: «نعم»، رواه الإمام أحمد من حديث ابن أرطاة (٧)، وفي السنن لأبي داود من حديث عمرو بن العاص وَ عَلَيْ قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت أن أغتسل، فأهلك، فتيممت، ثم صليت بأصحابي الصبح (٨)، فذكروا ذلك للنبي ﷺ،

 <sup>(</sup>١) ترجمته في المعرفة لأبي نعيم (٣/ ١٦٧٠) رقم (١٦٥٥).

<sup>(</sup>۲) السنن الكبرى للبيهقى (۱/ ۲۱۸).

<sup>(</sup>٣) في الأوسط: لو تيمموه.

<sup>(</sup>٤) في الأوسط: عمن تحدثه.

<sup>(</sup>٥) التاريخ الأوسط للبخاري (٢/ ٦٤-٦٥)، وهو المطبوع باسم الصغير.

<sup>(</sup>٦) سقطت من الأصل كلمة: (الرجل)، وهي في «ف».

<sup>(</sup>٧) مسند أحمد (٢/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٨) سقطت من الأصل كلمة: (الصبح).

فقال: «يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟»، فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله تعالى يقول: ﴿ وَلَا نَقَتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النَّساء: الآية ٢٩]، قال: فضحك رسول الله ﷺ، ولم يقل شيئًا.

رواه عن ابن مثنى ثنا وهب بن جرير ثنا أبي سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبير، ثم قال: ابن يزيد بن أبي حبير، ثم قال: ابن جبير هذا مصري مولى خارجة بن حذافة، وليس هو ابن جبير بن نفير.

ثنا محمد بن سلمة ثنا ابن وهب عن ابن لهيعة، وعمرو بن الحارث عن يزيد عن عمران عن ابن جبير عن أبي قيس مولى عمرو أن عمرًا كان على سرية، وذكر الحديث نحوه، قال: فغسل مغابنه، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم صلى بهم، فذكر نحوه، ولم يذكر التيمم.

قال أبو داود: وروى هذه القصة عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال فيه: فتيمم (۱)، وبنحوه ذكره في كتاب التفرد، ولما ذكره أبو عبد الله من حديث أبي قيس بلفظ: إن عمرًا كان على سرية، وإنهم أصابهم برد شديد، لم ير مثله، فخرج لصلاة الصبح، فقال: والله لقد احتلمت البارحة، ولكني والله ما رأيت بردًا مثل هذا، هل مر على وجوهكم مثله؟، قالوا: لا فغسل مغابنه، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم صلى بهم، فلما قدم على النبي على سأل: كيف وجدتم عمرًا وصحابته؟ فأثنوا عليه خيرًا، وقالوا: يا رسول الله صلى بنا وهو جنب، فأرسل إلى عمرو، فسأله، فأخبره بذلك وبالذي لقي من البرد، فقال: يا رسول الله: إن الله قال: ﴿ وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُم الله على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، والذي عندي أنهما عللاه بحديث جرير صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، والذي عندي أنهما عللاه بحديث المتقدم، بن حازم عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب، ثم ذكر الحديث المتقدم، وقال: حديث جرير لا يعلل حديث عمرو الذي فيه ذكر أبي قيس (۱)، فإن أهل مصر

<sup>(</sup>۱) سنن أبى داود (۳۳٤)، (۳۳۵).

<sup>(</sup>٢) في المستدرك: الذي وصله بذكر أبي قيس.

أعرف بحديثهم من أهل البصرة(١).

ولما ذكره البيهقي قال: يحتمل أن يكون عمرو فعل ما قيل (٢) في الروايتين جميعًا: غسل ما قدر على غسله، وتيمم للباقي (٣)، وقال أبو طالب: سألت الإمام أحمد عن الجنب يؤم المتوضئين؟ قال: نعم، قد أم ابن عباس يعني أصحابه وهو جنب، فتيمم، وعمرو بن العاص صلى بأصحابه وهو جنب، فأخبر النبي عليه فتبسم، قلت: حسان بن عطية سمع من عمرو؟ قال: لا، ولكن يقوى بحديث ابن عباس، وقال: نقل عنه أنه ذكر ما روي عن عمرو، فقال: ليس بمتصل الإسناد، قال: وذكرت له عن علي: لا يؤم المتيمم المتوضئين فلم يعرفه. انتهى.

إنما أنكره لأنه من رواية الحارث عنه فيما ذكره البيهقي(٤).

ولما ذكره عبد الحق الإشبيلي رحمه الله تعالى في الأحكام الكبير قال<sup>(ه)</sup>: هذا الإسناد أعلى من الأول، عمرو بن الحارث لا يقاس بيحيى بن أيوب، وعبد الرحمن ابن جبير المصري أدرك عمرو بن العاص، وعمران بن أبي أنس ثقة مشهور.

وأما قول أبي الحسن ابن القطان: وزاد (يعني الإشبيلي) فيه لفظًا آخر من رواية عبد الرحمن بن جبير بن نفير (٢) عن أبي قيس مولى عمرو عن عمرو، ثم قال: هذا أوصل (٧) من الأول، كأنه يفهم أن الأول أيضًا موصول، وليس كذلك، بل معنى قوله: (أوصل) أن هذا متصل دون الأول، فإنه منقطع (٨). انتهى كلامه، وفيه نظر

<sup>(</sup>١) مستدرك الحاكم (١/ ١٧٧ - ١٧٨).

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصول، وفي السنن: ما نقل.

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى للبيهقى (١/٢٢٦).

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى (١/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٥) ليس بالأصول كلمة: (قال)، والسياق يقتضيها.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصول، وهو الصواب، وفي الوهم والإيهام المطبوع: جبير بن نفير.

<sup>(</sup>٧) كذا بالأصول، والوهم والإيهام، وهو الصواب، وفي الأحكام الوسطى المطبوع (٢٢٣/١): وهذا أدخل من الأول.

<sup>(</sup>٨) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤١٩) رقم (٤٢٧).

من حيث إن عبد الحق لم يقل: جبير بن نفير كما قاله عنه، ونص ما عنده: هذا أوصل من الأول لأنه عبد الرحمن بن جبير المصري عن أبي قيس<sup>(1)</sup> وأنى يسوغ لأبي محمد هذا القول، ومن عند أبي داود نقل الحديث، وأبو داود قد نص على أنه ليس بابن جبير بن نفير<sup>(۲)</sup>، ولكن قوله هذا يتجه على ما ذكره في الكبرى من أنه أدرك عمرًا، فصار بهذا موصولًا أيضًا، فينازع في الاتصال، وأصله في تعليق البخاري بلفظ: أنه أجنب في ليلة باردة، فتيمم، وتلا قوله تعالى: ﴿وَلاَ نَقْتُلُوّا النّساء: الآبة ٢٩]، فذكر ذلك للنبي على المم يعنفه (٣)، ووقع في أنساب بني سهم: أصابني جنابة وأنا مريض شديد المرض (٤)، فتخوفت إن اغتسلت أن أقتل نفسي . . . الحديث.

وحديث أبي هريرة المتقدم، وقد تقدم، وحديث طارق بن شهاب قال: جاء رجل إلى النبي على فقال: يا رسول الله إني أجنبت، فلم أصل، قال: أحسنت، وجاءه آخر، فقال: إني أجنبت، فتيممت، وصليت، قال: «أصبت»، ذكره أبو محمد الأموي (٥)، وصححه بعد شهادته لطارق بصحبة صحيحة (٢)، وفي سنن البيهقي: وأما فعل ابن عمر قال البيهقي: محمول على الاستحباب (٧)، وحديث جابر مرفوعًا: «لا يؤم المتيمم المتوضئين»، إسناده ضعيف فيما قاله الدارقطني (٨)، وحديث الزهري عن سعيد عن عمر بن الخطاب قال النبي على الا يؤم المتيمم المتوضئين»،

<sup>(</sup>١) الأحكام الوسطى للإشبيلي (١/ ٢٢٣) ووقع فيه: عن أبي قبيس، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) هذا يدل على أن أبا الحسن بن القطان لم يراجع الحديث في سنن أبي داود، والعصمة لكتاب لله تعالى.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١/ ٤٥٤) باب إذا خاف على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم.

<sup>(</sup>٤) كذا في (ف)، وهو الصواب، وفي الأصل: شديد المريض.

<sup>(</sup>٥) هو ابن حزم.

<sup>(</sup>٦) المحلى (٢/ ١٤٥ – ١٤٦).

<sup>(</sup>٧) السنن الكبرى للبيهقى (١/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>۸) سنن الدارقطني (۱/ ۱۸۵).

ذكره ابن شاهين، وذكر بعده حديث عمرو بن العاص، ثم قال: يحتمل أن يكون هذا الحديث ناسخًا للأول، وهذا الحديث أجود إسناداً من حديث الزهري، فإن صح فيحتمل أن يكون النهي في ذلك لضرورة وقعت مع وجود الماء، فإن قال قائل: فيجوز أن يكون هذا رخصة لعمرو، إذ لم ينهه، ولم يأمره بالإعادة، قيل: لو كان رخصة له دون غيره لم يقل: «أحسنت»، وضحك في وجهه، ولقال له كما قال لأبي بردة بن نيار (۱) وغيره، والله أعلم.

وأما إذا تيمم الرجل، وصلى، ثم وجد الماء، ففيه حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال: خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة، وليس معهما ماء، فتيمما صعيدًا طيبًا، فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، وأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يعد الآخر، ثم أتيا النبي على فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد: «أصبت السنة، وأجزأتك صلاتك»، وقال للذي توضأ، وأعاد (٢): «لك الأجر مرتين»، ذكره أبو عبد الله في مستدركه من حديث ابن نافع عن الليث عن بكر عنه، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فإن ابن نافع ثقة، وقد وصل هذا الإسناد عن الليث، وقد أرسله غيره، أنبأناه أبو بكر بن إسحاق أنبأنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث بن سعد عن عميرة بن أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن ثنا يحيى بن يعيد في هذا الحديث وهم، وليس محفوظ، وهو مرسل، ثنا القعنبي أن ذكر أبي سعيد في هذا الحديث وهم، وليس محفوظ، وهو مرسل، ثنا القعنبي ثنا ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد عن عطاء بن

<sup>(</sup>۱) كتبت في الناسخ والمنسوخ: نياز، وهو تصحيف، وفيه: كما قال لأبي بردة بن نيار حيث قال: عندي عناق، قال: فضع بها، ولن تجزئ عن أحد غيرك، وكما قال للمفطر في رمضان حيث قال وقت أعطاه التمر للكفارة: كله أنت وعيالك، حيث شكى إليه الفقر - الناسخ والمنسوخ لابن شاهين رقم (١٣٦).

<sup>(</sup>٢) في المستدرك: وعاد، وما أثبت كما في الأصول هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) المستدرك (١/ ١٧٨ – ١٧٩).

يسار أن رجلين من أصحاب النبي ﷺ بمعناه (١)، وقال الطبراني في الأوسط، ورواه من حديث الليث عن بكر بن سوادة عن عطاء عن أبي سعيد، قال: لم يروه عن الليث متصلًا إلا عبد الله بن نافع، تفرد به المسيبي (٢)، وقال الدارقطني: تفرد به عبد الله بن نافع عن الليث بهذا الإسناد متصلًا، وخالفه ابن المبارك وغيره فلم يذكروا أبا سعيد<sup>(٣)</sup>، وعاب أبو الحسن على الإشبيلي كونه رماه بالإرسال، وأغفل كونه منقطعًا فيما بين الليث وبكر، قال: قلت: هو قد قنع به مرسلًا، والمرسل متصل إلى عطاء بزيادة عميرة، فلعله الذي أورد، وإياه قصد، فالجواب أن نقول: هو إذن قد ترك أن يبين أنه مرسل في إسناده رجل مجهول، وذلك أن عميرة بن أبي ناجية مجهول الحال، فإذ لم يبين ذلك فقد أوهم أنه لا عيب له إلا الإرسال، والأظهر أنه لم يرد شيئًا من ذلك، ولا اعتقد فيه إلا أنه إذا سقط منه ذكر أبي سعيد يعني من رواية الليث عن بكر عن عطاء مرسلًا على نحو ما رواه ابن المبارك عن الليث، ذكر روايته الدارقطني فقال: ثنا محمد بن إسماعيل ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا عبد الرزاق عن ابن المبارك عن ليث عن بكر عن عطاء أن رجلين أصابتهما جنابة، فتيمما نحوه (٤)، وإذا كان هذا هو الذي اعتقد، فلم يعتمد إلا منقطعًا فيما بين ليث وبكر، ولكنه لم يبينه، ولا أيضًا تبين له على نحو ينفعه، فإن المنقطع الذي اعتمد إنما وصله أبو داود عن رجل مجهول، وهو عميرة، وأقول بعد هذا: إنه قد جاء من رواية أبي الوليد الطيالسي ثنا الليث عن عمرو بن الحارث وعميرة عن بكر عن عطاء عن أبي سعيد، ذكره أبو علي بن السكن، فقال: ثنا أبو بكر الواسطي ثنا عباس بن محمد ثنا أبو الوليد فذكره، وأما الانقطاع الذي زاده ابن لهيعة فيما بين بكر وعطاء فلا يلتفت إليه لضعف ابن لهيعة (٥). انتهى كلامه، وفيه نظر من حيث عصبه الجناية

<sup>(</sup>۱) سنن أبى داود (٣٣٨)، (٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) المعجم الأوسط للطبراني (١٨٤٢).

<sup>(</sup>٣) السنن للدارقطني (١/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٤) سنن الدارقطني (١/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٥) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤٣٢-٤٣٤) رقم (٤٤٠).

برأس عميرة، وأظنه أبا عذرة هذا القول، وليس كما زعم، فإنه ممن قال فيه الحافظ أبو سعيد بن يونس: هو مولى حجر من بنى رُعين ثم لبني بدر يكنى أبا يحيى، وكان ناسكًا متعبدًا، يقال: إن أباه أبا ناجية (۱) كان روميًّا، يدعى حريثًا، روى عنه عبد الرحمن بن شريح، وحيوة بن شريح، والليث، وبكر بن مضر، ويحيى بن أيوب، ورشدين بن سعد (۲) وعبد الله بن وهب، قال ابن وزير (۳): توفي سنة ثلاث وخمسين ومائة ببحر (۱) منصرفا من الحج، وكانت له عبادة وفضل، وقال أحمد بن وزير: سمعت ابن وهب يقول: كان عميرة من العباد، وكان بمنزلة النائحة، إذا قرأ يبكي، وإذا سكت عن القراءة، وفرغ من الصلاة جلس يبكي، وكان يزيد بن حاتم الأمير يسأل عنه، فيقول: ما فعلت الثكلى؟ وقال أبو نصر بن ماكولا: روى عن يزيد بن أبي حبيب، وأبي الأسود، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وقال النسائي: وابن بكير: كان ثقة، وقال المحالي عن أحمد بن محمد بن رشدين سمعت أحمد بن صالح وسئل عن: عميرة، وأبي شريح؟ فقال: هما متقاربان في الفضل.

وذكره البستي في كتاب الثقات، وقال: توفي سنة إحدى وخمسين، وكذلك ذكره ابن قانع، وأما التيمم لرد السلام ففيه: حديث أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة قال: أقبل رسول الله عليه من نحو بئر جمل، فلقيه رجل، فسلم عليه، فلم يرد عليه رسول الله عليه حتى أقبل على الجدار، فمسح وجهه ويديه، ثم رد عليه السلام، أنبأنا به المسند المعمر أبو الحسن بن الصلاح رحمه الله أنبأنا العلامة أبو علي الحسن بن محمد بن محمد البكري، وأبو عبد الله المرسى قالا: أنبأنا المؤيد

<sup>(</sup>١) سقطت كلمة: (أبا) من الأصول، وهي ثابتة في تهذيب الكمال.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (رشدين بن سعيد)، والصواب ما أثبت، ثم وجدته كذلك في «ف».

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن يحيى بن الوزير التجيبي المصري.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصول وتهذيب الكمال، وفي تهذيب التهذيب: بمر بالميم.

الطوسى (١) أنبأنا الفراوي أنبأنا الفارسي (٢) أنبأنا أبو أحمد بن عمرويه ثنا أبو إسحاق ابن سفيان سمعت أبا الحسين القشيري قال: وروى الليث بن سعد عن جعفر ابن ربيعة عن عبد الرحمن بن هر مز عن عمير مولى ابن عباس أنه سمعه يقول: أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة زوج النبي ﷺ، حتى دخلنا على أبي الجهيم (٣) فقال. . . الحديث، كذا ذكره مسلم بن الحجاج في صحيحه مقطوعًا، وفيه مع ذلك وهم، وهو قوله: عبد الرحمن بن يسار، وقد ذكره أبو عبد الله في صحيحه متصلًا سالمًا من هذا الوهم، أنبأنا بذلك مسند وقته الشيخ أبو العباس الصالحي رحمه الله أنبأنا ابن الزبيدي أنبأنا أبو الوقت(٤) أنبأنًا الداودي أنبأنا السرخسى أنبأنا الفربري أنبأنا محمد بن إسماعيل رحمه الله ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال: سمعت عميرًا مولى ابن عباس قال: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة حتى دخلنا على أبي جهيم، فذكره (٥)، ورواه أبو داود، وأبو عبد الرحمن من رواية شعيب بن الليث عن أبيه (٦)، فثبت اتصاله، وصح الاحتجاج به، ووقع في هذا الحديث زيادة حسنة، أنبأنا بها المسند المعمر على بن موسى الحجازي أنبأنا شيخ الإسلام شمس الدين الخرقي قراءة عليه في شهور سنة تسع وستين وستمائة أنبأنا الفقيه رشيد الدين زاهد بن محمد المروروذي أنبأنا شيخ

<sup>(</sup>١) ترجمته في السير (٢٢/ ١٠٤).

<sup>(</sup>Y) هو عبد الغافر بن محمد أبو الحسين الفارسي، وتلميذه هو محمد بن الفضل الفراوي، وشيخه محمد بن عيسى بن محمد بن عمرويه أبو أحمد الجلودي، وأبو إسحاق بن سفيان هو إبراهيم بن محمد بن سفيان.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصول وغيره من المصادر، وفي صحيح مسلم (٣٦٩): (أبي الجهم).

<sup>(</sup>٤) أبو الوقت هو عبد الأول بن عيسى السجزي، وتلميذه هو الحسين بن أبي بكر المبارك بن محمد الربعي، وشيخه أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي، وشيخ شيخه أبو محمد بن حمويه السرخسى.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٣٣٧).

<sup>(</sup>٦) أبو داود (٣٢٩)، والنسائي (١/ ١٦٥)، والواو ليست بالأصول.

الإسلام أبو محمد النيهي (۱) أنبأنا الحافظ أبو محمد الحسين بن مسعود أنبأنا عبد الوهاب بن محمد الكناني (۲) أنبأنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ثنا أبو العباس الأصم، قال البغوي: وأنبأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قالا أنبأنا أبو بكر الحيري ثنا الأصم أنبأنا الربيع أنبأنا الشافعي أنبأنا إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث عن الأعرج عن ابن الصمة قال: مررت على النبي على وهو يبول، فسلمت عليه، فلم يرد علي حتى قام إلى جدار، فحته بعصى كانت معه، ثم وضع يده على الجدار، فمسح وجهه وذارعيه، ثم رد علي، قال: هذا حديث حسن، وفيه فوائد منها: وجوب مسح اليدين إلى المرفقين، ومنها أن التيمم لا يصح ما لم يعلق باليد غبار التراب، لأن النبي على حت الجدار بالعصى، ولو كان مجرد الضرب كافيًا لكان لا يحته (۳).

وحديث أبي هريرة تقدم ذكره من عند ابن ماجه، وحديث عبد الله بن عمر تقدم أيضًا، وحديث عبد الله بن حنظلة بن الراهب: أن رجلًا سلم على النبي على وقد بال، فلم يرد عليه، حتى قال بيده إلى الحائط يعني أنه تيمم، رواه أحمد في مسنده، وفي طريقه رجل لم يسم (3)، وحديث سليمان بن يسار أن النبي على ذهب إلى (بئر جمل) لحاجته، ثم أقبل، فسلم عليه رجل، فلم يرد عليه حتى مسح يديه بجدار، ثم رد عليه السلام، ذكره أبو بكر في كتاب المعرفة (٥)، وأما التيمم بالسباخ ففيه حديث عائشة قال على: «قد أريت هجرتكم، أريت سبخة ذات نخل»، الحديث خرجه ابن خزيمة في صحيحه، وقال فيه: إن التيمم بالسباخ جائز (٢)، وأما التيمم للجنازة ففيه خزيمة في صحيحه، وقال فيه: إن التيمم بالسباخ جائز (٢)، وأما التيمم للجنازة ففيه

<sup>(</sup>١) هو أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن النيهي - ترجمته في الأنساب (٥/ ٤٥٦).

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصول، وفي شرح السنة: الكسائي.

<sup>(</sup>٣) شرح السنة للبغوي (١/ ٤٠٢–٤٠٣) رقم (٣١١).

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٥/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٥) معرفة السنن والآثار (١/ ٣٢٩) رقم (٧٩٦).

<sup>(</sup>٦) صحيح ابن خزيمة (٢٦٥).

حديث رواه ابن عدي من جهة مغيرة بن زياد عن عطاء عن ابن عباس قال النبي ﷺ: «إذا فجأتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم»، قال ابن عدي: هذا غير محفوظ، وإنما هو موقوف عن ابن عباس (۱).

وفي كتاب العلل لعبد الله بن أحمد: وروى الليث عن نافع عن ابن عمر أنه قال: لا يصلي على الجنازة إلا وهو طاهر، قال البيهقي: وكذلك رواه مالك عن نافع، والذي روى عنه في التيمم لصلاة الجنازة يحتمل أن يكون في السفر عند عدم الماء، وفي إسناد حديث ابن عمر في التيمم ضعف (٢)، وأما التيمم لكل فريضة فقد صح عن ابن عمر، وروي عن علي، وعمرو بن العاص، وابن عباس فيما قاله البيهقي (٣)، واستدل على حد طلب الماء بحديث ابن عمر: أنه تيمم بمربد النعم وصلى، وبينه وبين المدينة ثلاثة أميال، وبحديثه أيضا: أنه كان يكون في السفر، فتحضره الصلاة، والماء منه على غلوة أو غلوتين ونحو ذلك، ثم لا يعدل إليه، وسئل ابن المسيب عن راعي في غنمه أو راعي تصيبه الجنابة وبينه وبين الماء ميلان أو ثلاثة؟ قال: يتيمم صعيدا طيباً.

وعن علي: اطلب الماء حتى يكون آخر الوقت، فإذا لم تجد ماء تيمم، ثم صل. قال أبو بكر: وهذا لم يصح عن علي، وبالثابت عن ابن عمر نقول، ومعه ظاهر القرآن (٤)، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>١) الكامل لابن عدى (٧/ ١٨٢).

<sup>(</sup>۲) السنن الكبرى للبيهقي (۱/ ۲۳۱).

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى (١/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٤) روى هذا كله البيهقى (١/ ٢٣٣).

## باب ما جاء في الغسل من الجنابة

• ٧٩ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد ثنا وكيع عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى ابن عباس ثنا ابن عباس عن خالته ميمونة قالت: وضعت للنبي ﷺ غسلًا، فاغتسل من الجنابة، فأكفأ الإناء بشماله على يمينه، فغسل كفيه ثلاثًا، ثم أفاض على فرجه، ثم دلك يده بالأرض، ثم تمضمض (١٠)، واستنشق، وغسل وجهه ثلاثًا، وذراعيه، ثم أفاض على سائر جسده، ثم تنحى، فغسل رجليه.

هذا حديث خرجه أصحاب الكتب الستة (٢)، وفي لفظ للبخاري: ثم ضرب بشماله الأرض، فدلكها دلكًا شديدًا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات، ملء كفيه، وفي آخره: ثم أتيته بالمنديل، فرده (٣)، وفي رواية: وجعل يقول بالماء هكذا ينفضه (٤)، وفي لفظ: ثم غسل فرجه، ثم قال بيده إلى الأرض، فمسحهما بالتراب، ثم غسلهما (٥)، وفي لفظ: فغسل كفيه مرتين أو ثلاثًا (٢)، وفي لفظ لمسلم: يغسل فرجه، وما أصابه، ثم مسح يده بالحائط أو الأرض (٧).

وفي صحيح الإسماعيلي: مسح يده في الجدار، وحين قضى غسله غسل رجليه،

<sup>(</sup>١) كذا بالأصول، وفي المطبوع: فمضمض.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲٤۹)، ومواضع أخرى، ومسلم (۳۱۷)، وأبو داود (۲٤٥)، والنسائي (۱/۱۳۷)، والترمذي (۱۰۳)، وابن ماجه في هذا الموضع.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٦٦)، واللفظ لمسلم (٣١٧)، والنسائي (١/١٣٧).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٧٤).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢٧٦).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٢٥٧).

<sup>(</sup>٧) هذا عند الدارمي (٧١٢).

وفي لفظ: فلما فرغ من غسل فرجه دلك يده بالحائط، ثم غسلهما، فلما فرغ من غسلهما غسل قدميه (۱)، وفي لفظ للبخاري: وضعت للنبي على غسلا، فسترته بثوب (۲)، وفي لفظ: فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثًا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثًا (۱)، وفي لفظ: ثم أفرغ بيمينه على شماله، فغسل مذاكيره (٤)، وفيه: ثم غسل رأسه ثلاثًا، وفي لفظ: فلما فرغ من غسله غسل رجليه، لم يزد، قال الإسماعيلي: قد بين زائدة أن قوله: من الجنابة ليس من قول ميمونة، ولا عن ابن عباس، وإنما هو عن سالم، وفي صحيح ابن خريمة: ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفيه، وفي لفظ: فأتي بمنديل، فأبى أن يقبله، وجعل ينفض الماء عنه (٥)، ولفظ أبي علي الطوسي في أحكامه، وحكم عليه بالصحة: فأتيته بثوب، فقال بيده هكذا، وعند الدارقطني: ثم غسل سائر جسده عليه بالصحة: فأتيته بثوب، فقال بيده هكذا، وعند الدارقطني: ثم غسل سائر جسده بملء كفيه (١)، وفي مسند الدارمي: فأعطيته ملحفة، فأبى، ولما ذكر بعده حديث عائشة قال: هذا أحب إلي من حديث سالم يعني حديث ميمونة (٧)، وقد أشرنا إلى هذا قبل.

• ٨- مرئنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا صدقة بن سعيد الحنفي ثنا جميع بن عمير التيمي قال: انطلقت مع عمتي وخالتي، فدخلنا على عائشة، فسألناها: كيف كان رسول الله ﷺ يصنع عند غسله من الجنابة؟ قالت: كان يفيض على كفيه ثلاث مرات، ثم يدخلها الإناء، ثم

<sup>(</sup>١) كذا بالأصول، وفي البخاري (٢٦٠): فلما فرغ من غسله غسل رجليه.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٦٦).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٧٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٥٧).

<sup>(</sup>٥) صحيح ابن خزيمة (٢٤١).

<sup>(</sup>٦) سنن الدارقطني (١/٤/١)، وفي الأصل: قبل كفيه، وما أثبت كما في السنن هو الصواب، ثر وجدته كذلك في «ف».

<sup>(</sup>٧) سنن الدارمي (٧٤٧).

يغسل رأسه ثلاث مرات، ثم يفيض على جسده، ثم يقوم إلى الصلاة، وأما نحن فإنا نغسل رؤوسنا خمس مرات، من أجل الضفر.

هذا حديث رواه البيهقي في الكبير بلفظ: دخلت مع أمي<sup>(١)</sup> وخالتي على عائشة، فسألتها إحداهما: كيف كنتم تصنعون. . . الحديث<sup>(٢)</sup>.

ولما ذكره أبو محمد الإشبيلي سكت عنه، إلا أنه أبرز من إسناده جميعًا<sup>(۳)</sup>، وذلك مشعر بصحته عنده، وتتبع ذلك عليه ابن القطان، لكونه طوى ذكر راويه عن جميع، وهو صدقة بن سعيد، والد المفضل بن صدقة (٤)، وهو علة الخبر، قال البخاري: عنده عجائب، وقال فيه الساجي: ليس بشيء، وقال ابن وضاح: ضعيف، وقال فيه أبو حاتم: شيخ، وبالجملة فلم تثبت عدالته، أو لم يثبت فيه جرح مفسر، وإلى هذا فإن جميعًا وإن كان قد روى عنه جماعة، وقالوا: إنه صالح الحديث، فقد قال أبو حاتم: إنه من عتق الشيعة، وقال أبو أحمد بن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه غيره عليه، وأحسن أحوال هذا الحديث أن يقال فيه: حسن (٥). انتهى كلامه، وفيه نظر من حيث عصبه الجناية برأس صدقة، وتبرئته جميعًا، وهو ممن قال فيه ابن نمير: كان من أكذب الناس، وقال البخاري في الأوسط: حديثه ليس بشيء، وقال في الكبير: سكتوا عنه (١).

وهو قد أخبر عن اصطلاحه في هذه اللفظة، فيما ذكره الدولابي عنه بأنهم تركوا حديثه، وقال الخفاف عنه: لا أروي عنه، وفي لفظ: لا تحل الرواية عنه.

وقال الساجي: في أحاديثه مناكير، وفيه نظر، وهو صدوق، ولما ذكره البلخي

<sup>(</sup>١) كذا فِي (ف)، وفي سنن البيهقي، وكذا في سنن الدارقطني (١/٤١١)، وفي الأصل: عمتي.

<sup>(</sup>۲) سنن البيهقي (۱/ ۱۸۰).

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (١٩٨/١)، وجميع هو ابن عمير.

<sup>(</sup>٤) في الأصول: (الفضل)، والصواب ما أثبت كما في بيان الوهم، وغيره.

<sup>(</sup>٥) بيان الوهم والإيهام (٥/١٨–١٩) رقم (٢٢٥٤).

<sup>(</sup>٦) الذي في الكبير (٢/ ٢٤٢): فيه نظر، وكذا نقلها عنه الذهبي في الميزان.

في كتاب الضعفاء قال: لا يحتمل، وقال العجلي: لا بأس به، يكتب حديثه، وليس بالقوي، وذكره ابن حبان في كتاب الضعفاء فقال: كان يضع الحديث، وذكره في كتاب الثقات سهوًا منه، أو لترجيح أحد الأمرين على الآخر، ويشبه أن يكون ذكره إياه في الضعفاء آخرًا لاحتمال اطلاعه بعد على كلام القدماء، فنظره ثانيًا، وسبر أحاديثه، فترجح الضعف على غيره، وقال المنذري: لا يحتج بحديثه، ولما ذكر (١) أبو العرب كلام أبي الحسن فيه: كوفي تابعي، ثقة، قال أبو العرب: لا يتابع على هذا، والله أعلم، فظهر من هذا أن سكوت أبي محمد عن ذكر صدقة كان صوابًا، لكونه ممن ذكره البستي في كتاب الثقات، ولما ذكر ابن القطان من عدم ثبوت جرح مفسر فيه.

وأما إبرازه جُمَيعًا فليس لقائل أن يقول: إنما أبرزه لطعن فيه سبق ذكره أو ليكل الناظر فيه إلى علمه، لأنه لم يتقدم له فيه ما يشعر بذلك كعادته في الحوالة أو يقول: كتبته حتى أنظره، وأما كلام الدارقطني إذا سئل عن هذا الحديث: خالف الدقيقي العلاء بن صالح، فرواه عن جميع بن عمير عن عائشة موقوفًا، وحديث صدقة أشبه بالصواب<sup>(٢)</sup>، فليس فيه تعرض للتصحيح وعدمه، إنما فيه ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى على ما فيهما، وأظن المستغرب في هذا الحديث هو قولها: فأما نحن فنغسل رؤوسنا خمس مرار من أجل الضفر، لما ثبت في صحيح البخاري عنها أنها قالت؛ كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيدها ثلاثًا فوق رأسها<sup>(٣)</sup>، وفي صحيح ابن خزيمة: مسلم: وما أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات (٤)، وفي صحيح ابن خزيمة: ثلاث حثيات (٥)، أو قال: ثلاث غرفات (١)، وفي الموطأ: إن مالكا بلغه أن عائشة

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ذكره)، والكلام يستقيم بحذف الهاء، ثم وجدته كذلك في «ف».

<sup>(</sup>۲) علل الدارقطني ج (٥) / ص (۷۵ $\psi$ –۲۷أ).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٢٧٧).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (٣٣١).

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصول، وفي صحيح ابن خزيمة: حفنات.

<sup>(</sup>٦) صحيح ابن خزيمة (٢٤٤).

سئلت (۱) عن غسل المرأة من الجنابة؟ [فقالت: لتحفن على رأسها ثلاث حفنات] (۲)، ولتضغث رأسها بيدها (۳)، يعني تضمه، وتجمعه وتغمره بيدها الدخله الماء، وليس لقائل أن يقول: لعل الحديث الأول يكون محمولًا على أن شعرها كان مضفورًا، والثاني غير مضفور، لما ذكره أبو عبد الرحمن النسائي عنها: فأفيض على رأسي ثلاث مرات، وما أنقض لي شعرًا (۱)، وفي حديث جبير بن نفير عن ثوبان عند أبي داود: وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه (۵)، لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها (۱)، وزعم بعضهم أن هذا معارض لقوله عليه السلام لعائشة في حجة الوداع: «انقضي رأسك، وامتشطي، وامسكي عن عمرتك، وهو مخرج في المودع: «انقضي رأسك، وامتشطي، وامسكي عن عمرتك، وهو مخرج في المودع: (۱)، وفي كتاب الأفراد لأبي الحسن من حديث مسلم بن صبيح (۱) عن شعرها نقضا، وغسلته بخطمي وأشنان، فإن اغتسلت من الجنابة صبت على رأسها الماء، وعصرته (۹)»، وبه أخذ أهل الظاهر، وحديث جابر مرفوعًا في المرأة تغتسل من حيضة أو جنابة لا تنقض شعرها، ذكره أبو محمد بن حزم، وضعفه بابن حبيب وابن حيضة أو جنابة لا تنقض شعرها، ذكره أبو محمد بن حزم، وضعفه بابن حبيب وابن لهيعة (۱۰)، وقد وقع لنا من غير حديثهما، رواه ابن أبي داود عن أحمد بن حنبل ثنا

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل كلمة: (سئلت)، وهي في «ف».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) الموطأ ص (٦٦) رقم (٧٠).

<sup>(</sup>٤) سنن النسائي (١/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>۵) سقطت (لا) من الأصل، وهي في «ف».

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود (٢٥٥).

<sup>(</sup>۷) البخاري (۱۵۵٦)، ومسلم (۱۲۱۱).

<sup>(</sup>A) كذا بالأصول، وفي المعجم الكبير للطبراني: سلمة بن صبيح اليحمدي، قال الهيثمي: ولم أجد من ذكره.

<sup>(</sup>٩) المعجم الكبير للطبراني (٧٥٥).

<sup>(</sup>١٠) المحلى لابن حزم (٢/ ٣٨ - ٣٩).

أبو بكر الحنفي ثنا سفيان الثوري عن أبي الزبير عنه، وهو سند صحيح، وقد جاء في كيفية غسله على أحاديث، منها: حديث جابر أن النبي على كان يأخذ ثلاثة أكف، فيفيضها على رأسه، ثم يفيض على سائر جسد،، خرجاه في الصحيح من حديث أبي جعفر محمد بن علي عنه (۱۱)، ورواه أبو سفيان عنه: أن وفد ثقيف سألوا النبي على، فقالوا: إن أرضنا باردة، فكيف نفعل بالغسل؟ فقال: «أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا) (۲).

أنبأنا به المسند المعمر أبو زكريا المقدسي رحمه الله قراءة عليه وأنا أسمع: عن الفقيه بهاء الدين المقرئ أنبأتنا شهدة الإبرية قراءة عليها أنبأنا أبو منصور قراءة عليه أنبأنا الحافظ أبو بكر الخوارزمي ثنا الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل ثنا طلحة بن أبي طلحة كتبت عنه، وأنا صغير، وهو مغموز عليه، لم أخرج عليه فيما صنفت شيئًا أنبأنا يحيى بن يحيى أنبأنا هشيم عن أبي بشر عن أبي سفيان به.

وحديث جبير بن مطعم عند البخاري: «أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثًا»، وأشار بيديه كلتيهما<sup>(٣)</sup>، وخرجه مسلم، ولم يذكر الإشارة (٤٠٠).

وقال ابن أبي حاتم في علله عن أبي زرعة: الصحيح موقوف<sup>(٥)</sup>، وفي مسند أجمد: فآخذ ملء كفي ثلاثًا، فأصب على رأسي، ثم أفيض بعد على سائر جسدي<sup>(١)</sup>، وحديث أبي هريرة عند أحمد: كان ﷺ يصب بيده على رأسه ثلاثا<sup>(٧)</sup>،

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٥٦)، ومسلم (٣٢٩).

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم (۳۲۸).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٢٥٤)، وفي الأصول: وأشار بيديه كلتاهما، وما أثبت كما في صحيح البخاري هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (٣٢٧).

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليه في علل ابن أبي حاتم، والظاهر أن كلامه على حديث آخر، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد (٤/ ٨١).

<sup>(</sup>V) مسند أحمد (۲/ ۲۵۱).

وحديث ثوبان عند أبي داود: أما الرجل فلينشر رأسه، فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر (۱)، وحديث ابن عباس: أنه كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرار، ثم يغسل فرجه، فنسي مرة (۲)، قال شعبة مولاه: فسألني: كم أفرغت؟، قلت: لا أدري، قال: لا أم لك، وما يمنعك أن تدري؟ ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض على جلده الماء، ثم يقول: هكذا كان رسول الله على يتطهر، رواه أبو داود من حديث شعبة (۱)، وفيه كلام، وخرج أيضًا حديث ابن عُصم عن ابن عمر: كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، وغسل البول من الثوب سبع مرار، فلم يزل رسول الله على يسأل حتى جعلت الصلاة خمسًا، والغسل من الجنابة مرة، وغسل البول من الثوب مرة (١٤)، عبد الله بن عُصْم وثقه ابن معين، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال أبو حاتم: شيخ، والراوي عنه أيوب بن جابر تكلم فيه جماعة، وقال فيه الفلاس: صالح، وقال أحمد: حديثه يشبه حديث أهل الصدق، وقال ابن عدي: أحاديثه صالحة متقاربة، يحمل بعضها بعضًا، وهو ممن يكتب حديثه، وقال الطبراني في الأوسط: لم يروه عن ابن عمر إلا ابن عصم، تفرد به أيوب (٥).

وحديث عائشة: كان ﷺ: إذا اغتسل من الجنابة يبدأ، فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء، فيدخل أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه، رواه في الصحيح (٢)، وفي لفظ: دعا

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود (٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) في سنن أبي داود: فنسي مرة كم أفرغ.

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (٢٤٦).

<sup>(</sup>٤) سنن أبى داود (٢٤٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في الصغير (١٧٥)، ولم أجده في الأوسط.

<sup>(</sup>٦) هذه رواية مسلم (٣١٦).

بشيء مثل الحلاب (۱)، زاد البزار من حديث الطفاوي عن أيوب عن هشام عن أبيه عنها: كان يخلل رأسه مرتين في غسل الجنابة، وفي سنن أبي داود من حديث رجل من سواءة عنها: أن النبي على كان يغسل رأسه بالخطمى، وهو جنب يجتزئ بذلك، ولا يصب عليه الماء (۲)، وفي لفظ: حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة، أو أنقى البشرة أفرغ على رأسه ثلاثًا، وإذا فضلت فضلة صبها عليه (۱)، وفي أحكام الطوسي، وصححه: ثم يشرب شعره الماء، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات، وفي لفظ: ثم غسل مرافقه، وأفاض عليه الماء، وإذا أنقاهما أهوى إلى حائط، ثم يستقبل الوضوء، ثم يفيض الماء على رأسه، وفي لفظ: قالت عائشة: إن شئتم لأريتكم أثر يد النبي على في الحائط حيث كان يغتسل من الجنابة، وفي الأوسط لأبي القاسم: ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا أبي ثنا مؤمل بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة عن عن عطاء بن السائب، وعلى بن زيد عن أبي سلمة عنها: أن النبي كان إذا اغتسل من جنابة غسل كفيه ثلاثًا، ووصفت المضمضة والاستنشاق، وغسل الوجه من جنابة غسل كفيه ثلاثًا، ووصفت المضمضة والاستنشاق، وغسل الوجه على يلديه، قال: لم يروه عن حماد عن عطاء عن أبي عبد الرحمن إلا مؤمل (١٠).

وحديث عمر مرفوعًا: تفرغ بيمينك على شمالك، ثم تدخل يدك في الإناء، فتغسل فرجك وما أصابك، ثم توضأ وضوءك للصلاة، ثم تفرغ على رأسك ثلاث مرات، تدلك رأسك كل مرة، ذكره الطبراني في الأوسط مطولًا من حديث أبي إسحاق عن عاصم بن عمرو عن عمير مولى عمر عنه (٥).

غريبه: قال أبو زيد الأنصاري: الغسل بالفتح: الاسم، وبالضم اسم الماء، وقيل

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٢٥٨).

<sup>(</sup>٢) سنن أبى داود (٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (٢٤٢).

<sup>(</sup>٤) المعجم الأوسط للطبراني (٢٦٦٩).

<sup>(</sup>٥) المعجم الأوسط كما في مجمع البحرين (٤٩١).

فيهما معا اسم الفعل، وهو قول ابن قُريب(١).

وفي الجمهرة: الغسل: مصدر غسلت الشيء أغسله غسلا، والغُسل: الاسم، والغِسْل: ما غسلت به رأسك، وبنحوه قاله في الصحاح والجامع، وفي المغيث: المُغْتَسل، والغَسُول: اسم الماء الذي يغتسل به، والمغتسل: مصدر اغتسل، لأن مصدر افتعل مفتعل، فيحتمل أن يكون إنما سمي بالمصدر، والمغتسل: الموضع الذي يغتسل فيه، وفي الصحيح: وضعت له غسلًا من الجنابة (٢)، بضم الغين، وهو الماء الذي يغتسل به كالأكل لما يؤكل.



<sup>(</sup>١) هو عبد الملك بن قريب الأصمعي.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٢٧٦).

## باب في الوضوء بعد الغسل

٨٠- مرئنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعبد الله بن عامر بن زرارة، وإسماعيل ابن موسى السدي قالوا: أنبأنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة (١).

هذا حدیث لما خرجه أبو عیسی من حدیث شریك قال فیه: صحیح  $(^{(Y)})$ , وعاب ابن القطان علی أبی محمد اتباعه الترمذی فی ذلك  $(^{(P)})$ , لأجل شریك، لأنه دائمًا یضعف به الأحادیث.

قال: وطريقه الجيدة ما ذكرها النسائي: عن أحمد بن عثمان بن حكيم ثنا أبي ثنا حسن بن صالح بن حي عن أبي إسحاق (٤)، وكأنه ترك طريق أبي داود لأجل زهير، فإن أبا محمد وأبا الحسن يضعفان حديثه.

وخرجه ابن شاهين من حديث حبان العنزي عن الأعمش عن أبي إسحاق عن الأسود<sup>(ه)</sup>.

ولفظ أبي داود، وخرجه من حديث زهير ثنا أبو إسحاق بلفظ: كان النبي ﷺ يغتسل، ويصلي الركعتين صلاة الغداة (٢). ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل (٧).

ولما خرجه أبو عبد الله من حديثه أيضًا قال فيه: صحيح على شرط الشيخين،

<sup>(</sup>١) سقط التبويب من الأصل، وهو في «ف».

<sup>(</sup>۲) الترمذي (۱۰۷).

<sup>(</sup>٣) سقط ذكر الترمذي من الأصل، وهو في «ف».

 <sup>(</sup>٤) بيان الموهم والإيهام (٥/ ٢٣٠) رقم (٢٤٤٠)، والأحكام الوسطى (٢٠٠/١)، والنسائي (١/ ٢٠٠)، وأبو داود (٢٠٠).

<sup>(</sup>٥) الناسخ والمنسوخ لابن شاهين (٤٧).

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصول، وفي سنن أبي داود؛ ويصلي الركعتين وصلاة الغداة. 🖔

<sup>(</sup>۷) سنن أبى داود (۲۵۰).

ولم يخرجاه، وله شاهد على شرط مسلم ملخص مفسر، ولم يشك فيه الراوي، فذكر حديث شريك المتقدم، ثم قال: وله شاهد صحيح عن ابن عمر حدثناه عمر بن جعفر البصري ثنا محمد بن الحسين بن مكرم ثنا محمد بن عبد الله بن بزيغ ثنا عبد الأعلى ثنا عبيد الله بن عمر (١) عن نافع عن ابن عمر أن النبي على الوضوء بعد الغسل، فقال: «وأي وضوء أفضل من الغسل؟».

محمد بن بزيغ ثقة، وقد أوقفه غيره (٢)، وفي الأوسط لأبي القاسم: ثنا أسلم ابن سهل الواسطي ثنا سليمان بن أحمد نا الوليد بن مسلم (٣) عن سعيد بن بشير عن أبان بن تغلب عن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله ﷺ: «من توضأ بعد الغسل فليس منا»، وقال: لم يروه عن أبان إلا سعيد ولا عن سعيد إلا الوليد.

تفرد به سليمان بن أحمد الجرشي الشامي، سكن واسط (٤).

ولما ذكره أبو أحمد قال: سليمان هذا ضعيف، بل متروك<sup>(ه)</sup>، وروى ابن أبي شيبة عن علقمة وقيل له: إن فلانة<sup>(٦)</sup> توضأت بعد الغسل، فقال: أما إنها لو كانت عندنا لم تفعل ذلك، وأي وضوء أعم من الغسل.

وروي نحوه عن جابر بن زيد، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وحذيفة، وإبراهيم، وعبد الله بن مسعود<sup>(٧)</sup>.

وأما ما روي عن علي: أنه كان يتوضأ بعد الغسل فمن طريق أبي البختري

<sup>(</sup>١) كذا بالأصول، وفي المستدرك: عبد الله بن عمر.

<sup>(</sup>٢) المستدرك (١/ ١٥٥).

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: سليمان بن أحمد بن مسلم، والصواب ما أثبت كما في الأوسط، والصغير (٢٨٦)،
ومجمع البحرين (٤٩٢)، والكامل (٣/ ٢٩٣)، ثم وجدته على الصواب في «ف».

<sup>(</sup>٤) المعجم الأوسط (٣٠٤١)، والصغير (٢٨٦).

<sup>(</sup>٥) الكامل (٣/ ٢٩٣)، والكلام عن ابن عدي بالمعنى، وليس بنصه.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصول، وفي المصنف: بنت أخيك.

<sup>(</sup>۷) مصنف ابن أبى شيبة (۱/ ۸۹).

عنه (۱)، ولم يسمع منه شيئًا، ولو ثبت كان محمولًا على انتقاض عارض، كما حكي عن ابن عمر أنه توضأ بعد الغسل، فسئل، فقال: خيل إليّ أنه خرج من ذكري شيء، فتوضأت لذلك، أو يكون متعلقا بحديث قتادة عن عروة عن عائشة أن النبي كان إذا اغتسل من الجنابة توضأ وضوءه للصلاة.

قال ابن شاهين: وهو حديث غريب صحيح (٢)، ولقائل أن يقول هذا محمول على الوضوء المسنون عند الاغتسال لا بعده، كما في حديث ميمونة وغيرها.

ويحتمل أنه منسوخ كما ذكره ابن شاهين، ويحتمل أن يكون محمولًا على أنه لا يجزئ الغسل فقط، ولا ينوب عن الوضوء، ويحمل قول النبي على: ليس منا، أي ليس مثلنا، إلا أن يحدث بعد الغسل حادث، يوجب الوضوء، كما قدمناه، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.



<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١/ ٨٩) أيضًا.

<sup>(</sup>٢) الناسخ والمنسوخ لابن شاهين ص (٦٥).

# باب: في الجنب يستدفئ بامرأته قبل أن تغتسل

◄ حدثننا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا شريك عن حريث عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يغتسل من الجنابة، ثم يستدفئ بي قبل أن أغتسل (١).

هذا حدیث رواه أبو عیسی: عن هناد ثنا و کیع عن حریث بلفظ: ربما اغتسل النبی علیه من الجنابة، ثم جاء، فاستدفأ بی، فضممته إلیّ، ولم أغتسل، وقال: لیس بإسناده بأس<sup>(۲)</sup>، ولما ذكره أبو علی الطوسی فی أحكامه عن القاسم بن یزید الوراق ثنا و کیع ثنا حریث بن أبی مطر، وثنا یعقوب الدورقی ثنا یحیی بن زكریا بن أبی زائدة حدثنی حُرَیْث<sup>(۳)</sup>، وهذا حدیثه: ربما اغتسل النبی شی ثم باشرنی قبل أن أغتسل أدفئه، ثم قال: یقال فی هذا الحدیث: إنه لیس بإسناده بأس، ولفظ ابن وهب فی مسنده: ثم یأتی وأنا جنب، فیستدفئ بی، ولما خرجه أبو عبد الله الحاکم من حدیث شریك وإسماعیل بن زكریا ثنا حریث بلفظ: أن النبی می كان یستدفئ بها بعد الغسل، قال: هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم، ولم یخرجاه، وشواهده عن سعید بن المسیب، وعروة (٤) عن عائشة، والطریق إلیها فاسد (٥). انتهی كلامه.

وفيه نظر من حيث إن حريثًا الفزاري أبا عمرو الحناط الكوفي لم يخرج له مسلم في كتابه شيئًا، وأنى له ذلك مع قول البخاري فيه: فيه نظر، وفي رواية: ليس عندهم بالقوي، وقال الفلاس: لم أسمع يحيى، ولا عبد الرحمن يحدثان عنه بشيء قط، وهو حريث بن عمرو، وهو ضعيف الحديث، بابة: عبيدة الضبي،

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل قوله: باب في الجنب يستدفئ بامرأته قبل أن تغتسل، وهو في اف،

<sup>(</sup>۲) سنن الترمذي (۱۲۳).

<sup>(</sup>٣) كذا في (ف، وفي الأصل: حريث بن أبي مطر.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: وعنده، وقد صوبته من المستدرك، وهو كذلك في «ف».

<sup>(</sup>٥) المستدرك (١/١٥٤).

وعبد الأعلى الجرار، ونظراؤه، وقال ابن معين: لا شيء، وقال مرة: ضعيف، وكذلك قاله أبو حاتم الرازي، وأبو أحمد بن عدي، وقال النسائي، وعلي بن الجنيد، وأبو الفتح الأزدي: متروك، وقال الحربي: ليس هو بحجة، وفي تاريخ أبي زرعة النصري: يضعفون حديثه، ولما روى حديثه هذا أبو بكر في سننه الكبير قال: تفرد به حريث، وفيه نظر، وروي من وجه آخر ضعيف عن علقمة عن عائشة مختصرًا (۱)، وذكره أبو جعفر العقيلي في كتاب الضعفاء، ولما ذكره أبو زكريا الساجي قال: ضعيف الحديث، عنده مناكير، ثم ذكر له هذا الحديث فقط.

ولما ذكره الطبراني في الأوسط قال: لم يروه عن الشعبي إلا ابن أبي مطر<sup>(٢)</sup>.

وكلامه أوضح من كلام البيهقي، لأن كلامه يقتضي تفرد حريث بالحديث نفسه، وليس كذلك؛ لما أسلفناه من كتاب المستدرك، وكأن أبا عبد الله لمح كون شريك في الإسناد، وأنه ممن يخرج مسلم حديثه فاعتمده، وسهى عمن عداه، وممن كان يستدفئ بزوجته عمر بن الخطاب من رواية النخعي (٣) عنه، وأبو الدرداء من رواية عطاء الخراساني عن أم الدرداء، وعبد الله بن عمر من حديث مسعر عن جبلة، وابن عباس من حديث إبراهيم بن المهاجر عن عبد الله بن شداد، وأبو هريرة، والأسود، وعلقمة، وعلي بن أبي طالب من حديث أبي إسحاق عن الحارث، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري ذكر ذلك في مصنفه ابن أبي شيبة.

قال: وكرهه حماد، حتى يجف، رواه عن وكيع عن مسعر<sup>(3)</sup>، وفي كتاب أبي داود من حديث الإفريقي عن عمارة بن غراب أن عمة له حدثته أنها سألت عائشة، فذكرت حديثًا فيه دخل النبي ﷺ إلى مسجده، قال أبو داود: تعني مسجد بيته، فلم ينصرف حتى غلبتني عيني، وأوجعه البرد، فقال: «ادن مني»، فقلت: إني حائض،

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى للبيهقى (١/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٢) المعجم الأوسط للطبراني (١٩٧٠).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول، وفي المصنف: التيمي، ولعله الصواب.

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبى شيبة (١/ ٩٧-٩٨).

فقال: (وإن، اكشفي عن فخذيك، فكشفت فخذي، فوضع خده وصدره على فخذي، وحنيت عليه حتى دفئ، ونام على الله الله الله على تقدير صحته ما في التمهيد من حديث ابن لهيعة قال أبو عمر: ولا يعرف إلا من طريقه: أن قرط بن عَيّوق (٢) سأل عائشة: أكان النبي على يضاجعك وأنت حائض؟ قالت: نعم إذا شددت علي إزاري، وذلك إذ لم يكن لنا إلا فراش واحد، فلما رزقنا فراشين اعتزل النبي على السنن أيضًا عن أبي اليمان عن أم ذرة، وهي مجهولة فيما قاله ابن حزم (٤)، عن عائشة أنها قالت: كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصير، فلم نقرب النبي على ولم ندن منه حتى نطهر (٥).

الغريب: قال ابن القطاع: يقال: دفىء، دِفّا، ودُفّا، ودِفاً، ودُفاً، ودفاءةً، ذهب عنه البرد.

وقال ابن درستویه: والمصدر: الدفاء ممدود، والدفاءة، ومنه رجل دفآن، وامرأة دفأى إذا كان سخنًا من حرارة أو مرض أو عليل القلب من الحب، وفي نوادر الترمذي: دفؤ دفاءة، مثل: وضؤ وضاءة: ودفأ، يدفؤ دفأ، وفي شرح الدميري: وقوله: يعني: ثعلبًا: دفئ الرجل فهو دفآن، وامرأة دفأى، أي: كثر لحمها وسمنها، وقال ابن قريب: يقال: رجل دفاء بكسر الدال مع الهمز، وكذلك للنساء، وقال ابن سيده: أما إذا استدفئ، فيدفئ مكسور لا غير، ورجل دفآن، وبلدة دفيئة، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

سنن أبي داود (۲۷۰).

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصول بالعين ثم بعدها ياء مشددة، والحرف الأخير قاف، وفي التمهيد: (عوف)، ولم أقف لهذا الأخير على ترجمة، أما ابن عيوق فذكره الدارقطني في المؤتلف والمختلف (٤/ ١٩٤٣)، وذكر أنه روى عن النخعي، وتبعه ابن ماكولا في الإكمال، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) التمهيد (٣/ ١٦٨ – ١٦٩).

<sup>(</sup>٤) المحلى(٢/ ١٧٧).

<sup>(</sup>۵) سنن أبي داود (۲۷۱).

### باب في الجنب ينام كهيئته لا يمس ماء

٨٣- حدثنا محمد بن الصباح ثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يجنب، ثم ينام، ولا يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك، فيغتسل.

♣ ♣ - وذكره أيضًا من حديث أبي الأحوص عن أبي إسحاق بلفظ: إن كانت
له حاجة إلى أهله قضاها، ثم ينام كهيئته، لا يمس ماء.

من حديث سفيان عنه بلفظ: إن النبي ﷺ كان يجنب، ثم ينام كهيئته لا يمس ماء، قال سفيان: يا فتى يشد لا يمس ماء، قال سفيان: يا فتى يشد هذا الحديث بشيء؟.

هذا حديث اختلف فيه، فصححه قوم، وضعفه آخرون، فمن المضعفين: يزيد ابن هارون.

قال أبو داود ثنا الحسن بن علي الواسطي (١) سمعت يزيد بن هارون يقول: هذا الحديث وهم، يعني حديث أبي إسحاق، وفي كتاب ابن العبد: ليس بصحيح، وفي موضع آخر: وهم أبو إسحاق في هذا الحديث، وفي كتاب العلل لابن أبي حاتم: قال شعبة: قد سمعت حديث أبي إسحاق أن النبي على كان ينام جنبًا، ولكني أتقيه (٢).

وقال مهنأ: سألت أبا عبد الله عنه، فقال: ليس صحيحًا. قلت: لم؟ قال: لأن شعبة روى عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: أن النبي على كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، قلت: من قبل من جاء هذا الاختلاف؟ قال: من قبل أبي إسحاق، قال: وسمعت يزيد بن هارون يقول: وهم أبو إسحاق

<sup>(</sup>١) في الأصول: الحسين بن علي، والصواب ما أثبت كما في السنن.

<sup>(</sup>٢) علل الحديث لابن أبي حاتم (١/ ٤٩) رقم (١١٥).

في هذا الحديث، ثم قال: وسألت أحمد بن صالح عن هذا الحديث؟ فقال: لا يحل أن يروى هذا الحديث.

قال أبو عبد الله: الحكم يرويه مثل قصة أبي إسحاق ليس عن الأسود: الجنب يأكل، ورواه في مسنده بألفاظ منها: إذا كانت له إلى أهله حاجة أتاهم، ثم يعود، ولا يمس ماء(١) وفي لفظ: كان يصيب أهله من أول الليل، ثم ينام، ولا يمس ماء، فإذا استيقظ من آخر الليل عاد إلى أهله، واغتسل(٢)، ولفظه في الأوسط، ورواه من حديث حمزة الزيات عن أبي إسحاق: كان يجامع المرأة من نسائه، ولا يمس ماء، فإن أصبح فأراد أن يعاودها عاود، وإن لم يرد اغتسل، وقال: لم يروه عن حمزة إلا زياد أبو حمزة، تفرد به عامر بن إبراهيم (٣)، وفي كتاب الأثرم: فلو لم يخالف أبا إسحاق في هذا الباب إلا إبراهيم وحده كان أثبت وأعلم بالأسود، ثم وافق إبراهيم عبد الرحمن بن الأسود، ثم وافقهما فيما رواه أبو سلمة وعروة عن عائشة، ثم وافق ما صح من ذلك عن عائشة رواية ابن عمر عن عمر، وما روى عن عمار، وأبي سعيد، فتبين أن حديث أبي إسحاق إنما هو وهم، وروى هشيم عن عبد الملك يعني ابن عمير عن عطاء عن عائشة عن النبي ﷺ مثل ما رواه أبو إسحاق عن الأسود، قال: ورواية عطاء عن عائشة مالا يحتج به إلا أن يقول: سمعت، ولو قال في هذا سمعت كانت تلك الأحاديث أقوى، وقال أبو عيسى: وقد روى غير واحد عن الأسود عن عائشة عن النبي ﷺ أنه كان يتوضأ قبل أن ينام، وهذا أصح من حديث أبي إسحاق، قال: وكانوا يرون أن هذا غلطًا(٤) من أبي إسحاق(٥)، وقال القشيري في كتاب التمييز: ذكر الأحاديث التي نقلت على الغلط في متونها: ثنا أحمد بن

<sup>(</sup>١) المسند (٦/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٢) مسئد أحمد (٦/ ١٠٦ – ١٠٧).

<sup>(</sup>٣) المعجم الأوسط للطبراني (٧٥٨٩).

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصول، وأشار الشيخ أحمد شاكر إلى أنها نسخة وأن سائر النسخ على خلافها.

<sup>(</sup>۵) سنن الترمذي (۲۰۳/۱) رقم (۱۱۹).

يونس ثنا زهير ثنا أبو إسحاق به، قال: فهذه الرواية عن أبي إسحاق خاطئة، وقد جاء النخعى وعبد الرحمن بخلاف ذلك<sup>(١)</sup>، وقال الطوسى في الأحكام: وحديث كان يتوضأ قبل أن ينام أصح من حديث السبيعي (٢)، وقد رواه عنه شعبة والثوري وغير واحد، ويرون هذا غلطًا من أبي إسحاق، وقال ابن الحصار في كتابه «تقريب المدارك»: هذا مما يكاد يتفق عليه المحدثون، إلا القليل يعني أن أبا إسحاق غلط، وقال عبد الحق: وحديث أبي إسحاق عندهم غلط، وقال أبو عمر: حديث الثوري عن أبي إسحاق: لم يمس ماء خطأ، ونحن نقول به، قال الحربي: لم يزل المتفقهة من أصحاب الحديث تتكلم في حديث أبي إسحاق يقولون: كيف حكى عن عائشة أن النبي ﷺ قضى حاجته من أهله، ثم ينام، ولا يمس ماء، قال: وإبراهيم وعبد الرحمن بن الأسود يحكون عنه عن عائشة: كان يتوضأ وضوءه للصلاة، ووافق إبراهيم وعبد الرحمن على روايتهما أبو سلمة، وعروة، وأبو عَمْرو ذكوان، وقوى هذا القول عُمر فيما سأل النبي ﷺ، وأبو سعيد، وعمار، وابن عباس، وجابر، وأم سلمة، وكان أحسن الوجوه في ذلك إن صح حديث أبي إسحاق فيما رواه، ووافقه عطاء، والقاسم، وكريب، والسُوائى أن تكون عائشة أخبرت الأسود أن النبي ﷺ ربما توضأ، وربما أخر الوضوء والغسل حتى يصبح، فأخبر الأسود إبراهيم أنه كان يتوضأ، وأخبر أبا إسحاق أنه كان يؤخر الغسل، وقد حكى مثل ذلك غضيف عن عائشة (٣)، وعبد الله بن أبي قيس، ويحيى بن يعمر، والصنابحي، وهذا أحسن وجوهه، والله أعلم.

وأما المصححون (٤): فأبو الحسن الدارقطني بقوله: يشبه أن يكون الخبران صحيحين؛ لأن عائشة قالت: ربما كان النبي ﷺ قدم الغسل، وربما أخره، كما

<sup>(</sup>١) التمييز لمسلم بن الحجاج ص (١٨١) رقم (٤٠).

<sup>(</sup>٢) يعنى: أبا إسحاق.

<sup>(</sup>٣) حديثه عنها في سنن أبي داود (٢٢٦)، وغيره.

<sup>(</sup>٤) ولو عد مغلطاي رحمه الله الحربي فيمن صححه لكان له وجه، حيث إنه قد وجهه بما سبق، والله أعلم.

حكى ذلك غُضَيْف، وعبد الله بن أبي قيس وغيرهما عن عائشة، وأن الأسود حفظ ذلك عنها، فحفظ أبو إسحاق عنه تأخير الوضوء والغسل، وحفظ عبد الرحمن وإبراهيم تقديم الوضوء على الغسل، ولما ذكر أبو بكر البيهقي في سننه حديث أبي إسحاق قال: سألت الأسود بن يزيد وكان لي جارًا وصديقًا عما حدثته عائشة عن صلاة النبي على قالت: كان ينام أول الليل ويحيي آخره، ثم إن كانت له إلى أهله حاجة قضى حاجته، ثم نام قبل أن يمس ماء، فإذا كان عند النداء الأول قالت: وثب، فلا والله ما قالت: اغتسل، وأنا أعلم ما تريد، وإن لم يكن له حاجة توضأ وضوء الرجل للصلاة، ثم صلى ركعتين.

أخرجه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وأحمد بن يونس ثنا زهير عن أبي إسحاق دون قوله: قبل أن يمس ماء، وذاك لأن الحفاظ طعنوا في هذه اللفظة، وتوهموها مأخوذة عن غير الأسود، وأن أبا إسحاق ربما دلس، فرواها من تدليساته، واحتجوا على ذلك برواية النخعي وعبد الرحمن بن الأسود بخلاف رواية أبي إسحاق، قال: وحديث أبي إسحاق صحيح من جهة الرواية، وذلك أنه بين فيه مماعه من الأسود في رواية زهير عنه، والمدلس إذا بين سماعه ممن روى عنه وكان ثقة فلا وجه لرده، ووجهه الجمع بين الروايتين على وجه يحتمل، وقد جمع بينهما أبو العباس بن سريج (۱۱)، فأحسن الجمع، وذلك فيما أنبأنا أبو عبد الله الحافظ قال: سألت أبا الوليد الفقيه، فقلت: أيها الأستاذ قد صح عندنا حديث الثوري عن أبي إسحاق عن الأسود: كان ينام، ولا يمس ماء، وكذلك صح حديث نافع وعبد الله بن عمر عن عمر: يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: «نعم إذا وينار عن ابن عمر عن عمر: يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: الحكم لهما توضأ»، فقال لي أبو الوليد: سألت ابن سريج (۱۲) عن الحديثين، فقال: الحكم لهما

<sup>(</sup>١) في السنن الكبرى: أبو العباس بن شريح، والصواب ما أثبت كما في الأصول.

<sup>(</sup>٢) تحرف في الأصل في هذا الموضع إلى ابن شريح، كما في السنن الكبرى، وكلاهما تحريف بلا ريب، فإنه أبو العباس: أحمد بن عمر بن سريج الفقيه البغدادي، والراوي عنه تلميذه أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه النيسابوري شيخ الحاكم، والغريب أن يقع هذا في سنن البيهقي التي راجعها جماعة من المحققين، ومنهم العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، فجل من لا يسهو، ثم وجدته على الصواب في (ف).

جميعًا، أما حديث عائشة فإنما أرادت أنه كان لا يمس ماءً للغسل، وأما حديث عمر فمفسر ذكر فيه الوضوء، وبه نأخذ (١) انتهى كلامه.

ولو حمل الأمر على الاستحباب والفعل على الجواز لكان حسنًا، إذ الفعل لا يدل على الوجوب بمجرده، ويمكن أن يكون الأمران جميعًا وقعا، فالفعل لبيان الاستحباب، والترك لبيان الجواز، وقد صرح ابن قتيبة في كتاب مختلف الحديث به في قوله: إن هذا كله جائز، فمن شاء أن يتوضأ وضوءه للصلاة بعد الجماع، ثم ينام (٢)، ومن شاء غسل يديه وذكره، ثم نام، ومن شاء نام من غير أن يمس ماء، غير أن الوضوء أفضل، وكان على الفضيلة، وهذا مرة، ليدل على الفضيلة، وهذا مرة، ليدل على النفضيلة، وهذا مرة، ليدل على الرخصة، واستعمل الناس ذلك، فمن أحب أن يأخذ بالأفضل أخذ، ومن أحب أن يأخذ بالرخصة أخذ (٣)، ولما ذكره أبو محمد بن حزم مصححًا له من حديث سفيان عنه قال: هذا لفظ يدل على مداومته عليه الصلاة والسلام الحديث أخطأ فيه سفيان لأن زهيرًا خالفه فيه، قلنا: بل أخطأ بلا شك من خطأ المحديث أخطأ فيه سفيان لأدوس والأعمش من حديث أبي بكر بن عباش عنه، وزهيراً على روايتهما أبو الأحوص والأعمش من حديث أبي بكر بن عباش عنه، ولفظهما: كان يجنب، ثم ينام، ولا يمس ماء.

وإسماعيل بن أبي خالد من حديث هشيم عنه، ذكره الطحاوي في شرح الآثار (٧)، وحمزة الزيات، ذكره أبو القاسم في الأوسط، وقال: لم يروه عن حمزة

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى للبيهقى (١/ ٢٠١-٢٠١).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ثم نام، وقد صوبته من مختلف الحديث، ثم وجدته كذَّلك في «ف».

<sup>(</sup>٣) تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص (١٦٣).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: كذلك، وقد صوبته من المحلى، ثم وجدته كذلك في «ف».

<sup>(</sup>٥) سقطت من الأصول كلمة: (بالدعوى)، وقد أثبتها من المحلى.

<sup>(</sup>٦) المحلى (١/ ٨٧).

<sup>´´(</sup>۷) شرح معاني الآثار (۱/ ۱۲۵).

إلا زياد أبو حمزة، تفرد به عامر بن إبراهيم (١)، وقال الخزرجي (٢) في كلامه على الموطأ: وقد رواه عن أبي إسحاق أئمة عدول، وهذه رخصة ورفق من الله تعالى، لا ينبغي أن يطرح مثل هذا الحديث؛ لأجل انفراد راويه العدل برواية لا تعارض زيادة من زاد عن الأسود ذكر الوضوء، إذ قد يصح أن يفعل الأمرين في وقتين، والله أعلم.

وفي كتاب ابن شاهين: يجامع، ثم يعود، ولا يتوضأ، وينام، ولا يغتسل، وسيأتي ذكره، فتبين بمجموع (٣) ما سبق تكافؤ القولين (٤): المضعف والمصحح، ولم يبق إلا الترجيح بأمر زائد على ما تنوزع فيه، وهو متابعة عطاء المذكورة عند الأثرم، وما ذكره الحربي عن التابعين، وليس لتضعيفه روايته عن عائشة وجه لأمرين:

الأول: تصريح جماعة العلماء بسماعه منها، وقد خرج الشيخان في صحيحيهما أربعة أحاديث رواها عنها، صرح في بعضها بالسماع.

الثاني: لم يك مدلسًا حتى يتوقف في روايته إذا لم يبين سماعه، وقد وجدنا أيضا له شاهدًا من حديث أم سلمة زوج النبي ﷺ بإسناد جيد، خرجه الإمام أحمد في مسنده قالت: كان النبي ﷺ يجنب، ثم ينام، ثم ينتبه، ثم ينام.

وحديث ابن عباس: أن النبي ﷺ خرج من الخلاء، فأتي بطعام، فقالوا: ألا نأتيك بطهر؟ فقال: «أصلي، فأتطهر؟»، وبعضهم يقول فيه: ألا تتوضأ؟ قال: «ما أردت الصلاة، فأتوضأ»، ثم تناول عَرْقًا فأكل منه، ولم يمس ماء (٢)، قال أبو عمر:

<sup>(</sup>١) المعجم الأوسط (٧٥٨٩)، وقد سبق قبل ذلك.

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الحق الخزرجي – ترجمته في السير (٢٠/٢٠).

<sup>(</sup>٣) الباء غير موجودة في الأصل، وقد زدتها لحاجة السياق إليها، ثم وجدتها على الصواب في (ف).

<sup>(</sup>٤) في الأصول: القولان، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد (٦/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٦) أورد الحديث ابن عبد البر في التمهيد (١٧/٤٧-٤٣).

هو حديث صحيح، وفيه دلالة أن الوضوء لا يكون إلا لمن أراد الصلاة، وذلك رفع للوضوء عند النوم والأكل<sup>(۱)</sup>، وحديث يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر المصحح عند الترمذي أن النبي ﷺ رخص للجنب إذا أكل، أو شرب، أو نام أن يتوضأ<sup>(۲)</sup>، قال أبو عمر: احتج به الكوفيون على أن الجنب لا بأس أن ينام قبل أن يتوضأ، قالوا: ومعناه أن لا يتوضأ، لأنه في ذلك وردت الرخصة.

قال أبو عمر: وهو محتمل للتأويل، ولا حجة فيه (٣).

وحديث غضيف، وعبد الله بن أبي قيس<sup>(٤)</sup> عن عائشة: ربما اغتسل في أول الليل، وربما اغتسل في آخره. وهو مصحح عند أبي عبد الله في مستدركه<sup>(٥)</sup>.

وفي فوائد ابن صخر: هذا حديث شامي الطريق، محفوظ من حديث برد بن سنان عالٍ من حديث قيس بن المفضل من هذا الوجه عن برد، وهو غريب في الأصل، قال الحاكم: تابعه يعني سفيان كهمس بن الحسن عن برد (٢٦) انتهى كلامه.

وفيه نظر؛ لأن جماعة قالوا: الصواب كهمس بن المنهال، منهم المزي وغيره، والله تعالى أعلم.

وصح عن حذيفة أنه قال: نومة قبل الغسل أوعب لخروجه، وفي لفظ: نومة بعد الجنابة أوعب للغسل، ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه، ثم قال: ثنا شريك عن إبراهيم عن مجاهد عن ابن عباس قال: إذا جامع الرجل، ثم أراد أن يعود فلا بأس

<sup>(</sup>١) الاستذكار (٣/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي (٦١٣).

<sup>(</sup>٣) الاستذكار (٣/ ٩٩-١٠٠).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: عبيد الله بن أبي قيس، والصواب ما أثبت كما في المستدرك وغيره، ثم وجدته على الصواب في «ف».

<sup>(</sup>٥) المستدرك (١/ ١٥٢ –١٥٣).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

أن يؤخر الغسل<sup>(١)</sup>.

وحديث أنس: أن النبي على طاف على نسائه في غسل واحد، خرجه مسلم (٢)، وفيه دلالة على تأخير استعمال الماء، وحديث عمر حين سأل عن نوم الجنب، فقال عليه السلام: «يتوضأ إن شاء» (٣)، وحديث علي: أن النبي على أن على إثر جنابة حتى أصبح، ذكره ابن أبي داود في كتاب السنن، وقال: فيه روّاد بن الجراح (٤)، وإنما هو عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة. انتهى.

ولقائل أن يقول روّاد ثقة، والمتنان متباينان لفظًا وإسنادًا، فلا يشتبهان إلا على مغفل، والله أعلم. اللهم لو رده بضعف راويه الحارث، وبانقطاع ما بين أبي إسحاق وبينه لكان صوابًا، والله أعلم بالصواب.



<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٨٢).

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم (۳۰۹).

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن خزيمة (٢١١)، وغيره.

<sup>(</sup>٤) الحديث في الكامل (٣/ ١٧٧).

## باب من قال: لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة

مرتنا محمد بن رمح المصري أنبأنا الليث بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة.

هذا حديث خرجه البخاري بلفظ: غسل فرجه، وتوضأ (۱)، ومسلم: إذا كان جنبًا، فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه (۲)، ولم يذكر المنذري أن البخاري رواه، ويشبه أن يكون وهما، ولفظ الحاكم في تاريخ بلده، ورواه من جهة يحيى بن أبي كثير عن الزهري عن أبي سلمة عنها أن النبي على كان يرقد، وهو جنب، ويتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يرقد، وفي الأوسط من حديث بقية عن إسماعيل بن عياش عن هشام عن أبيه عنها: كان النبي على إذا واقع بعض أهله، فكسل أن يقوم ضرب يده على الحائط، فتيمم.

وقال: لم يروه عن هشام إلا إسماعيل (٣).

وفي كتاب البيهقي من حديث أبي أسامة الكلبي ثنا الحسن بن الربيع ثنا عثام بن على عن هشام بلفظ: فأراد أن ينام توضأ، أو تيمم (٤)، ورواه أبو القاسم أيضًا في الأوسط من حديث أبي حمزة عن إبراهيم عن الأسود، وقال: لم يروه عن أبي حمزة إلا ابن علية، تفرد به إبراهيم بن زياد سبلان (٥).

٨٧- حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثنا عبد الأعلى ثنا عبيد الله بن عمر عن

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١/ ٢٤٨) رقم (٣٠٥) - (٢٢)، وفيه: توضأ وضوءه للصلاة.

<sup>(</sup>٣) المعجم الأوسط للطبراني (٦٤٥).

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى للبيهقى (١/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٥) المعجم الأوسط للطبراني (٥٢٠٧)، وفي الأصل: تفرد به زياد سبلان، وهو خطأ، والصواب ما أثبت كما في المعجم الأوسط وغيره من المصادر.

نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ.

هذا حدیث خرجاه فی صحیحیهما<sup>(۱)</sup>، ولما ذکره أبو محمد الإشبیلی أردفه بروایة الثوری عن عبد الله بن دینار عن ابن عمر قوله ﷺ: «أنه یغسل ذکره، ویتوضأ وضوءه للصلاة»، ذکره أبو عمر<sup>(۱)</sup>، وعاب ابن القطان ذلك علیه بقوله: هو فی کتاب البزار من حدیث ابن عمر من ثلاثة طرق: أحدها من روایة معمر عن الزهری عن سالم عن أبیه عن عمر أنه سأل النبی ﷺ: أینام أحدنا، وهو جنب؟ فقال: «نعم، إذا توضأ وضوءه للصلاة»، قال: وهو من أحسن ما یروی عن عمر من الطرق.

والثاني، والثالث من رواية وهيب (٣) عن أيوب عن نافع عن ابن عمر (٤)، وفي مسند الحميدي بسند صحيح عن سفيان ثنا عبد الله بن دينار سمع ابن عمر: سأل عمر النبي ﷺ: أينام أحدنا، وهو جنب؟ فقال: «نعم، إذا توضأ، ويطعم إن شاء» (٥)، وهو في صحيح ابن خزيمة: ويتوضأ إن شاء (٧)، وفي صحيح ابن خزيمة: ويتوضأ إن شاء (٧)، وفي كتاب رواة الموطأ للدارقطني: رواه أبو مصعب، ومعن، وخالد بن مخلد، وعبد الله بن يوسف والقعنبي، وروح، ويحيى بن يحيى، وابن بكير، وأيوب بن صالح، وابن القاسم، وصفوان بن سليم، وعبد الله بن حسين ابن عطاء بن يسار عن مالك بلفظ: «توضأ، ثم اغسل ذكرك، ونم»، وقال خالد بن مخلد: قصة الجنابة، مالك بلفظ: «توضأ، ثم اغسل ذكرك، ونم»، وقال خالد بن مخلد: قصة الجنابة،

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری (۲۹۰)، ومسلم (۳۰۱).

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى لعبد الحق الإشبيلي (١/ ١٩٢-١٩٣).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وهب، والصواب ما أثبت كما في بيان الوهم والإيهام، والسنن الكبرى للنسائي (٣٠)، ثم وجدته كذلك في «ف».

<sup>(</sup>٤) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٣٤٨–٣٤٩) رقم (٣٤٣).

<sup>(</sup>٥) مسند الحميدي (٦٥٧).

<sup>(</sup>٦) الإحسان (١٢١٦).

<sup>(</sup>۷) صحيح ابن خزيمة (۲۱۱).

فقال: «توضأ، ثم اغسل ذكرك، ثم نم»، وفي التمهيد: وكذا رواه الثوري وشعبة عن ابن دينار (١).

وقال ابن أبي داود في كتاب السنن: وأما كيفية الوضوء فهو ما ذكره مالك في الموطأ عن نافع: أن ابن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ومسح برأسه، ثم طعم أو نام، ورواه من حديث مروان أنبأنا مالك حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر: لم يرو هذا عن مالك إلا مروان ثنا عمرو بن علي ثنا عبد الرحمن بن عثمان أبو بحر ثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر، فذكره، وقال: لم يقل في هذا الحديث: عن عمر إلا أبو بحر.

محمد بن عثمان ثنا عبد العزيز بن محمد عن عثمان ثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري: أنه كان تصيبه الجنابة بالليل، فيريد أن ينام، فأمره رسول الله ﷺ أن يتوضأ، ثم ينام.

هذا حديث رواه الإمام أحمد في مسنده بلفظ: أنه ذكر للنبي على أنه تصيبه الجنابة، فيريد أن ينام؟ فأمره أن يتوضأ، ثم ينام (٢)، ولفظ الطحاوي: توضأ، وارقد (٣)، وإسناده صحيح أبو مروان محمد بن عثمان بن خالد بن عمر بن عبد الله ابن الوليد بن عثمان بن عفان الأموي، روى عنه أبو حاتم الرازي، وقال: ثقة، وسئل عنه صالح بن محمد، فقال: هو ثقة، صدوق، إلا أنه يروي عن أبيه المناكير، ورجاله الباقون حديثهم في الصحيح، ولما ذكره البزار في مسنده لم يزد على قوله: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد، وقد وردت في هذا الباب أحاديث، منها: حديث ابن عباس المذكور عند ابن حبان، وقد تقدم طرف منه، قال: جئت عند ميمونة، فرأيت النبي على بال، ثم غسل وجهه وكفيه، ثم

<sup>(</sup>١) التمهيد (١٧/ ٣٥): فقال الثوري وغيره، ولم يذكر شعبة، والله أعلم.

<sup>(</sup>Y) مسئد الإمام أحمد (٣/٥٥).

<sup>(</sup>٣) شرح معانى الآثار (١/ ١٢٧).

نام (۱) ، ولفظ أبي القاسم في الأوسط: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: الجنب، والكافر، والمتضمخ بالزعفران (۲) ، وحديث أبي هريرة قال على: «لا أحب أن يبيت المسلم وهو جنب، أخاف أن يموت، ولا تحضره الملائكة» ، ذكره ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ عن البغوي ثنا شيبان بن فروخ ثنا يزيد بن عياض بن جعدبة عن الأعرج عنه (۳).

وحديث عمار بن ياسر قال: قدمت من سفر، فضمخني أهلي بصفرة، قال: ثم جئت، فسلمت على النبي ﷺ، فقال: «وعليك السلام، اذهب، فاغتسل»، قال: فذهبت، فاغتسلت، ثم رجعت، وبي صفرة، فقلت: السلام عليكم، فقال: «وعليك السلام، اذهب فاغتسل»، فذهبت، فأخذت نَشْفة (٤)، فدلكت بها جلدي، حتى ظننت أني قد أنقيت ثم أتيته، فقلت: السلام عليكم، قال: «وعليك السلام، اجلس»، ثم قال: «إن الملائكة لا تحضر جنازة كافر نجس (٥)، ولا جنبًا حتى يغتسل، أو يتوضأ وضوءه للصلاة، ولا تتضمخوا بصفرة» (٢).

رواه الطحاوي في شرحه من جهة حماد بن سلمة عن عطاء.

ورواه الكجي في سننه من طريق حماد بزيادة: قدمت على أهلي من سفر، وقد تشققت يدي، فخلقوني بزعفران، وذكره قاسم بن أصبغ، فلم يقل: للصلاة، وذكره عبد الرزاق كذلك منقطعًا من غير قوله: رخص فما بعده (٧)، ورواه أبو عيسى الترمذي في جامعه مختصرًا، وقال فيه: حسن صحيح (٨)، وفيما قاله نظر، وذلك

<sup>(</sup>١) الإحسان (٢٦٣٦).

<sup>(</sup>٢) المعجم الأوسط للطبراني (٥٤٠٥).

<sup>(</sup>٣) الناسخ والمنسوخ لابن شاهين ص (١٣٣) رقم (١٣٥)، وهو في الكامل لابن عدي (٧/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٤) النشفة: الحجر الذي يتدلك به، وقال المعلق على مصنف عبد الرزاق: إن الأصل عنده: نسفة، وهي الكلمة نفسها، لكنها غير معجمة، وقد حرفها المحقق إلى سقفة.

<sup>(</sup>٥) كذابالأصول، وفي غيره: بخير.

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق (١٠٨٧)، (٧٩٣٦).

<sup>(</sup>٧) مصنف عبد الرزاق (١٠٨٧).

<sup>(</sup>۸) سنن الترمذي (٦١٣).

أن الصحة ملازمة للاتصال، وهذا الحديث عدمها، ذكر ذلك أبو داود إثر تخريجه فقال: بين يحيى وعمار في هذا الحديث رجل<sup>(۱)</sup>، وتبعه على ذلك الإشبيلي<sup>(۲)</sup>.

ورواه أبو القاسم في الأوسط من حديث شعبة عن إسحاق بن سويد عن رجل يقال له: حبيب عن رجل أحسبه عمارا، وقال: لم يروه عن شعبة إلا مؤمل، تفرد به أحمد بن عمر (٣)، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

مرتنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال رسول الله ﷺ: «إذا أتى أحدكم أهله، ثم أرد أن يعود فليتوضأ».

هذا حديث خرجه مسلم في صحيحه فمن بعده (٤).

ورواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عن سفيان عن عاصم بزيادة: إذا أراد أن يعود فليتوضأ وضوءه للصلاة (٥).

ومن جهة شعبة عن عاصم: إذا أراد أحدكم العود فليتوضأ، فإنه أنشط له في العود (٦)، وبنحوه أخرجه أبو حاتم في صحيحه (٧)، وأبو عوانة (٨)، وخرج الحاكم هذه الزيادة، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذا

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود (۱۷۲ع)، (٤١٧٧).

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى (١/ ١٩٣- ١٩٤).

<sup>(</sup>٣) المعجم الأوسط (٢٦٥٩)، وفي الأصل: لم يروه عن شعبة إلا سويد، والصواب ما أثبت كما في المعجم، ثم وجدته كذلك في «ف».

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (٣٠٨)، وأبو داود (٢٢٠)، والنسائي (١/١٤٢)، والترمذي (١٤١).

<sup>(</sup>٥) صحيح ابن خزيمة (٢٢٠).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (٢٢١).

<sup>(</sup>٧) الإحسان (١٢١١).

<sup>(</sup>٨) صحيح أبي عوانة (١/ ٢٨٠).

اللفظ، وهذه لفظة تفرد بها شعبة عن عاصم، والتفرد من مثله مقبول عندهما (۱)، ولما ذكره أبو محمد الفارسي مصححًا له من جهة حفص بن غياث: «إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعاود».

هذا لفظ حفص، ولفظ ابن عيينة: «إذا أراد أن يعود فلا يعود حتى يتوضأ»، ثم قال: لم نجد لهذا الخبر ما يخصصه، ولا ما يخرجه إلى الندب إلا خبرًا ضعيفًا من رواية يحيى بن أيوب، يعني: المخرج عند ابن شاهين عن موسى بن عقبة وأبي حنيفة عن أبي إسحاق عن الأسود عنها: كان النبي على يجامع، ثم يعود، ولا يتوضأ، وينام، ولا يغتسل(٢)، قال: وبإيجاب الوضوء يقول عطاء، وعكرمة، وإبراهيم، والحسن، وابن سيرين(٣). انتهى كلامه.

وفي قوله: هذا لفظ حفص نظر، فإن أبا داود رواه عن عمرو بن عون أنبأنا حفص ابن غياث، ولفظه: "إذا أتى أحدكم أهله، ثم بدا له أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا» (3) وعند الترمذي: "ثم أراد أن يعود فليتوضأ» (0) وعند مسلم: "ثم أراد أن يعود» (٦) وأما ما حكاه من الوجوب فمرود بقول أبي عمر: وما أعلم أحدًا من أهل العلم أوجبه إلا طائفة من أهل الظاهر، وأما سائر الفقهاء بالأمصار فلا يوجبونه، وأكثرهم يأمرون به، ويستحبونه بخلاف الحائض، والذي يشبه أن يكون أبو محمد اختلط عليه الوضوء المطلق للجنب بهذا، والله أعلم.

قال أبو عوانة في صحيحه: يعارض هذه الأخبار في إيجاب الوضوء حديث أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس: أن النبي ﷺ خرج من الخلاء، فأتي بطعام، فقيل

<sup>(</sup>١) المستدرك (١/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٢) الناسخ والمنسوخ لابن شاهين ص (١٤٤) رقم (١٤٩).

<sup>(</sup>٣) المحلى (٨/ ٨٨)، وقد سقط من الأصول ذكر عمر بن الخطاب.

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (۲۲۰).

<sup>(</sup>٥) الترمذي (١٤١).

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم (٣٠٨).

له: ألا تتوضأ؟ قال: "إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة"، إن (١) كان صحيحا عند أهل التمييز (٢)، وقال ابن المنذر: إن توضأ فحسن، وليس ذلك بواجب انتهى، وفي الباب حديث ذكره في كتاب العلل عند عبد الرحمن: سألت أبي عن حديث رواه ليث بن أبي سليم عن عاصم عن أبي المستهل عن عمر عن النبي على أنه قال: "إذا أتى أحدكم امرأته، فأراد أن يعود فليغسل فرجه" (٣)، قال أبي: هذا يرون أنه عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد، وهو أشبه (٤).

وفي كتاب العلل لأبي عيسى: ثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري ثنا معتمر ابن سليمان سمعت أبي عن عاصم عن أبي المستهل عن عمر عن النبي على قال: «إذا أتى أحدكم أهله . . . الحديث، سألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: هو خطأ، ولا أدري من هو أبو المستهل؟، وإنما روى عاصم عن أبي عثمان عن سليمان بن ربيعة عن عمر قوله، وهو الصحيح (٥)، قال البيهقي: هذا كله جائز مشروع، من شاء أخذ بالأول، ومن شاء أخذ بهذا، وكان النبي على هذا مرة ليدل على الفضيلة، وهذا مرة ليدل على الفضيلة،



<sup>(</sup>١) سقطت (إن) من الأصل، وهي في دف.

<sup>(</sup>۲) صحيح أبى عوانة (۱/ ۲۸۰).

<sup>(</sup>٣) رواً، من هذا الوجه ابن حبان في الثقات (٥/ ٥٧١).

<sup>(</sup>٤) علل الحديث لابن أبي حاتم (١/ ٣٤) رقم (٦٧).

<sup>(</sup>٥) العلل الكبير للترمذي ص (٦١) رقم (٧٩).

## باب ما جاء فيمن يغتسل من جميع نسائه غسلا واحداً

• ٩- مرتنا محمد بن مثنى ثنا عبد الرحمن بن مهدي، وأبو أحمد عن سفيان عن معمر عن قتادة عن أنس: أن النبي على كان يطوف على نسائه في غسل واحد. هذا حديث خرجه مسلم في صحيحه (١)، وفي صحيح ابن إسماعيل: كان يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن إحدى عشرة.

قال: قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين، وفي لفظ: تسع نسوة (٢).

وفي صحيح ابن حبان: حكى أنس هذا الفعل منه عليه السلام في أول قدومه المدينة حيث كان تحته تسع نسوة، لأن هذا الفعل منه عليه السلام كان مرارًا، لا مرة واحدة (٢)، ولا نعلم أنه تزوج نساءه كلهن في وقت واحد، ولا يستقيم هذا إلا في آخر أمره، حيث اجتمع عنده تسع نسوة، وجاريتان: ريحانة، ومارية، فإنا لا نعلم أن النبي على اجتمع عنده إحدى عشرة امرأه بالتزويج، فإنه دخل بإحدى عشرة: أولاهن خديجة، ولم يتزوج بغيرها حتى ماتت.

وفي سنن السجستاني: هكذا رواه هشام بن زيد عن أنس، ومعمر عن قتادة عن أنس، وصالح بن أبي الأخضر عن الزهري كلهم عن أنس (٤)، ورواه أيضًا ثابت عن أنس، قال أبو القاسم في الأوسط: لم يروه عن معمر عن ثابت إلا ابن عيينة، ورواه الثوري والناس عن معمر عن قتادة (٥).

ورواه أيضًا من جهة مصعب [بن المقدام، وقال: لم يروه عن الثوري عن معمر

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (۳۰۹).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٢٦٨).

<sup>(</sup>٣) الإحسان (٤/١٠-١١).

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (١/٩٩١) رقم (٢١٨).

<sup>(</sup>٥) المعجم الأوسط للطبراني (٤٨٣).

عن الزهري إلا مصعب](١)، زاد في الأصغر: تفرد به عبد الله بن أبي غسان، وكان ثقة (٢) وقال ابن خزيمة: لم يقل أحد من أصحاب قتادة: إحدى عشرة إلا معاذ بن هشام عن أبيه (٣)، ثم رواه من جهة سفيان عن معمر عن ثابت عن أنس أن النبي ﷺ كان يطوف، وفي لفظ: يطيف على نسائه في غسل واحد، وقال: هذا حديث غريب، والمشهور: معمر عن قتادة (٤)، ورواه الإسماعيلي في صحيحه من جهة معاذ بن هشام، وفيه: قوة أربعين، ولما رواه ابن أبي داود في سننه من حديث بقية عن شعبة حدثني عاصم بن زيد بن أنس قال سمعت أنسًا فذكره، قال: لم يرو هذا الحديث عن شعبة إلا بقية، ومسكين بن بكير، ورواه أيضًا من جهة ابن جحادة عن قتادة عن أنس بلفظ: يطوف على نسائه بغسل واحد، هذه، ثم هذه، ثم هذه، وقال: هذه سنة تفرد بها أهل البصرة، ولم يروه عن سفيان إلا يوسف بن أسباط، وكذا قاله أبو نعيم في الحلية، وقال ابن أبي داود: والناس يخالفونه عن سفيان، يقولون: عن معمر عن قتادة، ومن جهة حبان عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري، وقال: لم يروه عن الزهري إلا صالح، وقال الترمذي: وقد روى محمد بن يوسف هذا عن سفيان، فقال: سن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أنس، وأبو عروة معمر، وأبو الخطاب: قتادة، ورواه بعضهم عن محمد بن يوسف عن أبي عَزْرة<sup>(ه)</sup> عن أبي الخطاب، وهو خطأ، والصحيح أبي عُروة، وفي الباب عن أبي رافع (٦٠). انتهى.

وفيه نظر؛ لأن حديث أبي رافع لفظه: يغتسل عند هذه، وعند هذه، وسيأتي، وهو مخالف لما رواه قبل عن أنس، والله أعلم.

<sup>(</sup>١)، ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، وهو في «ف».

<sup>(</sup>٢) المعجم الصغير (٦٨٢)، والأوسط (٤٨٠٥).

<sup>(</sup>٣) ُ لم أقف على هذا الكلام في صحيح ابن خزيمة، ولعله سقط من المطبوع، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) صحيح ابن خزيمة (٢٢٩)، (٢٣٠).

<sup>(</sup>٥) وجعله الشيخ أحمد شاكر: ابن أبي عروة.

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذي (١/ ٢٦٠-٢٦١) رقم (١٤٠).

# باب فیمن یغتسل عند کل واحدة(١) غسلًا

ا الحمد ثنا حماد ثنا عبد الرحمن بن المنصور أنبأنا عبد الصمد ثنا حماد ثنا عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمى عن أبي رافع: أن النبي على طاف على نسائه في ليلة، وكان يغتسل عند كل واحدة منهن، فقيل له: يا رسول الله ألا تجعله غسلًا واحدًا؟ فقال: «هو أزكى، وأطيب، وأطهر».

هذا حديث لما خرجه أبو داود، قال: حديث أنس أصح من هذا (٢)، ولما ذكره أبو محمد الإشبيلي من عند النسائي سكت عنه (٢)، وتتبع ذلك أبو الحسن عليه بقوله: لا يصح، فإنه من رواية حماد أنبأنا عبد الرحمن بن فلان بن أبي رافع عن عمته سلمى، ويختلف في عبد الرحمن هذا، فمنهم من يقول ما ذكرناه، ومنهم من يقول: عبد الرحمن بن أبي رافع، كذلك ذكره أبو داود من رواية موسى بن يقول: عبد الرحمن بن أبي رافع، كذلك ذكره أبو داود من رواية موسى بن البخاري في تاريخه قال: عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته عن أبي رافع: طاف النبي على نسائه في ليلة، قاله شهاب عن حماد بن سلمة، وقال عبد الله بن النبي رافع عن عمته سلمى عن النبي رافع عن عمته سلمى عن أبي رافع عن عمته سلمى عن أبي رافع قال النبي الذراع، وقال عبد الله بن أبي رافع مولى النبي الذراع، وقال عفان ويزيد بن هارون: عن (٤) حماد ثن ابن أبي رافع مولى النبي قال: كان عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه (٥)، وزعم أن النبي كان يتختم في يمينه، حديثه في البصريين، وقال ابن أبي حاتم: عبد الرحمن بن أبي رافع روى عن عبد الله بن جعفر، وعن عمته سلمى، روى عنه عبد الرحمن بن أبي رافع روى عن عبد الله بن جعفر، وعن عمته سلمى، روى عنه عماد بن سلمة، ذكره أبي عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين قال: عبد عماد بن سلمة، ذكره أبي عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين قال: عبد عماد بن سلمة، ذكره أبي عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين قال: عبد

<sup>(</sup>١) في الأصل: عند كل صلاة، وهو تحريف.

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود (۲۱۹).

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى لعبد الحق (١٩٧/١).

<sup>(</sup>٤) في الأصول: (و)، وقد نقلت ما في الوهم والإيهام.

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير (٥/ ٢٨١).

الرحمن بن أبي رافع الذي يروي عنه حماد صالح<sup>(١)</sup>، فإن كان الأمر هكذا، أعني أنه عبد الرحمن بن أبي رافع مولى النبي ﷺ، كما قال عفان ويزيد فإن عمته سلمى أخت لأبي رافع، وهي لا تعرف له، وإن كانت غيرها<sup>(٢)</sup> فحالها لا يعرف، وإن كان الأمر على ما وقع في السند عند النسائي من أنه حفيد لأبي رافع فسلمى بنت لأبي رافع، ويكون حالها حينئذ أخفى، وما من ذلك شيء يعرف، فإن أبا رافع مولى النبي ﷺ احتوشته امرأتان كل واحدة منهما اسمها: سلمي، إحداها أمه، والأخرى زوجه، فأمه سلمي مولاة صفية بنت عبد المطلب، روت عن النبي ﷺ: بيت لا تمر فيه، يرويه حارثة بن محمد عن عبيد الله بن أبي رافع عن جدته، وكانت خادمًا للنبي ﷺ، ذكرها بهذا ابن السكن، وأما زوجه فسلمى مولاة النبي ﷺ، قال ابن أبي خيثمة: زوّجه النبي ﷺ مولاته، وشهدت سلمي هذه خيبر، وولدت له عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي، فما من هاتين من تكون عمة لعبد الرحمن بن أبي رافع، ولا لحفيد أبي رافع، إذ إحداهما أم لأبي رافع، والأخرى زوجه، وقد كنت أظن أن أبا محمد عثر في هذا على مزيد، حتى رأيته كتب في كتابه الكبير بخطه إثر هذا الحديث بعد أن أورده من عند النسائي: سلمي هي مولاة النبي ﷺ، فتبين بذلك أنه ظن خطأ، و(٣) لا يصح أن تكون عمة لأحد من ولد أبي رافع، بل إما أمًّا، وإما جدة<sup>(٤)</sup>، انتهى كلامه، وفيه نظر من وجوه:

الأول: قوله في أبي رافع: احتوشته امرأتان، وأغفل ثالثة، ذكرها أبو حاتم البستي في كتاب الثقات من التابعين، روى عنها القعقاع بن حكيم، وقال: هي امرأة أبي رافع، روت عن أبي رافع (٥٠).

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل (٥/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) سقطت كلمة: (غيرها) من الوهم والإيهام.

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصول: فتبين بذلك أنه ظن خطأ) وقد استدركته من بيان الوهم والإيهام.

<sup>(</sup>٤) بيان الوهم والإيهام (٤/ ١٣٦ – ١٣٢) رقم (١٥٧٠) – (١٥٧٣).

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في التهذيب: إنها عمة عبد الرحمن بن أبي رافع، وليست زوجة أبي رافع كما ادعى ابن حبان.

الثاني: قوله: (لا يصح) مردود بتصحيح ابن حزم له من الطريق التي خرجها أبو داود.

الثالث: ما ذكره عن أبي محمد أنه اتبعه بخطه في الكبير لم أره، ولا شيئًا منه في الكتاب المشار إليه، والله تعالى أعلم.

وفي كتاب البيهقي: طاف على نسائه أجمع في ليلة، يغتسل لكل واحدة منهن غسلًا (١)، وقال الحافظ ضياء الدين المقدسي: ليس بين هذا الحديث وحديث أنس اختلاف، بل كان يفعل هذا مرة، وذلك أخرى، والله أعلم.



<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى للبيهقي (۱/ ۲۰٤).

# باب في الجنب يأكل ويشرب

الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يأكل وهو جنب توضأ.

هذا حديث خرجه الحافظ أبو بكر بن خزيمة في صحيحه من حديث يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة بلفظ: إذا رأى أن يطعم وهو جنب غسل يديه(١)، وصححه أيضًا أبو محمد الفارسي (٢)، ولفظ ابن حبان في صحيحه: إذا أرد أن ينام وهو جنب لم ينم حتى يتوضأ، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه، وأكل<sup>(٣)</sup>، ولما ذكر البيهقي أن الليث رواه كرواية ابن وهب عن ابن شهاب عن أبي سلمة قالت عائشة: وإذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه، تعنى من قولها، قال: وقد قيل في هذا الإسناد غير هذا، وحديث الأسود عن عائشة أصح (٢)، وقال أبو داود: رواه ابن وهب عن يونس. فجعل قصة الأكل قول عائشة مقصورًا، ورواه صالح ابن أبي الأخضر عن الزهري، كما قال ابن المبارك يعني عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة، إلا أنه قال: (عن عروة أو عن أبي سلمة)، ورواه الأوزاعي عن يونس عن الزهري عن النبي ﷺ، كما قال ابن المبارك(٥)، وفي كتاب العلل للخلال عن أحمد: قال يحيى بن سعيد: رجع شعبة عن هذا الحديث عن قوله: أن يأكل، قال أحمد بن القاسم: وسمعت أبا عبد الله يقول: إذا أراد أن ينام فليتوضأ وضوءه للصلاة على الحدث، ثم ينام، فأما إذا أراد أن يطعم فليغسل يديه، ويمضمض، وليطعم؟ لأن الأحاديث في الوضوء لمن أراد النوم، قال: وبلغني أن شعبة ترك حديث الحكم

<sup>(</sup>۱) صحيح ابن خزيمة (۲۱۸).

<sup>(</sup>٢) المحلى (٨٦/١).

<sup>(</sup>٣) الإحسان (١٢١٨).

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى للبيهقي (١/٣٠١).

<sup>(</sup>٥) سنن أبى داود (١/ ١٥١) رقم (٢٢٢)، (٢٢٣).

بأخرة، فلم يحدث به فيمن أراد أن يطعم، وذلك لأنه ليس يقوله غيره، إنما هو في النوم، ولفظ الدارقطني: وإذا أراد أن يأكل غسل كفيه، ثم أكل<sup>(١)</sup>، وفي لفظ: غسل كفيه، ومضمض فاه<sup>(٢)</sup>، وفي لفظ للنسائي: وإذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه، ثم يأكل أو يشرب<sup>(٣)</sup>.

ويس المحمد بن عمر بن هياج ثنا إسماعيل بن صبيح أنبأنا أبو أويس عن شرحبيل بن سعد عن جابر بن عبد الله قال: سئل رسول الله على عن الجنب: هل ينام أو يأكل أو يشرب؟ قال: «نعم، إذا توضأ وضوءه للصلاة».

هذا حديث خرجه ابن خزيمة في صحيحه (ئ)، وفي الباب أحاديث، منها: حديث عبد الله بن مالك الغافقي قال: أكل النبي على يومًا طعامًا، ثم قال: استر علي حتى أغتسل، فقلت له: أنت جنب؟ قال: «نعم» (٥)، فأخبرت بذلك عمر بن الخطاب، فخرج إلى النبي على نقال: إن هذا يزعم أنك أكلت وأنت جنب، قال: «نعم، إذا توضأت أكلت، وشربت، ولا أقرأ حتى أغتسل».

وفي لفظ: ولا أصلي حتى أغتسل، رواه الدارقطني عن ابن مخلد ثنا الصاغاني (٦) ثنا أبو الأسود ثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن سليمان عنه (٧).

وحديث بشير بن نهيك عن أبي هريرة: كان النبي ﷺ إذا كان جنبًا، وأراد أن

<sup>(</sup>۱) سنن الدارقطني (۱/۱۲۲).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) سنن النسائي (١/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح ابن خزيمة (٢١٧).

<sup>(</sup>٥) سقط قوله: (قال: نعم) من الأصل، وقد استدركته من سنن الدارقطني، وهي غير واضحة في اف.

 <sup>(</sup>٦) في الأصول: الصفار، وقد أثبت ما في سنن الدارقطني المطبوع، وهو محمد بن إسحاق الصاغاني، وشيخه أبو الأسود النضر بن عبد الجبار، والراوي عنه محمد بن مخلد الدورى.

<sup>(</sup>٧) سنن الدارقطني (١/ ١١٩)، وفيه: عبد الله بن سليمان عن ثعلبة بن أبي الكنود.

يأكل أو ينام توضأ، ذكره أبو القاسم في الأوسط، وقال: لم يروه عن قتادة عن بشير إلا شعبة، ولا عن شعبة إلا حجاج، تفرد به إسحاق بن إبراهيم القرقساني(١)، وحديث عمار بن ياسر مرفوعًا: رخص النبي ﷺ للجنب إذا أراد أن ينام، أو يأكل، أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة، ذكره ابن أبي شيبة (٢)، وقد تقدم ذكره، قال أبو بكر بن المنذر: وممن قال بهذا الحديث: على، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو، وروينا عن ابن عمر قولًا ثانيًا، وهو أنه يتوضأ وضوءه للصلاة إلا غسل القدمين، وقال مجاهد، والزهري: يغسل كفيه، ويمضمض، ثم يأكل، وقال مالك: يغسل يديه إذا كان الأذى قد أصابهما، وقال أحمد وإسحاق: يغسل يديه وفاه، وقال أصحاب الرأي: يغسل يديه، ويتمضمض، ثم يأكل، ولا يضره، قال أبو بكر: إذا أراد أن يطعم توضأ، فإن اقتصر على غسل فرجه، ومضمض كفاه، زاد ابن أبي شيبة: وعائشة، وأبو الضحى، وشداد بن أوس، وقال: إنه نصف الجنابة، وابن سيرين، ومحمد بن على، والنخعى (٣)، وأما قول ابن المنذر عن مجاهد والزهري: يغسل كفيه، ويمضمض، فلعله في رواية عنهما، وإلا ففي المصنف بسند صحيح: ثنا وكيع عن سفيان عن زبيد عن مجاهد في الجنب يأكل؟ قال: يغسل يديه، ويأكل، حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال: الجنب إذا أراد أن يأكل غسل يديه (٤)، وأما سعيد بن المسيب فإنه قال: إن شاء الجنب نام قبل أن يتوضأ، وقال إبراهيم في رواية مغيرة عنه: يشرب الجنب قبل أن يتوضأ<sup>(ه)</sup>.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) المعجم الأوسط للطبراني (٨٤٠٣)، وفي الأصول: تفرد به إبراهيم بن محمد القرقساني، والصواب ما أثبت كما في المعجم الأوسط، ومجمع البحرين.

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبى شيبة (۱/ ۸۱).

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبى شيبة (١/ ٨٠-٨١).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٨١).

## باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة

عبد الله بن سلمة قال: دخلت على على بن أبي طالب رَوْلُكُ ، فقال: كان رسول الله على يأتي الخلاء، فيقضي الحاجة، ثم يخرج، فيأكل معنا الخبز واللحم، ويقرأ القرآن، ولا يحجبه، وربما قال: ولا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة.

a أما أبو داود فإنه سكت عنه ، لما رواه مطولًا بلفظ: دخلت على على أنا ورجلان: رجل منا ، ورجل من بني أسد أحسب ، فبعثهما عليٍّ وجها ، وقال: إنكما علجان ، فعالجا عن دينكما ، ثم قام ، فدخل المخرج ، ثم خرج ، فدعا بماء ، فأخذ منه حفنة ، فتمسح بها ، ثم جعل يقرأ القرآن ، فأنكروا ذلك ، فقال الحديث (۱) ، ولما خرجه أبو عيسى قال فيه : حسن صحيح (۲) ، وخرجه في الصحيح أبو بكر بن خزيمة (۱) ، وابن الجارود في منتقاه (۱) ، وأبو حاتم البستي (۵) ، وقال أبو عبد الله بن البيع : هذا حديث صحيح الإسناد ، والشيخان لم يحتجا بعبد الله بن سلمة ، ومدار الحديث عليه ، وهو غير مطعون فيه (۱) .

وقال البغوي في شرح السنة: هذا حديث صحيح ( $^{(v)}$ ), وفي الكامل: قال سفيان: قال شعبة: لا أروي أحسن منه قال شعبة: لا أروي أحسن منه عن عمرو، وكان شعبة يقول: هذا ثلث رأس مالي، وقد روى ابن سلمة عن علي

<sup>(</sup>۱) سنن أبى داود (۲۲۹).

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي (١٤٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن خزيمة (٢٠٨).

<sup>(</sup>٤) المنتقى لابن الجارود (٩٤).

<sup>(</sup>٥) الإحسان (٧٩٩).

<sup>(</sup>٦) مستدرك الحاكم (١٠٧/٤)، وفيه: عبد الله بن أبي سلمة، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) شرح إله ١٠ (٢٧٣).

وحذيفة وغيرهما غير(١) هذا الحديث، وأرجو أنه لا بأس به(٢)، وفي سؤالات الميموني لأحمد: قال شعبة: لست أحدث بحديث أجود من ذا، وفي فوائد ابن صخر: ورواه من طريق يحيى بن أبي بكير عن أبي جعفر الرازي عن الأعمش عن عمرو عن أبى البختري عن على قال ﷺ: «اقرأ القرآن على كل حال، ما لم تكن جنبًا»، هذا حديث غريب جدًّا، إن كان محفوظًا، لم يروه غير يحيى عن أبي جعفر، والمشهور عن الأعمش وغيره عن عمرو عن ابن سلمة، وصححه أبو محمد الإشبيلي (٢٦)، وقال أبو على الطوسي: يقال: حديث على حديث حسن صحيح، وقال أبو الحسن: رواه أبو جعفر الرازي، وجنادة، ومحمد بن فضيل عن الأعمش عن عمرو عن أبي البختريَ عن علي، إلا أن ابن فضيل وقفه (٤)، والآخران رفعاه، وخالفهم أبو الأحوص، فقال: عن الأعمش عن عمرو عن على مرسلًا موقوفًا، ورواه ابن أبي ليلي عن عمرو على الصواب عن ابن سلمة، ورواه جماعة من الثقات عن ابن أبي ليلي كذلك، وخالفهم يحيى بن عيسى الرملي، فرواه عنه عن سلمة بن كهيل عن ابن سلمة، ووهم، والصواب عن عمرو بن مرة، والقول قول من قال: عمرو عن ابن سلمة عن على (٥). انتهى كلامه. وفيه رد لما ذكره الحاكم فيما أسلفناه، ولما في الكامل: ثنا ابن أبي عصمة ثنا أبو طالب قال أحمد: لم يرو أحد: (لا يقرأ الجنب) غير شعبة عن عمرو عن ابن سلمة عن على (٦)، ولما ذكره أيضًا البزار إثر حديث ابن سلمة: لا يروى عن علي إلا من حديث عمرو عن ابن سلمة (٧)، وكذا ما ذكره أبو القاسم في الأوسط من حديث النعمان بن راشد عن أبي إسحاق

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل كلمة: (غير)، وقد استدركتها من الكامل، وهي غير واضحة في «ف».

<sup>(</sup>٢) الكامل (٤/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (١/٤٠١).

<sup>(</sup>٤) في الأصول: إلا أن فضيلاً وقفه، والصواب ما أثبت كما في العلل.

<sup>(</sup>٥) علل الدارقطني (٣/ ٢٤٩-٢٥١) رقم (٣٨٧).

٧) الكامل لابن عدي (١٧٠/٤).

٧) البحر الزخار (٧٠٨).

عن الحارث عن علي: نهاني النبي على عن القراءة وأنا جنب، ولا أقول: نهاكم، وقال: لم يروه عن النعمان إلا أبو الجراح، تفرد به رباح بن زيد (١)، وقال ابن أبي داود في سننه: هذه سنة تفرد بها أهل الكوفة.

وأما المضعفون: فالإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل والله كان يوهن حديث علي هذا، ويضعف أمر عبد الله بن سلمة، ذكره عنه الخطابي، وقال الشافعي: وإن لم يكن أهل الحديث يثبتونه، قال البيهقي: وإنما توقف الشافعي في ثبوته، لأن مداره على ابن سلمة، وكان قد كبر، وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة، وإنما روى هذا الحديث بعد ما كبر، قاله شعبة (١)، وفي تاريخ الجعفي الكبير عن عمرو ابن مرة قال: كان عبد الله يعني ابن سلمة يحدثنا، فنعرف، وننكر، وكان قد كبر، لا يتابع في حديثه (١)، وفي الأوسط: سألت أحمد: ابن سلمة (١) من روى عنه غير عمرو؟ فقال: روى عنه أبو إسحاق الهمداني (١٠).

قوله: وفي لفظ: لا أعرف روى عنه غيرهما، وقال ابن نمير: هذا ليس هو ذاك صاحب عمرو بن مرة، لم يرو عنه إلا عمرو، والذي قال ابن نمير أصح من الذي قال: أبو إسحاق هو الهمدائي، والذي روى عنه عمرو بن مرة هو من رهط عمرو بن مرة الجملي المرادي، ويقال: الجهني، وقد روى أبو إسحاق عن عبد الله بن سلمة أبي العالية (٢) الهمداني، وقال بعض الكوفيين: هذا غير الذي روى عنه عمرو بن

<sup>(</sup>١) المعجم الأوسط للطبراني (٢٣١٢).

<sup>(</sup>٢) معرفة السنن وَالآثار (١/ ٣٢٣) رقم (٧٧٧).

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير للبخاري (٩٩/٥).

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: ابن أبي سلمة، والصواب ما أثبت، فهو عبد الله بن سلمة، ثم وجدته على الصواب في (ف).

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصول، وقد ذكر الحافظ في التهذيب أن الذي وجه هذا السؤال لأحمد بن حنبل هو عبد الله ابنه، كما قال النسائي في الكنى، ولم أقف على هذا في التاريخ الأوسط للبخاري.

<sup>(</sup>٦) في التاريخ الأوسط المطبوع باسم الصغير (١/ ٢٣٥): أبو معاوية الهمداني، والذي أثبت هو الصواب.

مرة (١)، وبمثله قاله يحيى بن معين، وأبو نصر بن ماكولا، وأبو الحسن في كتاب المختلف والمؤتلف، قرأت على المسند المعمر محمد بن عبد الحميد أخبركم أبو الحسن بن عبد الواحد أنبأنا ابن طبرزد أنبأنا أبو البركات أنبأنا أبو القاسم بن حبابة (٢) أنبأنا أبو القاسم بن بنت منيع أنبأنا علي ثنا أبو داود قال: كان شعبة يقول: هو ذا(7) أنزعه من عنقي، وأضعه في أعناقكم، قد سمعت عمرًا يقول: كان ابن سلمة قد كبر، فكان يحدثنا، فنعرف، وننكر(3)، وأشار أبو محمد الفارسي إلى ضعف هذا الحديث (٥).

وقال أبو حاتم في كتاب الثقات وذكر ابن سلمة: كان يخطئ، وقال أبو عبد الرحمن: نعرف، وننكر (٢)، وقال الساجي: كان يهم، ولقائل أن يقول في هذا الكلام رد على الحاكم لزعمه ألا طعن فيه، ويجاب بأن الحاكم أراد طعنًا موجبًا لرد حديثه، وأما الخرف فذا لا طعن، والله أعلم.

ولولا قول من قال: إن عمرًا أخذ عنه هذا الحديث بعد الكبر لكان قول من صحح على قول المضعف أرجح، ويؤيده ما رواه الدارقطني موقوفًا من حديث أبي الغريف قال: كنا مع علي في الرحبة، فخرج إلى أقصى الرحبة، فوالله ما أدري أبولًا أحدث أم غائطًا، ثم جاء، فدعا بكوز من ماء، فغسل كفيه، ثم قبضهما إليه، ثم قرأ صدرًا من القرآن، ثم قال: اقرؤوا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابة، فإن

<sup>(</sup>١) التاريخ الأوسط للبخاري (١/ ٢٣٥).

 <sup>(</sup>٢) هو أبو القاسم عبيد الله بن محمد بن إسحاق بن سليمان بن حبابة - ترجمته في السير (١٦/١٦)،
وغيرها.

<sup>(</sup>٣) في الأصول: هو ذي، والصواب ما أثبت كما في الجعديات.

<sup>(</sup>٤) الجعديات لأبي القاسم البغوي ص (٢٦) رقم (٦٥)، (٦٦)، والإسناد هكذا: البغوي نا أحمد بن إبراهيم العبدي قال نا أبو داود وهو الطيالسي فذكره.

<sup>(</sup>٥) المحلى (١/ ٧٨).

<sup>(</sup>٦) الظاهر أنه يعني: أبا حاتم الرازي، وكناه بغير كنيته المشهور بها، والله أعلم.

أصابته جنابة فلا ولا حرفًا، رواه عن أبي بكر النيسابوري وأبي علي الصفار ثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي ثنا يزيد بن هارون ثنا عامر بن السمط ثنا أبو الغريف مه(۱).

وفي سنن البيهقي من حديث عاصم البجلي عن أبي داود الطهوي (٢) عن عبد الأعلى بن عامر الثعلبي عن أبي عبد الرحمن: سئل علي عن الجنب يقرأ؟ قال: لا ولا حرف (٣).

فهذا مما يؤكد قول من صحح الحديث، ويدل أن له أصلا عن علي، والله تعالى أعلم.

قال البستي: وقد توهم غير المتبحر في الحديث أن حديث عائشة: كان النبي ﷺ يذكر الله على كل أحيانه يعارض هذا، وليس كذلك، لأنها أرادت الذكر الذي هو غير القرآن، إذ القرآن يجوز أن يسمى ذكرًا، وكان لا يقرؤه وهو جنب، ويقرأه في سائر الأحوال. انتهى الذي قاله تفقهًا.

وقع لنا في حديث عائشة ما رواه وكيع عن سفيان عن هشام عن أبيه عنها أن النبي على الله عنها أن النبي على الله الحائض شيئًا من القرآن».

رواه أبو عبد الله في تاريخه عن أحمد بن هارون الفقيه ثنا جعفر بن سهل ثنا الحسين بن يونس ثنا وكيع به، وقال ابن حزم: وحديث علي لا حجة فيه لمن منع الجنب من القراءة؛ لأنه ليس فيه نهي عن القراءة، وإنما هو فعل منه، لا يلزم، ولا بين على أنه إنما يمتنع من ذلك لأجل الجنابة، وقال: جاءت آثار في نهي الجنب ومن ليس على طهر عن أن يقرأ شيئًا من القرآن، ولا يصح منها شيء، ولو صحت

<sup>(</sup>١) سنن الدارقطني (١١٨/١)، وقال: هو صحيح عن على.

<sup>(</sup>٢) مو عيسى بن مسلم الطهوي.

 <sup>(</sup>٣) لم أقف عليه في السنن الكبرى، وهو في الخلافيات (٣٢٧)، وقد تحرف في المطبوع اسم أحمد
ابن حازم بن أبي غرزة إلى أحمد بن خازم بن أبي عروة.

كانت حجة على من يبيح له قراءة الآية التامة يعني: مالكًا، أو بعض الآية يعني: أبا حنيفة، لأنها كلها نهى عن القراءة للجنب جملة <sup>١١</sup>.

عن ابن عمر قال رسول الله ﷺ: «لا يقرأ الفرآن الجنب، ولا الحائض».

هذا حديث إسناده ضعيف لما أسلفناه في إسماعيل، لا سيما وروايته هنا عن المدنيين.

9 ٦ ورواه أبو الحسن القطان عن أبي حاتم ثنا هشام به، زاد: «لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن».

وقال أبو عيسى: لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة ، وسمعت محمدًا يقول: إن إسماعيل يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير ، كأنه ضعف روايته عنهم ، فيما ينفرد به (۱) ، وقال في العلل: قال محمد: لا أعرفه من حديث ابن عقبة (۹) ، وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن موسى ابن عقبة إلا ابن عياش ، ولا نعلم يروى عن ابن عمر من وجه إلا من هذا الوجه ، ولا يروى عن النبي على الحائض إلا من هذا الوجه ، وفي علل الرازي: سمعت أبي ، وذكره يعني هذا الحديث ، فقال: هذا خطأ ، إنما هو عن ابن عمر قوله (۱) ، وفي كتاب المعرفة: وهذا حديث تفرد به إسماعيل ، وروايته عن أهل الحجاز ضعيفة ، لا يحتج بها أهل العلم بالحدبث (۱) .

وفي السنن الكبير: رواه غيره عن موسى بن عقبة، ولا يصح (٢)، وفيه رد لما قاله

<sup>(1)</sup> المحلى (1/ VA).

<sup>(</sup>۲) سنن الترمذي (۱/ ۲۳۱–۲۳۷) رقم (۱۳۱).

<sup>(</sup>٣) العلل الكبير للترمذي ص (٥٩) رقم (٧٥).

<sup>(</sup>٤) علل ابن أبي حاتم (١/ ٤٩) رقم (١١٦).

<sup>(</sup>٥) المعرفة (١/ ٣٢٦) رقم (٧٨٧).

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى (١/ ٨٩)، وقصد من عدم المتابعة لإسماعيل يعني من وجه يصح، والله أعلم.

في المعرفة قبل، وفي موضع آخر: ليس هذا بالقوي، وفي كتاب الخلال عن عبدالله، وذكر هذا الحديث، قال أبي: هذا باطل، أنكر على إسماعيل يعني أنه وهم من إسماعيل، ولما رواه أبو أحمد من حديث أبي إسحاق إبراهيم بن العلاء الزبيدي الحمصي عرف بابن زبريق عن ابن عياش عن عبيد الله يعني العمري وموسى الزبيدي الحمصي عرف بابن زبريق عن ابن عياش عن عبيد الله (۱). انتهى كلامه، وفيه ابن عقبة قال: ليس لهذا الحديث أصل من حديث عبيد الله (۱). انتهى كلامه، وفيه نظر من حيث إن سعيد بن يعقوب الطالقاني يعني الموثق عند أبي حاتم وغيره رواه عن ابن عياش كرواية إبراهيم ابن العلاء فيما ذكره أبو بكر في الخلافيات (۲)، ورواه أبو الحسن في سننه عن إبراهيم بن محمد ثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفي ثنا أبو الحسن في سننه عن إبراهيم بن العلاء عن إسماعيل (۱). وأما قول من قال: لا يوى عن موسى إلا من حديث إسماعيل، ولا يروى عن ابن عمر إلا من هذا الوجه، ففيه نظر لما ذكره الدارقطني في كتاب السنن: ثنا محمد بن حمدويه المروزي ثنا عبد الله بن حماد الآملي ثنا عبد الملك بن مسلمة حدثني المغيرة بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال ﷺ: «لا يقرأ الجنب شيئا عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال ﷺ: «لا يقرأ الجنب شيئا من القرآن».

ثنا محمد بن مخلد ثنا محمد بن إسماعيل الحساني عن رجل عن أبي معشر عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي على: «إن الحائض والجنب لا يقرآن من القرآن شيئًا» (٤) ، وقال ابن عبد الواحد: روى بعض الحفاظ هذا الحديث من غير طريق إسماعيل بإسناد لا بأس به، وكأنه والله أعلم يريد طريق المغيرة المذكورة آنفا (٥) ، وأبى ذلك عبد الحق والبيهقي بقولهما: روي عن غيره، ولا يصح، وأما

<sup>(</sup>١) الكامل لابن عدى (٢٩٨/١).

<sup>(</sup>٢) الخلافيات رقم (٣١٨).

<sup>(</sup>٣) سنن الدارقطني (١/١١٧).

<sup>(</sup>٤) السنن للدارقطني (١/١١٧-١١٨).

<sup>(</sup>٥) رواه الدارقطني (١/١١٧)، ومن طريقه البيهقي في الخلافيات (٣١٩).

قول البزار: ولا يروى عن النبي على أعلم، ولما نذكره من حديث جابر بن عبد الله أسلفناه من حديث عائشة قبل، والله أعلم، ولما نذكره من حديث جابر بن عبد الله عن النبي على قال: «لا يقرأ الحيض، ولا الجنب، ولا النفساء من القرآن شيئًا»، رواه الدارقطني عن أحمد بن محمد أبي سهل أنبأنا أحمد بن علي الأبار ثنا أبو الشعثاء علي بن الحسن الواسطي: ثنا سليمان أبو خالد عن يحيى عن أبي الزبير عنه (۱)، وهو متروك وفيه رد لما ذكره أبو أحمد: هذا تفرد به محمد بن الفضل بن عطية (۲)، وهو متروك عند الجميع، والله أعلم.

وفي هذا الباب، والذي قبله أحاديث منها: حديث عبد الله بن رواحة، وكان مضطجعًا إلى جنب امرأته، فقام إلى جارية في ناحية الحجرة، فوقع عليها، وفزعت امرأته، فلم تجده في مضجعه، فقامت، فخرجت، فرأته على جاريته، فرجعت إلى البيت، فأخذت الشفرة، ثم خرجت، وفزع، فقام، فلقيها تحمل الشفرة (٣)، قال: وأين رأيتني؟ قالت: رأيتك على الجارية. فقال: ما رأيتني، وقال: قد نهانا رسول الله عليه أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب، قالت: فاقرأ، فقال: أتانا رسول الله يستلو كتابه كما لاح مشهور من الفجر ساطع

كما لاح مشهور من الفجر ساطع به موقدات أن ما قدال واقع إذا استثقلت بالمشركين المضاجع

فقالت: آمنت بالله، وكذبت البصر، ثم غدا على رسول الله ﷺ، فأخبره، فضحك حتى بدت نواجذه.

رواه الدارقطني عن ابن مخلد ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا إبراهيم بن دبيس ابن أحمد الحداد ثنا محمد بن سليمان الواسطي ثنا أبو نعيم نا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة قال: كان ابن رواحة فذكره، وثنا ابن مخلد ثنا الهيثم بن

أتى بالهدى بعد العمى فقلوبنا

يبيت يجاني جنبه عن فراشه

<sup>(</sup>١) سنن الدارقطني (١/ ١٢١).

<sup>(</sup>٢) الكامل لابن عدي (٦/ ١٦٣ - ١٦٤).

<sup>(</sup>٣) في سنن الدارقطني: فقال: مهيم؟ فقالت: مهيم، لو أدركتك حيث رأيتك لوجأت بين كتفيك بهذه الشفرة.

خلف<sup>(۱)</sup> ثنا ابن عمار الموصلي ثنا عمر بن زريق<sup>(۲)</sup> عن زمعة عن سلمة عن عكرمة عن ابن عباس، فذكر نحوه (۳)، هذا متصل، لولا ضعف زمعة لكان إسناده لا بأس به، على أن ابن معين قال فيه: صويلح، ومن هذه الطريق ذكره زكريا في طبقات الموصل، وقال البيهقي: وروي عن ابن عياش عن زمعة كذلك موصولًا، وليس بالقيي أن قال: وعن عكرمة عن ابن رواحة، وليس بالقوي، وقال عبد الحق: ولا يروى من وجه صحيح، يحتج به، لأنه منقطع، وضعيف (٥)، وفي الاستيعاب: أنشدها حين قالت له: إن الجنب لا يقرأ القرآن، فاقرأ:

شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مشوى الكافرينا وأن البعرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا

فقالت له: صدق الله، وكذبت عيني، وكانت لا تحفظ القرآن، قال أبو عمر: روينا هذه القصة من وجوه صحاح، زاد غيره:

### وتحمله الالكة غلاظ ملائكة الإله مسومينا

وحديث عبد الله بن مالك الغافقي المذكور قبل قال: أكل النبي ﷺ يومًا طعامًا، ثم قال لي: «استر علي»، فاغتسل، فقلت له: أكنت جنبًا يا رسول الله؟، قال: «نعم»، فأخبرت بذلك عمر، فجاء، فقال للنبي ﷺ: إن هذا زعم أنك أكلت وأنت جنب؟ قال: «نعم، إذا توضأت أكلت وشربت، ولا أصلي ولا أقرأ القرآن حتى أغتسل»، رواه البيهقي من حديث محمد بن عمر عن عبد الله بن سليمان بن أبي سلمة

<sup>(</sup>١) في الأصل: القاسم بن خلف، والصواب ما أثبت كما في السنن للدارقطني وغيره، وفي «ف» غير واضح.

<sup>(</sup>۲) في الأصل: عمرو بن زريق، والصواب ما أثبت كما في المصادر الأخرى، وفي السنن للدارقطني بتقديم الراء على الزاي، والصواب ما أثبت كما في المؤتلف والمختلف ص (١٠٢١)، ثم وجدته على الصواب في «ف».

<sup>(</sup>٣) سنن الدارقطني (١/ ١٢٠–١٢١)، والخلافيات (٢١٣)، (٣٢٣).

<sup>(</sup>٤) الخلافيات (٢/ ٣٨) رقم (٣٢٤).

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى (١/ ٢٠٥).

عن ثعلبة بن أبي الكنود عن عبد الله بن مالك به، ثم قال: تابعه ابن لهيعة عن عبد الله ابن سليمان (۱)، وحديث ابن لهيعة المشار إليه خرجه الطبراني في الكبير (۲)، وابن قانع في معجمه (۳)، وعبد الله بن وهب في مسنده.

وفي كتاب البيهقي من حديث الأعمش عن شقيق عن عبيدة قال: كان عمر يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب، قال: وهو إسناد صحيح في الخلافيات (٤)، ومن حديث شعبة عن الحكم عن إبراهيم: أن عمر، كان يكره أن يقرأ الجنب.

قال شعبة: وحديث في صحيفتي: والحائض(٥).

وحديث أبي موسى الأشعري قال رسول الله ﷺ: «يا علي إني أرضى لك ما أرضاه لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تقرأ القرآن وأنت جنب، ولا أنت راكع، ولا أنت ساجد، ولا تصل وأنت عاقص شعرك، ولا تدبيح الحمار»(١)، رواه الدارقطني من حديث أبي مالك النخعي عبد الملك بن حسين أخبرني عاصم ابن كليب(٧) الجرمي عن أبي بردة عن أبي موسى(٨).

<sup>(</sup>۱) الخلافيات (۲/۲) رقم (۳۱٦).

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير ج (١٩) رقم (٢٥٦)، وسماه: مالك بن عبد الله الغافقي

<sup>(</sup>٣) معجم ابن قانع (٣/ ٥٤) رقم (١٠٠٢)، وسماه أيضًا مالك بن عبد الله الغافقي.

<sup>(</sup>٤) الخلافيات (٢/ ٣٨-٣٩) رقم (٣٢٥)، وليس في الأصل (و)، وقد أضفتها لحاجة السياق إليها، ثم وجدتها في «ف».

<sup>(</sup>٥) الخلافيات (٢/ ٣٩) رقم (٣٢٦).

<sup>(</sup>٦) تدبيح الحمار: هو خفض الرأس مع رفع العجز.

<sup>(</sup>٧) في الأصول: أبو عاصم بن كليب، والصواب ما أثبت كما في سنن الدارقطني وغيره.

<sup>(</sup>٨) السنن للدارقظني (١/١١٨-١١٩).

<sup>(</sup>٩) في المستدرك: سلمان الفارسي.

مستدركه، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه لتوقيفه (۱)، وقد رواه أيضًا جماعة من الثقات عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان (۲)، وذكر ابن الجوزي أن بعضهم رفعه، ولا يصح.

وحديث أنس قال: خرج عمر متقلدًا السيف، فقيل له: إن ختنك أو أختك قد صبوا، فأتاهما عمر، وعندهما رجل من المهاجرين، يقال له: خباب، وكانوا يقرؤون سورة طه، فقال: أعطوني الكتاب الذي عندكم، فأقرأه، وكان عمر يقرأ الكتب، فقالت له أخته: إنك نجس، ﴿لّا يَمَسُّهُ إِلّا ٱلمُطَهَّرُونَ ﴿ الواقِعَة: الآية ٢٩]، فقم، فاغتسل، أو توضأ، فقام عمر، فتوضأ، ثم أخذ الكتاب، فقرأ طه، ذكره ابن سعد في طبقاته عن إسحاق الأزرق (٣)، ورواه الدارقطني عن محمد بن عبد الله بن غيلان ثنا الحسن بن الجنيد، وثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الآدمي ثنا ابن المنادي قالا: ثنا إسحاق الأزرق ثنا القاسم بن عثمان البصري قالن عن أنس به (٥٠).

ولما ذكره أبو زيد السهيلي في روضه أشار إلى أنه من أحاديث السير.

وقال القشيري: وذكر ابن إسحاق في قصة إسلام عمر بن الخطاب أن أخته قالت له: إنك جنب، ولا يمسه إلا المطهرون، وهو هكذا معضل (٢٦)، وأظنه في ذلك تبع ابن عبد البر، كأنهما لم ينظرا كتاب أبي الحسن، وابن سعد بقصة اغتساله، وكونه بسند صحيح، لأن ابن عثمان وثقه أبو حاتم (٧)، وباقي من فيه لا يسأل عنه.

وفي كتاب المعانقة لمرتضى بن حاتم: ثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن

<sup>(</sup>١) في الأصول: لتوقفه، وقد أثبت ما في المستدرك.

<sup>(</sup>٢) المستدرك (١/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٣) الطبقات لابن سعد (٣/ ٢٦٧–٢٦٨).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (عن أبيه)، وليست بالسنن للدارقطني، ولا في «ف».

<sup>(</sup>٥) السنن للدارقطني (١/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٦) السيرة لابن إسحاق ص (١٦٠–١٦٣).

<sup>(</sup>٧) ذكره ابن حبان في النقات (٥/ ٣٠٧)، وقد سقطت كلمة: (ابن) من الأصول.

حصين مشافهة قال: أذن لي أبو الفتح محمد بن عبد الله عرف بابن النحاس أنبأنا أبو الفرج أحمد بن محمد بن أبي ذهبة (۱) ثنا أبو الحسين محمد بن الحسين ابن الترجمان (۲) ثنا أبو بكر محمد بن بكران ثنا يحيى بن عبيد الله ثنا الفضل بن عبيد الله الهاشمي ثنا يوسف بن محمد البغدادي ثنا أبو عبد الله محمد بن عبيدة بن حزور حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الملك الأسدي ثنا هص (7) بن سلام ثنا محمد بن سيرين ومحمد بن كعب القرظي ثنا أبو العباس عبد الله بن العباس (3)، وذكر إسلام عمر مطولًا.

وفي كتاب الدلائل للبيهقي من حديث أسامة بن زيد عن أبيه عن جده أسلم قال: قال لنا عمر: أتحبون أن أعلمكم كيف كان بدو إسلامي . . . الحديث، رواه عن الحمامي (٥) ثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم ثنا محمد بن أحمد بن برد ثنا إسحاق الحنيني قال: ذكره أسامة أن الصحيفة كان فيها: ﴿سَبَّحَ لِلّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الرَّضّ ﴾ [الحشر: الآية ١] (٢) وقد استوفينا ذلك في كتابنا المسمى بالزهر الباسم في سير (٧) أبي القاسم عليه القاسم عليه القاسم عليه القاسم عليه القاسم المسمى الم

وحديث حكيم بن حزام قال: لما بعثني النبي ﷺ إلى اليمن قال: «لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر»، رواه أبو القاسم في الكبير عن بكر بن مقبل ثنا إسماعيل بن إبراهيم صاحب القوهي سمعت أبي ثنا سويد أبو حاتم ثنا مطر الوراق عن حسان بن بلال عنه (^)، ولما خرجه أبو الحسن قال: قال لنا ابن مخلد: سمعت جعفرًا يقول: سمع

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، ولم يتحرر لي.

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن الحسين بن علي بن الترجمان - ترجمته في السير (١٨/ ٥٠) وغيرها.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، ولم يتحرر لي.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: أبو العباس عبد الله بن عبد العباس، ولا شك في زيادة كلمة (عبد)، وليست في «ف».

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصول، وفي الدلائل: ابن الحمامي.

<sup>(</sup>٦) دلائل النبوة (٢/ ٢١٦-٢١٩).

<sup>(</sup>٧) كذا بالأصول، وفي الأعلام: سيرة، ولعله الأقرب.

<sup>(</sup>٨) المعجم الكبير (٣١٣٥).

حسان من عائشة، وعمار، قيل له: سمع مطر من حسان؟ فقال: نعم (١)، وحديث ثوبان قال رسول الله على: «لا يمس القرآن إلا طاهر، والعمرة الحج الأصغر، وعمرة خير من الدنيا وما فيها»، ذكره ابن القطان من رواية علي بن عبد العزيز ثنا إسحاق بن إسماعيل (٢) ثنا مسعدة البصري عن خصيب بن جحدر عن النضر بن شفي عن أبي أسماء الرحبي عنه، قال: وهو إسناد في غاية الضعف (٣).

وحديث ابن عمر قال رسول الله على: «لا يمس القرآن إلا طاهر»، رواه أبو الحسن عن الحسين بن إسماعيل ثنا سعيد بن محمد بن ثواب ثنا أبو عاصم ثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى قال سمعت سالمًا يحدث عن أبيه فذكره (٤)، وهو سند صحيح، وذلك أن أبا الحسن ذكر حديثًا من رواية سعيد هذا في كتاب الصيام، وقال: إسناده صحيح، وذكر الخطيب أنه روى عنه إسماعيل بن الفضل البلخي، ابن ياسين، وابن صاعد، ومحمد بن أحمد البوراني، وسليمان بن موسى معروف الحال بالثقة، وممن خرج مسلم حديثه في صحيحه، ولما ذكره الجوزقاني في كتابه قال: هذا حديث مشهور حسن (٥)، وقال الطبراني في الصغير: لم يروه عن سليمان بن موسى عريج، ولا عنه إلا أبو عاصم، تفرد به سعيد (٢)، والله أعلم.

وحديث أبي بكر إسحاق الحنيني (٧)، قال: ذكره أسامة عن أبيه عن جده أن رسول الله على كتب إلى أهل اليمن كتابًا، فكان فيه: «لا يمس القرآن إلا طاهر»، رواه

<sup>(</sup>١) سنن الدارقطني (١/ ١٢٢-١٢٣).

<sup>(</sup>٢٪ في الأصول: إسماعيل بن إسحاق، وهو تحريف، والصواب ما أثبت كما في بيان الوهم و وغيره.

<sup>(</sup>٣) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٤٦٥–٤٦٦) رقم (١٢٢٧).

<sup>(</sup>٤) سنن الدارقطني (١/ ١٢١).

<sup>(</sup>٥) الأباطيل (١/ ٣٧١-٣٧٢) رقم (٣٦١).

<sup>(</sup>٦) المعجم الصغير للطبراني (١١٣٣)...

<sup>(</sup>٧) في الأصل: أبي بكر بن إسحاق، والصواب ما أثبت، ثم وجدته كذلك في «ف».

الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري ثنا محمد بن يحيى، وثنا الحسين بن إسماعيل ثنا إبراهيم بن هانئ ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود حدثني الزهري عن أبي بكر (۱)، ومن هذه الطريق خرجه الطبراني، وابن عبد البر، والبيهقي في شعب الإيمان (۲)، وفي الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر أن في الكتاب الذي كتبه النبي على لعمرو بن حزم: «ألا يمس القرآن إلا طاهر» (۳)، ورواه أبو الحسن في الغرائب من جهة إسحاق الطباع، ومبشر بن إسماعيل عن مالك مسندًا، ورواه في الخلافيات عن أبي بكر بن الحارث عن ابن حيان عن محمد بن سهل عن أبي مسعود عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن جده قال: كذا في كتابي: عن جده، ولم يذكره غيره عن عبد الرزاق، ومن حديث إسماعيل بن أبي أويس حدثني أبي عن عبد الله ومحمد ابني أبي بكر يخبرانه عن أبيهما عن جدهما عن النبي على فذكره (١٤).

وهو حديث لو صحح إسناده لكان بذلك جديرًا، فإن سليمان بن داود هو أبو داود الخولاني الدمشقي حاجب عمر بن عبد العزيز، وكان مقدما عنده، قال ابن حبان: كان ثقة مأمونًا، وقال الدارقطني: لا بأس به، وقال البيهقي: أثنى عليه أبو زرعة، وأبو حاتم، وعثمان بن سعيد، وجماعة من الحفاظ، وأبو بكر معروف بالسماع من أبيه، وأبوه محمد معروف بالسماع من عمرو، وذكره بعضهم في الصحابة لمولده سنة عشر، ويفهم من حمل قوله: عن جده أنه هو، فإن كان صحيحًا فيكون فيه شائبة الاتصال، ومنهم من حمله على جده الأعلى، وهو الصحيح لأن في الحديث الغيما أخذ عليه رسول الله على جده الأعلى، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) سنن الدارقطني (١/ ١٢٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار (۱۰/۸) رقم (۲۰۳۲) معلقًا، ومسندا (۸٬۲۵)، رقم (۲۱۱۸)، رقم (۳۸۰/۸)، رقم (۳۱۱۸).

<sup>(</sup>٣) الموطأ ص (١٧٧) باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن.

<sup>(</sup>٤) الخلافيات (١/ ٤٩٨ - ٥٠٠) رقم (٢٩٥)، (٢٩٦).

وحديث إسحاق بن عيسى الطباع يعضده، وإسناده أيضًا صحيح، لتخريج مسلم حديثه، ولمتابعة مبشر له، ويزيد ذلك وضوحًا قول عبد الله بن محمد بن عبد العزيز: سمعت أبا عبد الله، وسئل عن حديث الصدقات أصحيح هو؟ قال: أرجو أن يكون صحيحًا، وقال أبو عمر بن عبد البر: كتاب عمرو بن حزم كتاب مشهور عند أهل السير، ومعروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغني بشهرتها عن الإسناد فيه، لأنه أشبه التواتر في مجيئه، لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة، وما فيه متفق عليه إلا قليلًا.

ومما يدل على شهرة كتاب عمرو وصحته ما ذكره ابن وهب عن مالك، والليث ابن سعد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: وجد كتاب عند آل حزم يذكرون أنه من رسول الله على فيه: وفيما هنالك من الأصابع عشر عشر، فصار القضاء في الأصابع إلى عشر عشر (1).

وقال أبو أحمد: وأما حديث الصدقات فله أصل في بعض ما رواه (٢) معمر عن الزهري عن أبي بكر، وأفسد إسناده، وحديث سليمان بن داود مجود الإسناد (٣).

وقال البيهقي: والحديث الذي رواه يعني سليمان في الصدقات موصول الإسناد حسن، وقال السهيلي: قد أسند من طرق حسان، أقواها رواية أبي داود عن الزهري، وأبى ذلك جماعة من الحفاظ، فأما الدارقطني فإنه لما ذكر حديث سليمان عن الزهري قال: لا يثبت عنه، وقال غير الحكم بن موسى: إنه سليمان بن أرقم، ولما روى النسائي هذا الحديث من طريق يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود، ثم رواه من حديث يحيى عن سليمان بن أرقم قال: هذا أشبه بالصواب (٤)، وقال ابن المديني: سليمان بن داود الذي يروي عن الزهري حديث عمرو في الديات منكر

<sup>(</sup>۱) التمهيد (۱۷/ ٣٣٨–٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصول، وهو الأصح، وفي الكامل: في بعض رواة معمر.

<sup>(</sup>٣) الكامل لابن عدى (٣/٢٧٦).

<sup>(</sup>٤) سنن النسائي (٨/٧٥-٩٥).

الحديث، وضعفه، وقال أبو بكر بن خزيمة: لا يحتج بحديثه إذا انفرد، وقال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى يقول: الحكم بن موسى ثقة، وسليمان بن داود الذي يروي عن الزهري حديث الصدقات والديات مجهول، لا يعرف، وفي رواية أبي يعلى عنه: سليمان لا يعرف، ولا يصح هذا الحديث.

وفي رواية الدارمي عنه: ليس بشيء، وفي رواية ابن الدورقي عنه: شامي ضعيف.

وقال أبو محمد الإشبيلي: والصحيح في هذا الحديث الإرسال كما رواه مالك وغيره، وسليمان ضعيف، وأكثر أهل الحديث لا يأخذون بهذا، وأشباهه من الكتب(١). انتهى كلامه.

وإن كان ما قالوه عن سليمان صحيح فطريق إسحاق يقضي على قولهم، ويوهنه، والله أعلم.

وحديث معاذ بن جبل قال: قلنا: يا رسول الله [أيمسُّ القرآن من غير وضوء؟ قال: «نعم، إلا أن يكون على الجنابة». قال: قلت يا رسول الله](٢) فقوله: ﴿لَا يَمَسُّمُ إِلَّا اللهُ مَنُونَ ﴿ لَا يَمَسُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مَنُونَ ﴾ قال: قلنا فقوله: ﴿ كِنَبٍ مَكْنُونِ ﴾ [الواقِعَة: الآية ٧٨] قال: «مكنون من الشرك ومن الشياطين».

ذكره أبو أحمد بن عدي من حديث إسماعيل بن زياد الموصلي، ويقال: ابن أبي زياد، قال: وهو منكر الحديث، وعامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد<sup>(٣)</sup>.

وقال الجوزقاني: هذا حديث باطل، لا أصل له(٤).

وذكره ابن الجوزي في كتاب الموضوعات وقال: لا بارك الله فيمن وضعها، ما

الأحكام الوسطى (١/ ٢٠٥-٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، وهو في «ف».

<sup>(</sup>٣) الكامل لابن عدى (١/ ٣١٤–٣١٥).

<sup>(</sup>٤) الأباطيل (١/ ٣٦٩) رقم (٣٥٨).

أقبح هذا الوضع! (١)، وحديث عثمان بن أبي العاص قال: كان فيما عهد إليًّ رسول الله على: ألا تمس المصحف وأنت غير طاهر، ذكره ابن أبي داود في كتابه عن أحمد ابن الحباب الحميري ثنا أبو صالح الحكم بن المبارك الخاشتي ثنا محمد ابن راشد عن إسماعيل المكي عن القاسم بن أبي بزة عنه، ومحمد بن راشد وشيخه متكلم فيهما(٢).

قال أبو محمد الفارسي: وقراءة القرآن، والسجود فيه، ومس المصحف، وذكر الله جائز كل ذلك بوضوء، وبلا وضوء، وللجنب والحائض، برهان ذلك أن هذه أفعال خير مندوب إليها، مأجور فاعلها، فمن ادعى المنع منها في بعض الأحوال كلف أن يأتي بالبرهان، وهو قول ربيعة، وابن المسيب، وابن عباس، وسعيد بن جبير، وقول داود وجميع أصحابنا.

<sup>(</sup>١) الموضوعات لابن المعوزي (٢/ ٩-١٠)، وفيه: في أقبح هذا الوضع.

<sup>(</sup>٢) المصاحف لابن أبي داود ص (٢١٢).

المصحف جنب ولا كافر، وإنما فيه أن لا ينال أهل الحرب القرآن فقط، فإن قالوا: إنما بعث النبي عليه السلام من غيرها، وأنتم أهل قياس، فإن لم تقيسوا على الآية ما هو أكثر منها فلا تقيسوا على هذه الآية غيرها، فإن ذكروا قوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلّا ٱلمُطَهَّرُونَ ﴿ الوَاقِعَة: الآية هذه الآية غيرها، فإن ذكروا قوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلّا ٱلمُطَهَّرُونَ ﴿ الوَاقِعَة: الآية ولا يقول إلا حقًا، ولا يجوز أن يصرف لفظ الخبر إلى معنى الأمر إلا بنص جلي، أو إجماع متيقن، فلما رأينا المصحف يمسه الطاهر وغير الطاهر علمنا أنه عز وجل لم يعن المصحف، وإنما عنى كتابًا آخر، وكما جاء عن سعيد بن جبير في قوله: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلّا ٱلمُطَهَّرُونَ وإنما عنى كتابًا آخر، وكما جاء عن سعيد بن جبير في السماء، وكان علقمة إذا أراد أن يتخذ مصحفًا أمر نصرانيا، فنسخه له، وقال أبو حنيفة: لا بأس أن يحمل الجنب المصحف بعلاقته، وغير المتوضئ عندهم كذلك، وأبي ذلك مالك إلا إن كان في خرج أو تابوت، قال: فلا بأس أن يحمله اليهودي، والنصراني، والجنب، وغير الطاهر.

قال أبو محمد: وهذه تفاريق لا دليل على صحتها(١١)، والله أعلم.

وقد أسلفنا ما يرد هذا القول، وأن المرسل أسند، والضعيف قَوِي، والحمد لله وحده.

وفي المحيط: يكره للجنب مس كتب التفسير، والسنن، والفقه، لعدم خلوها عن آيات من القرآن، وفي فتاوى السمرقندي: يكره للجنب والحائض أن يكتبا كتابًا فيه آية؛ لأنه مس للقرآن، وفي مسند الدارمي أنبأنا عبيد الله بن موسى وأبو نعيم قالا حدثنا ابن عمر (٢) عن ابن أبي مليكة: أن عائشة والمات ترقي أسماء، وهي عارك (٣)، وفي تفسير عبد بن حميد ثنا عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر عن الربيع ابن أنس: ﴿ لَا يَمَسُمُ وَ إِلَّا ٱلمُطَهّرُونَ ﴿ الواقِعَة: الآية ٢٩]، قال: الملائكة هم

<sup>(</sup>١) المحلى (١/٧٧-٨٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصول: ابن عمرو، والصواب ما أثبت كما عند الدارمي.

<sup>(</sup>۳) سان الدارمي (۹۹٦).

المطهرون من الذنوب، ثنا يونس عن شيبان عن قتادة: ﴿ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا ٱلمُطَهَّرُونَ الملائكة، فأما عندكم فيمسه المشرك والنجس، والمنافق الرجس، وفي الروض: المطهرون في هذه الآية هم الملائكة، وهو قول مالك في الموطأ، واحتج بالآية الأخرى التي في سورة عبس، ولكنهم وإن كانوا الملائكة ففي وصفهم بالطهارة مقرونًا بذكر المس يقتضى ألا يمسه إلا طاهر، اقتداء بالملائكة المطهرين، فقد تعلق الحكم بصفة التطهر، ولكنه حكم مندوب إليه، وليس محمولًا على الفرض، وكذلك ما كتب به النبي ﷺ لعمرو بن حزم ليس على الفرض أيضًا، وإن كان الفرض فيه أولى منه في الآية؛ لأنه جاء بلفظ النهي عن مسه على غير طهارة، ولكن في كتابه إلى هرقل دليل على ما قلناه، وقد خالف أبو ثور، وطائفة ممن سلف منهم: ابن عيينة وابن أبي سليمان إلى إباحة مسه على غير طهارة، ومما يقوي أن المطهرين في الآية هم الملائكة أنه لم يقل: (المتطهرون)، إنما قال: المطهرون، وفرق بين المتطهر والمطَّهر، وذلك أن المتطهر من فعل الطهور، وأدخل نفسه فيه، كالمتفقه الذي يدخل نفسه في الفقه، وكذلك المتفعل في أكثر الكلام، أنشد

## وقيس عيلان ومن تقيَّسا<sup>(١)</sup>

فالآدميون متطهرون: إذا تطهروا، والملائكة مطهرون خلقة، والآدميات إذا طهرن متطهرات، قال تعالى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ [البَقْرَة: الآية ٢٢٢]، والحور العين مطهرات قال تعالى: ﴿فَأَمُم فِهُمَ آلَا مُ مُطَهَّرَةً ﴾ [النّساء: الآية ٥٧]، وهذا فرق بين، والمصطفى عَلَيْ متطهر ومطهر، ولله الحمد والمنة.

قال ابن المنذر: ورخص بعض من كان في عصرنا للجنب والحائض في مس المصحف، والدنانير، والدراهم التي فيها ذكر الله تعالى، وقال: ثبت أن النبي عليه

<sup>(</sup>١) اللسان (٥/ ٣٧٩٤).

<sup>(</sup>٢) كلمة: فيها، سقطت من الأصول.

قال: «المؤمن لا ينجس» (۱۱) ، وفي كتاب المعرفة: قال مجاهد وأنس بن مالك: المطهرون: الملائكة ، وقال أبو عبد الله الحليمي: إنما وصلت الملائكة إلى مس ذكك الكتاب؛ لأنهم مطهرون، والمطهر هو الميسر للعبادة والمرضي لها، فثبت أن المطهر من الناس هو الذي ينبغي له أن يمس المصحف، والمحدث ليس كذلك، لأنه ممنوع من الصلاة والطواف، والجنب والحائض ممنوعان منهما، ومن قراءة القرآن، فلم يكن لهم حمل المصحف ولا مسه (۲۱)، وفي شرح السنة: قول أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم: لا يجوز للجنب ولا الحائض قراءة القرآن، وهو قول الحسن، وبه قال سفيان، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وجوز عكرمة للجنب قراءة القرآن (۱۲)، وقول الملك للحائض قراءة القرآن، لأن زمن عجرضها قد يطول، فتنسى القرآن (۱۲)، وقال مالك: لا يحمل المحدث المصحف بعلاقته، ولا على وسادة إلا وهو طاهر، وجوز الحكم، وحماد، وأبو حنيفة حمله ومسه، وقال أبو حنيفة: لا يمس الموضع المكتوب، وكان أبو وائل يرسل جاريته وهي حائض إلى بيت أبي رزين لتأتيه بالمصحف، فتمسكه بعلاقته، وكذلك رأى الشعبي (۵).

والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.

تم الجزء المبارك من كتاب الإعلام بسنته عليه السلام.

نأليف الإمام العالم المتقن المحقق مغلطاي تغمده الله تعالى برحمته بمئه وكرمه آمين، وحسبنا الله، ونعم الوكيل.

يتلوه في السفر الذي يليه باب «تحت كل شعرة جنابة».

والحمد لله رب العالمين.

<sup>(</sup>١) الأوسط لابن المنذر (٢/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٢) المعرفة (١/ ٣٢٠–٣٢١) رقم (٧٧١) (٧٧٧).

<sup>(</sup>٣) في شرح السنة: وجوز ابن المسيب، وعكرمة للجنب قراءة القرآن.

<sup>(</sup>٤) شرح السنة (١/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٥) شرح السنة للبغوي (١/٣٦٣).

١,

## فهرس المحتويات

| فحة                | الص    |          |        |        |     |         |        | 1.     | 1      | - 4   |       |       |        |               |            |           |       |           |               |              | -               | نبوع               | المود |
|--------------------|--------|----------|--------|--------|-----|---------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|---------------|------------|-----------|-------|-----------|---------------|--------------|-----------------|--------------------|-------|
| -⊹-<br>\ <b>1</b>  | a.     | <i>j</i> |        |        | •   | •       |        |        |        |       |       |       |        |               |            |           | • •   |           | • •           | ذلك          | في              | الرخصة             | باب   |
| 144                | ~ /    | /        | • •    | ٠      |     |         |        |        | • • •  |       |       |       |        |               |            |           |       |           | النا          | غيرت         | مما             | الوضوء             | باب   |
| 47                 | 1      |          | • •    |        |     | į• •    | • • •  |        | • • •  | • •   |       |       | ••.    | • • •         | • •        |           |       |           |               |              |                 | الرخصة             |       |
| 74                 |        | • • •    | • •    |        |     | • •     | • •    | • • •  | • • •  | • •   | • • • |       | • • •  | • • •         | •          |           |       |           |               |              |                 | ما جاء             |       |
| ٧٦                 | /-     | • • •    | • •    | ٠,٠    | • • | •       | • • •  | • • •  | • • :  | S.    | • • • | • • • |        | • • •         | • •        | • • • • • |       |           |               |              |                 | المضمض             |       |
| ۸۰                 |        | • • •    | • •    |        | • • | • •     | • •    |        | • • •  | • •   | • • • | • • • | • •    |               | • •        | • • • •   |       |           |               |              |                 | الوضوء             |       |
| 4                  | Ţ      | • .•* •  | • •    | • • •  | • • | • •     | • • •  | •. •   | • • •  |       |       |       |        |               |            |           |       |           |               | -            | _               | الوضوء             |       |
| 111                |        | • • •    | : •    | • • ,• | • • | . •     | • •    | :::    | • :    |       |       |       |        |               |            |           |       |           |               |              |                 | ويضبوء ا<br>۱۱ .   |       |
| = 1 VY             |        | • • •    | • •    | • • •  | • • |         | • • •  | • • •  | • • •  | • •   | • • • | • •   | احد    | سوء و         | بوم        | کلها      | وات   | الصد      | ،، و<br>      | صلا          | ىدل             | الوضوء<br>الوضوء   | باب   |
| 1/1 &              |        | • • •    | • •    | • • •  |     | •       | • • •  | • • •  | • • •  | · •   |       | • • • | • • •  | • • •         | • •        |           | • •   |           | -             | -            | _               | الوصوء<br>لا وضو   | •     |
| V~0                |        |          | • •    | • • •  | • • |         | • • •  | •      |        | • •   | • • • | • • • |        | i.            | ٠٠.<br>کان |           |       |           | حدث<br>لاً ٠٠ | من .<br>انام | ع إند<br>أداء ا | د وصو<br>مقدار آ   | باب   |
| 120                |        |          | • •    | • • •  | • • | • •     |        | • •    | • • •  | • •   | • • • | • •   | -30    | او -          |            | سبع       | س     | جس        |               |              |                 | الحياض             |       |
| 107                |        |          | . • •. |        |     | •       | • ;• • |        |        |       |       |       |        |               |            | ، بطعب    | ك     | الذء      |               |              |                 | ما جاء<br>ما جاء   | •     |
| 174                |        |          |        |        |     |         |        |        |        |       |       |       |        |               |            |           |       |           |               |              |                 | الأرض              |       |
| ۱۷۸                |        |          |        |        |     |         |        |        |        |       |       |       |        |               |            | _         |       |           |               |              |                 | الأرض<br>الأرض     |       |
| 114                |        |          |        |        |     |         | • • •  |        |        |       |       |       |        |               |            |           |       |           |               | نب           | الح             | مصافحة             | ىاب   |
| 191                |        |          |        |        |     |         |        |        |        |       |       |       |        |               |            |           |       |           | ٠ ب           | الثور        | صيب             | المني يا           | باب   |
| 194                |        |          |        |        |     |         |        |        |        |       |       |       |        |               |            |           |       |           | رب            | ن الثو       | ني م            | فرك الم            | باب   |
| 197                |        | ٠        | •; •   |        | • • | • •     | • •:   | •.,• • | • •.   | . • • | • • • |       |        | ***           |            |           | _     |           | - ,           |              | -               | الصلاة             |       |
| ۲.,                |        |          | • •    |        |     |         | • • :  |        |        | • •   | • • • | • • • | • • •  | • • • •       |            |           |       |           |               |              |                 | ما جاء             |       |
| 777                | ď.     |          |        |        |     |         |        |        |        |       |       |       |        |               |            |           |       |           |               |              |                 | في مسا             |       |
| 7.57               |        |          |        |        |     |         |        |        |        |       |       |       |        |               |            |           |       |           |               |              |                 | ما جاء             |       |
| 77 <u>7</u><br>777 |        |          |        |        |     |         |        |        |        |       |       |       |        |               |            |           |       |           |               |              |                 | ما جاء<br>''       |       |
| 791                |        | • • •    | •. •   | • •.   |     | • •     | • •    | • • •  | • •    | • •   |       |       |        |               |            |           |       |           |               |              |                 | المسح<br>المسح     |       |
| 7.8                |        | • • •    | • •    | • • •  | • • |         | • •    | • • •  | • • •  | • • • | • • • | • • • | • • •  | • • •         | • •        |           | • •   |           | . ~           | العجا        | عنی             | المسح              |       |
| 777                | -      |          | • •    | • • •  | • • | · .• •. |        |        | • .• . |       |       | اغتسا | ان     | د د د<br>نفسه | <br>عد     | خاف       | ، .   | <br>حنابة | <br>4 ال      | <br>تص       | · · ·           | في الم             |       |
| ٣٥٠                |        |          |        |        |     |         |        |        |        |       |       |       |        |               | ىى         |           |       |           |               |              |                 | عيي جمعة<br>ما جاء |       |
| . 404              |        |          | • •    |        |     | • •     | • • •  |        |        |       |       |       |        |               |            |           |       |           |               |              |                 | في الوخ            |       |
| 411                | 10.174 | • • •    |        | • • •  |     |         | • •    |        | • • •  | • • • |       |       |        | . ل           | تغته       | لى أن     | ته قب |           | _             |              |                 | ب<br>: في ا        |       |
| 410                |        |          |        |        |     |         |        |        |        |       |       |       |        | _             |            | -         |       |           |               |              |                 | في الجا            |       |
| **                 | •      |          |        |        |     |         |        |        |        |       |       |       |        |               |            |           |       |           |               |              |                 | ء<br>من قال        |       |
| ٣٨.                |        |          | ٠.,    |        |     |         | • • :  |        |        |       |       |       | ندًا . | د وا-         | غسا        | نسائه     | ىيع : | ن جا      | ل مر          | يغتسا        | فيمن            | ما جاء             | باب   |
| 474                |        |          |        |        |     |         |        |        |        |       |       |       |        |               |            |           |       |           | _             |              |                 | فيمن يغ            |       |
| 440                |        |          |        |        |     |         |        |        |        |       |       |       |        |               |            |           |       |           |               |              |                 | في الجا            |       |
| ٣٨٨                |        | • • •    | • •    | • •    |     | • •     | •      | • • •  | • •    |       | • •   | • • • |        |               | رة         | بر طها    | ع غي  | ، علم     | لقر اد        | اءة ا        | في قر           | ماً جاء            | باب   |
| ٤٠٨                | •      | • • •    |        | • • •  |     |         | • •    |        | • •    |       | • •   | • • • |        |               | ٠.         | • • • •   | • • • | • • •     |               | • •          | ويات            | , المحت            | فهرسر |